# السحر والطب في الحضارات القديمة

الدكتور اسامة عدنان يحيي



اشوربانیبال



#### السحر والطب في الحضارات القديمة دراسة تاريخية مقارنة

د.أسامة عدنان يحيى أستاذ تاريخ القديم المساعد كلية الآداب/الجامعة المستنصرية



| Magic and Medicine in Ancient | السحر والطب في الحضارات القديمة |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Civilizations                 |                                 |
| Historical comparative study  | دراسة تاريخية مقارنة            |
| Dr. Usama Adnan Yahiya        | د. اسامة عدنان يحيى             |

الطبعة الالكترونية الاولى ٢٠١٥

جميع الحقوق محفوظة للناشر: اشوربانيبال للكتاب

العراق-بغداد

الطبعة الورقية: دار امواج للطباعة والنشر

عمان-الاردن

البريد الالكتروني: ashurbanipal668@yahoo.com

The first Printing in 2015

Filing Number:

Copyright ©Ashurbanipal Book

Iraq-Baghdad

E-mail: a shurbanipal 668@yahoo.com

يهنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية ، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى ، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها ، دون إذن خطي من الناشر.

## الإهداء

إلى إيناس وأنس وأيسر اللذين يستحقون أكثر من هذا



### المقدمة

شكلت الظاهرة الدينية ميدانا خصبا للدارسين والباحثين على مختلف تخصصاتهم العلمية ،من اثاريين ،وقارئي الخطوط القديمة ،والانثروبولوجيين وعلماء النفس ،ولكن لم يسهم المؤرخين إلا بمقدار ضئيل من ذلك ،أولئك المؤرخين الذي يمكن لهم ان ينجحوا في رسم صور جيدة ، وعقد مقارنات مضبوطة نظرا لما تتوفر لديهم من مادة أولية غزيرة يمكن الاستفادة منها.

إن هذه الدراسة ليست بحثا في تاريخ الأديان ،بل لن ندعي إنها تسعى لدراسة مفهوم السحر وجوانبه الواسعة ،والمتشابكة ،والغامضة ،وبقوانينه غير الخاضعة للمنطق ،إنها ستقتصر على جانب واحد من الاعتقادات السحرية التي سادت في الحضارات القديمة ،وهو السحر وعلاقته بالطب.ولما كانت هذه الدراسة تهدف لدراسة هذا النوع من السحر كان لابد من دراسة مستفيضة لمفهوم المرض لدى المجتمعات القديمة لكى نفهم لماذا استخدم السحر في العلاج.

يشكل موضوع السحر والطب واحد من أهم القضايا الفكرية التي نكاد نلمسها في ثنايا دراستنا للمجتمعات القديمة ،فمنذ عصور سحيقة شكل المرض مفهوما غريبا عند الجماعات البشرية ،ففي الوقت الذي كانت فيه تلك الجماعات تستطيع ان تفهم بشكل أكيد ،الجروح الناتجة من المخاطر التي يتعرض لها الإنسان من جراء صراعه مع بني جنسه أو مع الحيوانات الضارية التي تحيط به ،شكل مفهوم المرض بعدا خاصا في مسيرة تأملاته الفكرية ،فوقوع شخصا ما في الجماعة البشرية التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ السحيقة ،أسير المرض ثم الموت جعلت الإنسان يفكر بان هناك أسبابا وراء تحول الإنسان الممتلئ صحة إلى مجرد كائن ضعيف ،لا يلبث ان يسلم الروح ليتحول إلى جثة هامدة ،ولو تمكنا من تخيل أول جماعة بشرية واجهت محنة الموت لأدركنا مدى الصدمة النفسية التي تعرض لها المجتمع البشري.

لم يكن أمام الإنسان الذي واجه الموت لأول مرة في جماعته البشرية الصغيرة في عصر موغل في القدم إلا ان ينسب ظهور المرض إلى قوى غير مرئية لم يكن يستطيع مشاهدتها سببت المرض، قوى أقوى منه مقدرة وذكاء ،كانت تتحكم في حياته وفي نفس الوقت في مهاته.ويمكن ان نستنج ان هذه الفكرة قد مرت بمرحلتين لا يمكن البرهنة عن وجودهما حاليا بأدلة قاطعة:الأولى شعور الجماعة

البشرية بوجود قوى تسبب المرض ،ومن ثم بلا شك كانت هناك قوى تسبب الشفاء ،وفي مرحلة لاحقة ، وعندما تبلورت فكرة الأخلاق ، أصبحت القوى الخيرة تحاسب الإنسان على سلوكه تجاههم فتنزل به المرض أيضا ،وأصبحت التقوى والعبادة جزء لا يمكن التخلي عنه ،إلى جانب الطقوس السحرية التي يمكن ان نتكهن إنها ظهرت في المرحلة الأولى ،من اجل الحصول على الشفاء (۱).

لقد برز السحر في العلاج من اجل مساعدة الإنسان على التخلص من الآثار السلبية لاستحواذ قوى شريرة عليه ، والعمل على طردها ، ويقول الأستاذ غليونجي: "إن الإنسان واجه على مر التاريخ نوعين مختلفين من الظروف احدهما: قابل للتكهن والاستقراء ،كالأجواء ومواسم الزراعة ، والفيضان وتأثير أنواع الطعام والشراب ، وكل العوامل الخارجية: كجروح السيوف والرماح والفؤوس. وثانيهما: لم ير له سببا بادئ بدء: كالرعد ، والقحط ، والأوبئة ، والسكتة القلبية ، والصرع ، والزلازل فلم يسعه إخضاعها لقانون ،ولم يريقه إسنادها إلى الصدف ،فافترض لها أسبابا خفية وقد واجه النوع الأول بالوسائل التي أملتها عليه خبرته ، واستنتجها عقله المنطقي .ثم اخضع تلك الوسائل إلى التصحيح بالملاحظة والتجربة أما الثانية فقد ظلت عالما مغلقا مبنيا على الخبرة الصوفية لا على البرهان التجريبي أو المنطقي ،وعالجها بما كانت توحيه إليه عقائده وأحاسيسه ، فتقدمت أولى الوسيلتين وكونت العلم ،بينها تجمدت الثانية وأصبحت ما نسميه السحر "(۲).

تشكل هذه الدراسة منهجا وسطا بين الدراسات الاثارية ذات الطابع التخصصي الدقيق ،والدراسات الانثروبولوجية التي تقدم أحيانا دراسات مستفيضة عن كل الحضارات والثقافات البدائية في ان واحد من غير ان تراعي الخصوصية المكانية والبعد التاريخي ،من أمثال دراسات أستاذ الانثروبولوجيا البريطاني الشهير جيمس فريزر الذي قام في ان واحد بدمج كافة الحضارات الكبرى والثقافات البدائية في منظومة واحدة كما فعل في مطبوعه الأشهر:"الغصن الذهبي"،أو الدراسات التي نفذها الانثروبولوجي ، والفيلسوف ، وعالم الأديان المرموق مرسيا

<sup>)</sup> حول المرحلتين المفترضتين لدى الجماعات البشرية الأولى انظر:أسامة عدنان يحيى ، "علاقة السحر بالطب في الحضارات القديمة:الكتابات اليهودية والمسيحية المبكرة أنموذجا" ، **دورية كان** التاريخية ،العدد: ١٢ ، السنة: ٩٠ ، ص ٩٠ .

<sup>)</sup> بول غليونجي ، الطب عند قدماء المصريين ، (الإسكندرية: دار مطابع المستقبل ، بلا. ت) ، ص٥٦-٥٣.

الياد في عدد كبير من مؤلفاته التي ركز فيها بشكل مباشر على الثقافات البدائية ، والأفكار الدينية الهندية ، والهسيحية وجاءت دراسته عن الحضارات الكبرى في بلاد الرافدين ، ومصر القديمة ، والأناضول في كثير من الحالات سطحية وغير واضحة ،وأدرجت كمحاولة لمقارنتها مع الثقافات البدائية.أما الدراسات الاثارية رغم أهميتها البالغة بسبب قدرتها على تقديم دراسات قيمة حول الحضارات القديمة الكبرى فإنها في كثير من الحالات تقتصر على جانب أحادي من التصورات يخص الحضارة المعنية بالدراسة كبابل وأشور ، ومصر القديمة ،والحضارة الكنعانية ، والاغريقية وهكذا ،والكثير منها يعمد إلى المقارنة مع ما ورد من أدبيات في العهد القديم.

ولكن مع عزوف المؤرخين من محاولات القيام بدراسات شاملة برز اثنين منهم على الساحة الأكاديمية أغنت دراساتهما الحقل المطلوب، واتصفت دراستهما بالشمولية، وهما الأستاذ سامي سعيد الأحمد لاسيما في مطبوعه: "الأصول الأولى لأفكار الشر والشيطان"،الذي تجاوز فيه اطر الشرق الأدنى القديم متجها نحو الهند القديمة، والحضارة الكلاسيكية، والمؤرخ الأخر الذي كانت كتابته من الأهمية بمكان في تطوير حقل الدراسات التاريخية المقارنة وهو فراس السواح الذي قدم في سلسلة من الدراسات رؤية وتوجه يمثل تطويرا للمفاهيم التاريخية التقليدية.

إن هذه الدراسة التاريخية الطابع والمنهج تحاول جمع ما أمكن من نتاج علمي لأكاديميين في مختلف التخصصات من مؤرخين ،واثاريين ،وقارئي الخطوط القديمة ،ومؤرخي أديان ،وانثروبولوجيين ،أو بمعنى أدق مد الجسور بين المؤرخ وغيره من الباحثين من اجل فهم أعمق للظاهر الدينية من جهة ،وكسر الجمود الذي أصاب حقل الدراسات التاريخية التقليدية من جراء عدم الاستفادة من نتاج اختصاصيين آخرين يتناولون نفس المشكلات التي يناقشها المؤرخ .ومن ثم فان عمل كهذا يهدف إلى مقاربة بين كافة هذه النتاجات المطروحة.

إن الدراسة الحالية هي محاولة للبرهنة عن فرضية مفادها إن العلاج الأكثر السحري أمر شائع ومقبول ذهنيا في الحضارات القديمة ،بل هو العلاج الأكثر نجاحا في أعراف قدامي البشر.

تبنت الدراسة منهجا مقارنا في بحث مفهوم السحر وعلاقته بالطب،وهذا المنهج اعتمد بشكل جيد في الدراسات الانثروبولوجية كما في دراسات: جيمس فريزر وادوارد، ويستر مارك، ومن ثم طبق على الدراسات النفسية التي تعنى بموضوع الأديان كما في دراسات: سيغموند فرويد، وكارل غوستاف، يونغ واريك فروم،كما استخدمه علماء الأديان الذي يظهر بشكل واضح في دراسات مرسيا الياد، وأخيرا طبق في عدد من الدراسات الاثارية والتاريخية فقد استخدمه الأستاذ تقي الدباغ في دراسته حول الصيغ الوثنية في حوض البحر المتوسط(۱)، واعتمده فراس السواح في عدد كبير من نتاجه العلمي.وقد طبق هذا المنهج في الدراسة الحالية.

قبل الشروع في إيضاح طبيعة المقارنات المعروضة لابد من فهم منهج التاريخ المقارن.فمن المعروف أن المقارنة تمكن من تحديد الشبه والاختلاف بين الأشياء والمواضيع ، وهي مقدمة رئيسة للتعميم. والمنهج المقارن عموما يعتمد على بحث ، وتفسير الظواهر الثقافية ، والاجتماعية ، والمعرفية انطلاقا من إبراز الأصول المشتركة أو القرابة التكوينية بين الظواهر.وقد طبق المنهج المقارن بصفة خاصة من قبل أوجست كونت في علم الاجتماع في مؤلفه (دروس في الفلسفة الوضعية).وفي الفيلولوجيا (فقه اللغة المقارنة) الذي تطور في ألمانيا على يد جاكوب غريم وأوغست فريدريك وأوغست شلايماخر، كما طوره فرديناند دي سوسير في سويسرا، وأعطاه دفعة قوية علماء اللغة الروس وهم بودوين دي كورتيني ، وأ.ن.فيسلوفسكي ، وأ.ك.فوستوكوف ، وف.ف.فورتانوف وغيرهم. ومن أقدم من نبه للمنهج المقارن في مجال التاريخ الفيلسوف، ومحلل اللغة الألماني ك.ف.همبولت (١٧٦٧-١٨٣٥) لاسيما في مؤلفه (حول مهمة المؤرخ) عام ١٨٢١ لكنه ظل أسير نظرية كانط الفلسفية رغم أنه كان يميل للمثالية الموضوعية في تحليله للتاريخ الاجتماعي.وقد سبق لدوركايم عالم الاجتماع الفرنسي المعروف أن نبه إلى أن التاريخ لا يمكن أن يكون علما إلا عبر التفسير ، ولا يمكنه أن يفسر إلا عبر المقارنة.وفي سنة ١٩٠٧ كتب كلوتز بأن المنهج المقارن أتاح للعلوم المختلفة

<sup>)</sup> تقي الدباغ ،"الآثار وصيغ الوثنية القديمة في حوض البحر المتوسط" ، مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ،العدد: ٢٦ ،لسنة: ١٩٧٨ ، ص ٤٦١-٤٦١ .

إمكانية تحقيق تقدم شبيه بالمعجزة ، فلماذا لا يشمل هذا التقدم مجال التاريخ أيضا؟ بعد ذلك في المؤتمر العلمي في أوسلو في عشرينيات القرن الماضي ، تأسف مارك بلوك على جل المؤرخين لأنهم لم ينتبهوا بعد لفائدة المقارنة في مجال التاريخ ، ولأنهم بذلك يستهترون بمستقبل هذا العلم. وقدم بلوك التاريخ المقارن في عشرينيات القرن الماضي في إزاء التاريخ الوطني الذي نحا خلال الحرب العالمية الأولى منحى اثنيا عنصريا يكرس تفوق شعوب على أخرى. وعلى هذا قدم التاريخ المقارن نفسه على أنه نهاية للآلام المترتبة عن التاريخ الوطني ، بما أنه يتجاهل الحدود الدولية ، فالمؤرخ يعد مقارنا إذا كان يتبنى وجهة نظر عالمية وفي سنة بعد ذلك تعالت موجة المنادين بضرورة إيجاد مكان تحت الشمس للتاريخ المقارن بين الشعوب الأوربية . إلا أن أشد المنافحين عن هذا النوع من الكتابة التاريخية يظل ، وبامتياز ، مارك بلوك ، الذي أعاد صياغة رؤية دوركايم ولكن بشكل متطور ، اذ ذكر بلوك بأن ممارسة التاريخ المقارن تعني البحث من أجل التفسير عبر المقارنة التي هي استخراج لنقط الاتفاق ، ونقط الاختلاف . ويرى بلوك إن الحديث عن التاريخ المقارن لا بد إذن من توافر شرطين أساسيين

أولا:نوع من التماثل والمشابهة بين الظواهر الملاحظة.

ثانيا:نوع من التباين والاختلاف بين المجتمعات التي أنتجتها هذا المنهج يمكن أن يطبق ، حسب بلوك دائما ، بطريقتين:

المقارنة بين مجتمعات متباعدة في الزمان والمكان ،بحيث يتعذر تفسير التماثل بوحدة الأصل أو بالتأثير المتبادل(وهي الطريقة التي اتبعت هنا في هذا المطبوع)
 ٢.مقارنة عبر الدراسة المتوازية أي مجتمعات متجاورة متزامنة لتقصي ، ولو جزئيا ، الأصل المشترك.

إن النتائج التي يمكن الحصول عليها عبر هذا المنهج يمكن أن تكون ثرية.إذ فضلا عن الوظيفة الكشفية التي تسمح باكتشاف ظواهر لم تكن لتخطر على بال المؤرخ ،لو تمت محاصرة الظاهرة المدروسة في وسط بعينه ،يقدم المنهج قابلية المساعدة على تأويل وتفسير الظواهر التاريخية ،ومن ثم الحكم عليها ،بكيفية مؤسسة على وقائع من أزمنة أو أمكنة متباينة أو منهما معا رغم ذلك فالواقع أن

التاريخ المقارن ما زال يفتقر لمنهجية حقيقية تحدد بدقة أهدافه وصلابته العلمية وهو ما يدعو لمزيد من الاجتهاد للدفع بالمقارنة إلى أبعد الحدود  $^{(1)}$ .

لقد جاءت المقارنات نتيجة لهذا المنهج لتغطى مساحة واسعة مكانيا وزمانيا ، ونتيجة لهذا المنهج ابتعد الباحث في عقد المقارنات إلى استعراض كل حضارة على حدة نظرا للتشابه الكبير في الأفكار التي قد تبعث عن الملل لو تم تكرارها في كل حضارة فعلى سبيل المثال ،كانت الآلهة والشياطين من مسببات المرض لدى غالبية الشعوب القديمة ،فلا داعى لتكرار هذه الفكرة عند دراسة كل حضارة على حدة ،بل تم دمج كافة الحضارات في موضوع مركزي يتم خلاله عقد المقارنات المستندة إلى القرب الجغرافي أحيانا ،أو البعد التاريخي أحيانا أخرى ،ففي كل موضوع من هذه الدراسة يظهر إدراج الأدلة وفق معيار ثابت تبدأ بحضارات الشرق القديم ،ثم الحضارات الكلاسيكية ،وحضارات الشرق الأقصى ،وتنتهى بأمثلة متنوعة من الثقافات البدائية ،هذا مع العلم انه ليس كل النماذج المعروضة قد تغطي كافة الحضارات فبعض وسائل العلاج السحري قد تظهر في حضارات، وتختفي في أخرى. فعلى سبيل الفرض زيارة معابد الآلهة لم نعثر على أمثلة تغطى كافة الحضارات القديمة ، واقتصرت الأمثلة على حضارات مصر القديمة ،واليونان ،والصين ،مع مراعاة المعيار الأنف الذكر ،ان هذه الطريقة في عقد المقارنات تجعل القارئ أكثر تجاوبا مع الدراسة ،من ناحية وتوفر شروط البحث التاريخي من ناحية أخرى.

وقبل الشروع في العمل يجب التنبيه إلى ان محاولة فهم الطب السحري استلزم دراسته في كافة المجتمعات القديمة ،سواء الحضارات الكبرى(البابلية-الفرعونية-الحيثية-الإيرانية القديمة-الكنعانية-العبرية-اليونانية-الرومانية-الهندية-الصينية-اليابانية)، وفي الثقافات البدائية(الاسترالية-الأفريقية-الأمريكية وغيرها). وان الدافع وراء دراسة الصنف الأخير من الثقافات هو بسبب: عزوف اغلب الدراسات التاريخية التي تتناول الحضارات القديمة لهذه الثقافات ، واقتصار دراستها على الانثروبولوجيين ومؤرخي الأديان ، جعل الكثير ممن يدرس الحضارات القديمة

<sup>)</sup> انظر هذا الاستعراض في:عبد العزيز غوردو ، افتراس اللحوم الادمية: زيارة الى التاريخ المقارن ، (الكويت:دار ناشري للنشر الالكتروني ، ١٧ - ٢٠)، ص ١١-١٣.

لا يعرف بوجود حضارات عاصرت حضارتنا القديمة والحديثة ولكنها لم تتطور بل ما زالت في أطوار ما قبل التاريخ ولعل الاثاري الوحيد في العراق الذي تناول ثقافات الصنف الأخير هو أستاذ دراسات عصور ما قبل التاريخ تقي الدباغ في مطبوعه المشترك مع الأستاذ وليد الجادر الموسوم عصور ما قبل التاريخ.

إن هذه الثقافات تعد في غاية الأهمية لمعرفة تصورات الإنسان الفكرية خلال هذا العصر فهم بمثابة معرض أحياء حي وترى الباحثة المتخصصة في عصور ما قبل التاريخ مارى ادواردسون:"ان البحث المتصل بالديانات ما قبل التاريخية قد يتضمن دراسة المعتقدات والممارسات الدينية ابتداء من زمن مبكر يرجع إلى حوالي ٢٠٠٠٠ قبل الميلاد ويمتد هبوطا إلى زمننا الراهن تقريبا ،حيث نجد العديد من الثقافات غير الكتابية قائمة حتى ألان"<sup>(١)</sup>.وقد تنبه الباحثون منذ وقت طويل إلى تشابه الأفكار بين أصحاب الحضارات الكبرى ، والقبائل البدائية في جوانب عدة منها الأفكار الدينية ، إذ يرى بعض المهتمين بتاريخ الدين إن تشابه الظروف يولد تماثلا في الآراء والأفكار والعادات من الناحيتين النظرية والعملية ، والإنسان الحديث حسب هذه النظرية مر عبر تاريخه الطويل بمراحل عديدة تطور بعضه وانشأ الحضارات المتقدمة وتأخر البعض الأخر وبقى محافظا على تراثه القديم فأصبح يعد من الأقوام البدائية ،فسكان استراليا الأصليين وقدماء الإغريق لهم أساطير متشابهة لان أجداد الإغريق القدامي مروا بنفس المرحلة التي يعيشها الاستراليون الأصليون في الوقت الحاضر ، غير إن الإغريق تطوروا وأقاموا صرح حضارة عظيمة لا يزال الغربيون يعدونها أساس مدنيتهم الحديثة ، بينما ظل الاستراليون الأصليون في مستوى العصور الحجرية (٢٠).ومن خلال دراسة القبائل البدائية ندرك تماما هذه الحقيقة ،فالقبائل الاسترالية الأصلية كانوا اقرب الجماعات البشرية إلى سلالات العصر الحجرى القديم الأعلى كانسان سولو وروديسيا ، ولم تكن ثقافتهم تتعدى حضارة العصر الحجرى الوسيط عندما دخل الأوربيون إلى القارة في القرن الثامن عشر الميلادي ،بل ان الباحثين كثيرا ما يصفون سكان

أ ماري ادوارد سون ، "مفهوم ما قبل التاريخ والديانات ما قبل التاريخية" ،بحث ضمن موسوعة:  $\mathbf{r}$ الأديان ،  $\mathbf{r}$  ) ،  $\mathbf{r}$  ،  $\mathbf{r}$  ،  $\mathbf{r}$  ) الدباغ ، الآثار وصيغ الوثنية ،  $\mathbf{r}$  .  $\mathbf{r}$  .

استراليا الأصليين بأنهم أكثر الناس تأخرا في مضمار الحضارة ،وإنهم حالة من البدائية لا يضاهيها حالة ،فهم لا يبنون بيوتا ، ولا أكواخا متينة ، ولا يزرعون الأرض ، ويجهلون تربية الحيوانات ،حتى الكلب منها ،ولا يعرفون صناعة ما ،ويجهلون صناعة الفخار تماما.والاستراليون الأصليون يقتاتون على لحوم الحيوانات البرية ، وجذور النباتات ،وليس لديهم رؤساء أو زعماء ، ولكن لديهم مجلس يجتمع فيه الرجال الراشدون، ويقررون الأعمال التي تهمهم جميعاً.أما ديانتهم فبعيدة عن عبادة الأجرام الطبيعية أو التقرب إلى الكائنات الكبرى ،بل تنحصر في الطوطمية.هذا وازدهرت الحضارة الهندية في أمريكا خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ،وإن الثقافات الشامانية حول الدائرة القطبية تحتفظ بملامح واضحة من ثقافة العصر الحجرى القديم ،وثقافات أفريقيا هي الأقرب إلى ثقافة الشرق القديم عندما كان ينسلخ عن طور العصر الحجرى الحديث ويتهمأ للـدخول في طور المدنيـة.وان ثقافـة الفويجيين في أرض النـار (جنوب أمريكـا الجنوبية)، كانت تمثل ثقافة العصر الحجرى القديم وقت الاكتشاف الأوربي لها(۱) الأمر الثاني المهم الذي يجب إثباته ان الباحث لم ينظر إلى السحر وطقوسه لدى هذه الحضارات كما ينظر إليه المؤرخين والانثربولوجيين على إنها علم زائف ،بل يجب النظر إلى السحر بعيون الحضارات القديمة التي أمنت به إيمانا مطلقا وكان بالنسبة إليهم حقيقة لا يرقى إليها الشك.ويجب التنويه أخيرا ان تناول الطب السحري سبتم من خلال الفهم الواسع للكلمة أي انه لن يقتصر على دراسة الطقوس السحرية فحسب، بل سبتناول كافة أشكال المعالجة غير المنطقية للعقل الحديث ان جاز لنا التعبير ،أي بعبارة أدق كافة وسائل العلاج التي لا تقوم

<sup>&#</sup>x27;) حـول ذلـك انظر:تقـي الـدباغ ووليـد الجـادر،عصـور مـا قبـل التـاريخ، (بغداد:مطبعـة جامعـة بغداد، ١٩٨٣)، ٢٦-٢١٦ ؛ فراس السواح، الأسطورة والمعنى:دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية، (دمشق:منشورات علاء الدين، ٢٠٠١)، ص ٢٢٠ ؛فراس السواح، دين الإنسان:بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، (دمشق:منشورات علاء الدين، ٢٠٠٢)، ص ١٨١ ؛يوسف شلحت، نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع الديني، (بيروت:دار الفارابي، ٢٠٠٣)، ص ١١١ ؛ميرسيا الياد، الأساطير والأحلام والأســرار، ترجمة:حســيب كاسوحة، (دمشق:منشــورات وزارة الثقافــة، ٢٠٠٤)، ص ٢٠٠٤، كمُّد الخطيب، الاثنولوجيا:دراسة عن المجتمعات البدائية، (دمشق:منشـورات علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٤)، ٢٠٠٠)، ص ٢٠٠١.

على أسس علمية: (تعاويذ-تمائم-طقوس سحرية-صلوات-قرابين-عقاقير سحرية).من هذا المنطلق كانت المادة المقدمة ستغطى حيزا مكانيا وزمانيا واسعا.

إن الباحث في كل الأحوال ليس متخصصا بموضوع القبائل البدائية أو مؤرخا للدين فهو أولا وأخير متخصصا في موضوع تاريخ الحضارات القديمة لا أكثر وما تضمنه العمل من تفاصيل عن ما يعرف بالديانات البدائية ما كانت إلا محاولة لاستكمال التصورات الخاصة عن مسألة ارتباط الطب بالسحر.

ولا يمكن أن ندعي أن هذه الدراسة تمثل عملا وافيا لكل مفهوم الطب السحري في الحضارات القديمة ،ولكن نعتقد ان الأمثلة المعروضة هنا كافية للقارئ لتجعله يدرك هذا النوع من العلاج وأهميته في الحضارات القديمة.

واخيرا ان المطبوع الحالي في الاصل لم يكن غير مجموعة دراسات نفذها الباحث بين عامي ٢٠١٥-٢٠١٥ والتي نشرت في مجلات علمية متخصصة ، ومن ثم جمعت في المطبوع الحالي بعد اضافة المزيد من الادلة حول الحضارات القديمة التي لم تناقش في المقالات الانفة الذكر.

أسامة عدنان يحيى كلية الآداب/الجامعة المستنصرية حدف ٢٠١٥

الفصل الأول علم أسباب المرض

| v  |   |
|----|---|
| ١. |   |
| ١. | - |

نظر الأقدمون إلى المرض في كافة أشكاله إلى انه نتيجة لتدخل قوى فائقة المقدرة جعلت من وجوده أمرا ممكنا ،سواء كانت هذه القوى آلهة ،أو قوى شيطانية لها القدرة على إيذاء الإنسان وإنزال أفدح الضرر به ،وحتى نتيجة لتدخل قوى إنسانية تتمكن إلحاق الضرر بالفرد عن طريق التحكم بقوى السحر.ومن هذا المنطلق سنحاول ان نفهم كافة أشكال مسببات المرض من وجهة نظر المجتمعات القديمة.

#### ١. المرض كعقاب من الآلهة:

ارتبط مفهوم المرض في كثير من أنحاء العالم القديم بالآلهة ،وهناك أمثلة واسعة يمكن ان تقدم برهانا مناسبا لهذا التصور ،ففي كثير من الحضارات الكبرى كانت الأمراض أما تجسيدا لبعض الآلهة أو أحيانا تمثل ببساطة عقاب من الآلهة للبشر ،ففي بلاد الرافدين أنجد كلا الصورتين ، فالإله نركال (عرف ايضا باسم مسلامتايا) وهو اله من الآلهة الشمسية ، والذي كان يمثل شمس منتصف النهار في فصل الصيف الحار حينما تصبح الشمس عمودية في وسط السماء فترسل أشعتها اللاهبة وبهذه الصفة عرف الإله نركال فهو يسبب الأذى للإنسان والحيوان على حد سواء ويكثر من الإصابات بضربات الشمس والحمى والأوبئة التي تكثر في المناخ الحار لذلك عد ألها للأمراض والأوبئة.وفي نص نقرأ عن الطاعون بأنه: "يد الإله نركال "،ويطابق الإله نركال في كثير من الأحيان بالإله ايررا رب الطاعون أله ويرتبط

أ) درس مفهوم المرض ومسبباته في حضارة وادي الرافدين من قبل الباحث بشكل مسهب وما سيتم التطرق إليه حاليا ما تناوله الباحث في تلك الدراسة فضلا عن بعض الأدلة التي أضيفت لاحقا بعد انجاز الدراسة الأولى. انظر:أسامة عدنان يحيى ،"المرض ومسبباته في بلاد الرافدين القديمة:دراسة في ضوء النصوص السومرية والاكدية"، مجلة الأستاذ/جامعة بغداد ،العدد: ١٣٨ ،لسنة: ١٠ ٢٠ ، ص ٢٩٦- ٢٧٠.

أ نائل حنون ،عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة ، (بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٦ )، ص ١٩٢ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ؛ هنري .س عبودي ،معجم الحضارات السامية ، (بيروت: جروس برس ، ١٩٩١) ، ص ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ؛ هنري .س عبودي ،معجم الحضارات السامية ، (بيروت: جروس برس ، ١٩٩١) ، ص ١٩٧ ، وفق فاضل علي الشاكر ،رموز أهم الآلهة في العراق القديم: دراسة تاريخية دلالية ، (رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصل ،كلية الآداب ، ٢٠٠٢) ، ص ١٧٠ - ١٧١ ؛ جان بوتيرو ،الديانـة عنـد البابليين ، ترجمة: وليـد الجادر ، (حلـب:مركز الإنهـاء الحضاري ، ٢٠٠٥) ، ص ٥٥ ؛ ماكس شابيرو ورودا هندريكس ،معجم الأساطير ،ترجمة:حنا عبود ، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ١٨٠٤) ، ص ١٩٥ ؛ م.ف. البيديل ،سحر الأساطير:دراسـة في الأسطورة والتاريخ والترجمة عوراسـة في الأسطورة والتاريخ والتوزيع والترجمة عوراسـة في الأسطورة والتاريخ والتوزيع والترجمة عليه المسحر الأساطير:دراسـة في الأسطورة والتاريخ والتوزيع والترجمة والتربية وليد البيديل ،سحر الأساطير:دراسـة في الأسطورة والتاريخ

نهتار ،الذي عد في بعض النصوص كروح شريرة وفي أحيان أخرى كاله ، بالأمراض ونقرأ إن بيده ستين نوعا من الأمراض والأوبئة (١):

"وقالت (ايرشكيكال) لرسولها نمتار

اذهب يا نمتار (واسجنها في)بلاطي

وأطلق الأمراض الستين على عشتار

أمراض العيون(على) عينيها

أمراض الأذرع (على) ذراعيها

أمراض الأرجل (على) رجليها

أمراض القلب (على) قلبها

أمراض الرأس (على) رأسها

ضدها كلها ،ضد[ها ، أطلق الأمراض الستين]"<sup>(۲)</sup>.

ومن الجدير ذكره ان الآله ايا الذي طالما ما عرفنا انه يقف الى جانب البشر في مصائبهم الآانه هو ايضا كانت تحت تصرفه قوى المرض منهم الربو ، والوجع العالي ، والدوار ، والحمى ، والعدوى ".

وتشير النصوص إلى ان الآلهة قد تبتلي الإنسان بالأمراض ، فنقرأ مثلا ان الآلهة هي التي قدرت مصير ان تكون بعض النساء عاقرات من اجل منع تكاثرهم: "كما توجد لدينا نساء ولودات فلتكن ايضا علاوة على ذلك نساء عواقر "(٤) . وفي نصوص الإنذار الاكدية نقرأ: "إذا استمر رأسه (أي المريض) يؤثر عليه واستمرت الحمى تعاوده ، فإنها يد الإلهة عشتار "،أو: "إذا تغير كلامه وظلت الحمى تعاوده ، إنها يد الإله نينورتا" ،أو: "إذا نزف قضيبه ،إنها يد الإله شمش..." ،أو: "إذا

**والحياة** ، ترجمة: حسان ميخائيل إسحاق ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٨) ، ص ٣٣٢.

<sup>)</sup> حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص٢٠٦؛ شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص١٧٩.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>E.A. Speiser, "Descent Of Ishtar to The Nether World",In:ANET,( Princeton,1966),P.108.

رينيه لابات ، المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين: مختارات من النصوص البابلية ، ترجمة: ألبير أبونا ووليد الجادر ، (بغداد: مطبعة التعليم العالى ، ١٩٨٨ ) ، ص ٣١٥.

<sup>ً)</sup> قاسم الشواف ،**ديوان الاساطير** ،(بيروت: دار الساقي ، ٢٠٠١) ، ج ٤ ،ص١٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) قاسم الشواف ، **ديوان الأساطير** ، (بيروت: دار الساقي ، ١٩٩٧) ، ج ٢ ، ص ٢٧٣-٢٧٤.

كان المريض مصابا في رقبته ،فإنها يد ادد ،أما ان كان مصابا في الرقبة والصدر يؤلمه ،فإنها يد عشتار..." ،أو:"إذا أصيب الرجل برأسه وأصاب الظلام عينيه فان إصابته هي يد نينكرسو" ،أو:"إذا اصطكت أسنانه وكانت يداه وقدماه مرتجفتين فان يد سين قد استحوذت عليه وانه سيموت" ،أو:"إذا أصيب في شرسوفه وجبهته وجانبيه فإنها يد ايريشكيكال" ،أو:"إذا كانت حنجرة الطفل مختنقة فإنها يد گولا استحوذت عليه "\(^1\). وفي نص نقرأ: "لقد ابتلاه ايا بالصرع والدوار ومرض الريالاد) تقول: "إلى سيدي الملك الأشوري اسرحدون (١٨٦-١٦٨ قبل الميلاد) تقول: "إلى سيدي الملك ، الذي منحته الآلهة گولا ونينورتا صحة الفكر والجسم ، بالنسبة للمريض المصاب بعينه ، عندما رفعت مساء الأمس الضمادات التي سبق وان وضعتها على وجهه ،وجدت على الضماد بقعة من الصديد بحجم اظفر الإصبع الصغير .ايا كان الإله الذي وضع يده على هذا المريض ،فان حالته ألان جيدة .ليدخل السرور إلى قلب سيدي الملك وليعلم ان المريض سيشفى تماما في غضون ستة أو سبعة أيام "(\*)".

<sup>)</sup> مارغريت روتن ،علوم البابليين ،ترجمة:يوسف حبي ،(بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر ، ١٩٨٠) ،ص ٧٠ ؛هاري ساكز ،قوة أشور ،ترجمة:عامر سليمان ،(بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي ،١٩٩٩) ،ص ٣٢٢ ؛عبد اللطيف ألبدري ،الطب في العراق القديم ،(بغداد: منشورات المجمع

العلمي ، ۲۰۰۰)، ص ۲۹-۳۰. ۲) ألبدري ،الطب ، ص ۸٤.

<sup>&</sup>quot;) المصدر نفسه ، ص٩٧.



(مسلة الملك السومري اورناممو يظهر فيها الاله سين جالسا على عرش)

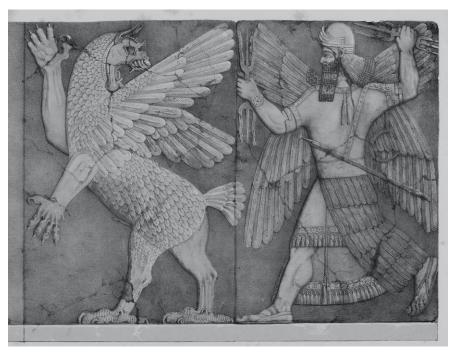

(الاله نينورتا يقاتل وحشا)

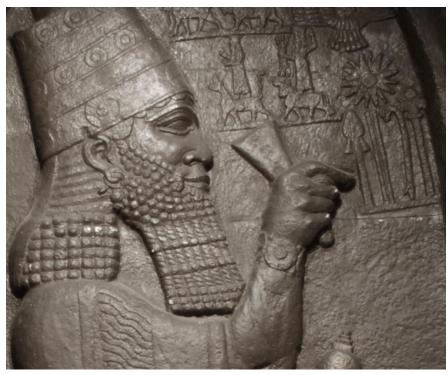

(الملك اسرحدون)

تتحدث النصوص السومرية والبابلية عن المرض وتعده عقابا من الآلهة عن الذنوب المقترفة (۱)، وهذا العقاب يمكن ان تلقيه الآلهة على اقرأنها أيضا كما تلقيه على البشر (۲)، ففي أسطورة سومرية تشتهر بين الباحثين باسم أسطورة اينكي ونينخورساك وارض دلمون ، تنطق الإلهة نينخورساك ذات مرة مدفوعة بغضبها بلعنة الموت على الإله اينكي لأنه أكل ثمانية أصناف من النباتات كانت قد زرعتها في دلمون:

"حين أقسمت باسم اينكي (أعلنت) نينخورساك لن امنحه بعد ذلك نظرة الحياة ومن اجل ذلك سيموت!"(").

في بلاد الرافدين تعد الذنوب والخطايا من أهم أسباب المرض، وهذه الخطايا ليس بالضرورة مقترفة ضد الآلهة بل إنها تشمل كافة الأعمال الشريرة التي قد يقوم بها الإنسان، فالذنوب والآثام التي يقترفها الإنسان، تجلب غضب الإله ويتبع ذلك فرض العقوبات بالمرض والمعاناة والآلام، ونحن نقرأ عن الاعتقاد القائل إن المرض عقاب الهي بوضوح في النصوص المتوفرة لدينا، ففي واحد نقرأ كيف إن العقم الذي تصاب به المرأة هو نتيجة للقسم الكاذب: "احترم قسمك، وأحفظ نفسك، إن الذي يقسم زورا في محنة النهر...ميراثه، ولا تنجب زوجته أبدا "(٤). وفي ملحمة گلگامش، تقرر الآلهة معاقبة اينكيدو على ذنوبه، ويشاهد في المنام رؤيا يفهم منها انه سيموت وبالفعل فانه يصاب بالمرض ثم يموت:

<sup>)</sup> جورج رو ، **العراق القديم** ، ترجمة : حسين علوان حسين ، (بغداد : دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٤ ) ، ص ٤٨٩. . <sup>٢</sup>) يحبى ، المرض ومسبباته في بلاد الرافدين ، ص ٢٣٢ .

<sup>3)</sup> S.N. Kramer, "Enki & Ninhursag: a Paradise Myth", In: ANET(Princeton, 1966), P.40. صموئيل نوح كريمر، السومريون:تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم، ترجمة:فيصل الوائلي، (الكويت:دار غريب للطباعة، ١٩٧٣)، ص ١٩٧٧؛ فوزي رشيد، "المعتقدات الدينية"، بحث ضمن موسوعة:حضارة العراق، (بغداد:دار العرية للطباعة، ١٩٨٤)، ج١، ص ١٦٧؛ حنون، عقائد ما بعد الموت، ص ١٧٧؛ لطفي ألخوري، معجم الأساطير، (بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة، ١٩٩٠)، ج١، ص ١٩٧٠؛ قاسم الشواف، ديوان الأساطير، (بيروت:دار الساقي، ١٩٩٦)، ج١، ص ٣٥٠؛ نائل حنون، عقائد الحياة والخصيب في الحضارة العراقية القديمة، (بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٠٠١)، ص ٥٥، صموئيل هنري هوك، منعطف المخيلة البشرية، ترجمة:صبحي والنشر، ١٠٠١)، ص ٥٥، صموئيل هنري هوك، منعطف المخيلة البشرية، ترجمة:صبحي حديدي، (اللاذقية:دار الحوراء للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤)، ص ٣٦-٣٦؛ البيديل، سحر الأساطير، ص ٢٥٩.

"يا صاحبي أي حلم عجيب رأيت الليلة الهاضية!
(رأيت) ان انو واينليل وأيا وشهش السهاوي
قد اجتمعوا يتشاورون وقال انو لاينليل:
لأنهما قتلا الثور السهاوي وقتلا خومبابا
فينبغي أن يموت ذلك الذي اقتطع أشجار الأرز من الجبال
لكن اينليل أجابه قائلا:ان اينكيدو هو الذي
سيموت ، ولكن گلگامش لن يموت"(١).
وبالفعل يرقد اينكيدو على فراش المرض ويستمر مرضه أثنى عشر يوما قبل ان
يموت (٢).



(گلگامش وصديقه اينكيدو)

1) E.A.Speiser, "The Epic Of Gilgamesh", In:ANET (Princeton, 1966), P.84.
سامي سعيد الأحمد ، ملحمة كلكامش ، (بيروت:دار الجيل ، ١٩٨٤) ، ص ٣١٨-٣١٨ ؛ طه باقر ، ملحمة
كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان ، (بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٦) ، ص ١١٧ . الإبات ، المعتقدات الدينية ، ص ٢١٦-٢١٧.

۲٧

<sup>ً)</sup> باقر ،ملحمة كلكامش ،ص١٢٤-١٢٥ ؛ لابات ،المعتقدات الدينية ،ص٢٢٥.

وفي ملحمة اتراخاسيس نقرأ بشكل أكثر وضوحا كيف ان المرض يسلط على البشر نتيجة ذنوبهم:

"لم تكد تنقضى ستمائة وستمائة عام

حتى اتسعت البلاد وتكاثر الناس

وكانت البلاد تخور كالثور

فأزعجت الآلهة بضجيجها وصخبها

سمع اينليل الضجيج فخاطب الآلهة العظام قائلا:

لقد ضقت ذرعا بضوضاء البشر

فحرمني ضجيجهم النوم

فلنأمر بالوباء (ينتشر بين الناس)"(١).

وفي نسخة ثانية لنفس النص نقرأ:

"ليقضى الإله نمتار على ضجيجهم

ولتفتك بهم كالإعصار:الأمراض والأوجاع

والأوبئة والاساككو".

لذا توافق الآلهة على طلب اينليل ، لذا فقد فتكت بهم كالإعصار كما تقول الملحمة الامراض والاوجاع والاوبئة والاساككو<sup>(٢)</sup>.

لم يكن البشر في هذا النص مذنبين تماما لكن ضوضائهم التي حرمت الإله النوم جعلتهم مذنبين بشكل لا يصدق إلى درجة ان أصبح المرض عقابا لهم (٢).

<sup>)</sup> فاضل عبد الواحد علي ، الطوفان في المراجع المسمارية ، (بغداد: مطبعة الإخلاص ، ١٩٧٥) ، من ١٣٩ ؛ باقر ، ملحمة كلكامش ، ص ٢٢٧ - ٢٢٨ ؛ لابات ، المعتقدات الدينية ، ص ٢٥ ؛ الشواف ، ديوان الأساطير ، ج٢ ، من ٢٤٩ - ٢٥ ؛ سعيد الغانمي ، اتراحسيس: ملحمة الخلق والطوفان ، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي ، ٢٠٠٨) ، ص ٨٧.

<sup>ً)</sup> فاضل عبد الواحد علي ، "ثم جاء الطوفان" ، **مجلة سومر** ، م: ٣١ ، لسنة: ١٩٧٥ ، ص٣٠-٢٤ ؛ علي ، الطوفان ، ص ٢١ - ١٦٦ ؛ الغانمي ، اتراحسيس ، ص ١٠ - ١٠١ .

<sup>&</sup>quot;) يحيى ، المرض ومسبباته في بلاد الرافدين ،ص٢٣٤.



(نص مسماري جزء من نص ملحمة اتراخاسيس)

كان نقض الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين ملوك بلاد الرافدين وملوك وأمراء الدول الأخرى ،يعد عملا موجها ضد الآلهة التي تم عقد المعاهدة تحت حمايتها وأشرافها ، ولذلك فان العقاب الإلهي سرعان ما يحل بناكث المعاهدة ، كما تشير إلى ذلك مثلا المعاهدة التي عقدها الملك أشور نيراري الخامس(٧٥٤-٧٥٠ قبل الميلاد) مع ماتع ايلو حاكم مدينة ارباد ،الذي في حالة نقضه المعاهدة فان العقاب الإلهي سينزل بماتع ايلو: "عسى أن ينقطع (نسل) ماتع ايلو كالبغل ، (عسى أن تصبح) زوجاته عاقرات ، ،عسى أن تسلبهم عشتار ،آلهة الرجال وسيدة النساء ،قوسهن ، (وان) تسبب عقمهن "(١) ،ولم تكن عشتار هي الوحيدة التي ستصب جام غضبها على الحكام الذين ينقضون عهدهم مع الملوك الأشوريين بل هناك الطبيبة العظيمة گولا التي ستدخل إلى قلب بعل حاكم صور المرض والتعب وقرح لا يشفى من جسمه إذا ما نقض المعاهدة المعقودة بينه وبين الملك

<sup>)</sup> وليد مُحَّد صالح ، العلاقات السياسية للدولة الأشورية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة بغداد ، كلية الآداب) ، ١٩٧٦ ، ص١٤٤ .

اسرحدون (۱۸۱-۱۹۳۸ قبل الميلاد) (۱) والملك الأخير نفسه كان قد عقد مع حكام الأقاليم التابعة معاهدة ضمان العرش الأشوري لولديه أشوربانيبال وشمش شوم أوككن ،لذا يخبرهم انه إذا ما قام احدهم بالخروج عن بنود المعاهدة ولم ينفذها بعد وفاته فان انو ملك الآلهة سيملأ: "بيوتكم بالمرض والتعب والأرق والقلق والسقم" ،ولم يكتف اسرحدون بالإله انو بل يدعو الإله سين منير السموات والأرض إن يكسوهم بالجذام (۱) ،وان الربة العظيمة بعلة -ايلي ستحل بهم كارثة العقم: "عسى أن تقطع بعلة -ايلي ،سيدة جميع المخلوقات الولادة في بلادكم (۱) ،وان نرگال سينشر الطاعون ، وتصيبهم الربة گولا بالمرض والوهن في قلوبهم ،وان تصيب أجسادهم بالآم لا تشفى (٤) .وعندما نقض اوتع ( (Uate ) عهده مع اشوربانيبال أصابه وجيشه طاعون ايررا: "وقد أصاب اوتع وجنوده الطاعون من جراء غضب ايررا الإله المقاتل (۱) ولم تكن نقض الاتفاقيات والمعاهدات من مسببات المرض حسب بل هناك التمرد على الملك الشرعي وإثارة العداء ضده ،ففي نص عائد لاشوربانيبال (٢٦٩-٢٢٧ قبل الميلاد) يعود لأيام تمرد أخيه شمش -شوم اوكين عام ٢٥٢ قبل الميلاد نقرأ فيه: "إلى ذلك الذي دبر الشر ضد اشوربانيبال (أي

Wiseman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, Col:6, Lin:437-438;

صالح ،العلاقات السياسية للدولة الأشورية ،ص١٦٣.

Wiseman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, Col:6, Lin: 455-456; 461-462;

صالح ،العلاقات السياسية للدولة الأشورية ،ص١٦٤.

A.Leo Oppenheim, "Ashurbanpal", In: ANET, (Prenceton, 1966), P.299;
لمياء الكيلاني وسالم الالوسي ، أول العرب من القرن التاسع وحتى السادس قبل الميلاد"، (لندن: منشورات نابو، ١٩٩٩)، ص٥٨.

<sup>)</sup> ) المصدر نفسه ،ص١٤٧.

<sup>)</sup> انظر هذا النص من المعاهدة في:

D. J. Wiseman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, Iraq, Vol. 20, No. 1, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, (Spring, 1958), Col:6, Lin:418-421;

صالح ،العلاقات السياسية للدولة الأشورية ،ص١٦٢ ؛أحمد حبيب سنيد الفتلاوي ،ا**سرحدون ٦٦٩-٦٦٠ قِبل الميلاد** ،(أطروحة ماجستير غير منشورة ،جامعة واسط ،كلية التربية ،٢٠٠٦)،ص٤٧.

<sup>ً)</sup> انظر هذا النص من المعاهدة في:

<sup>)</sup> انظر هذا النص من المعاهدة في:

<sup>°)</sup> انظر نص اشوربانیبال في:

شهش-شوم-أوككن) وأثار العداء عليه سينزل عليه الموت من خلال...تفشي وباء الطاعون..." $^{(1)}$ .

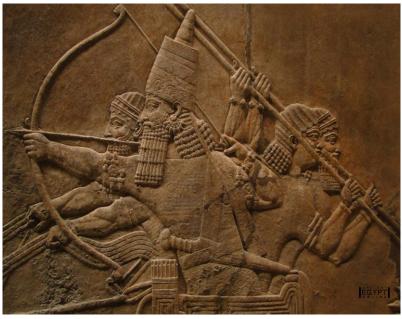

(اشوربانيبال)

يهكن أن نفهم الآن كها يقول الأستاذ بوتيرو إن التسبب بالمرض لم ينص عليه اعتباطا فكل مخالفة للقانون الإلهي يستلزم بصورة ضرورية عقابا ، وبالعكس فأن تفسير الآلام والمعاناة ، ترجع أصلا إلى خطيئة المريض ، وليس من المهكن فهمها إلا من خلال قانون الإله ومتأتية من مقاومة المريض لقانونه (٢٠). كانت الذنوب والخطايا التي يرتكبها الإنسان عديدة ، كإهمال الطقوس الدينية والسرقة والقتل والزنا . ولم يكن ثمة تمييز بين الذنوب الخلقية والذنوب المتعلقة بالطقوس الدينية ، ويشير نص من سلسلة شوربو إلى خطايا الإنسان ذات الطبيعة الدينية ، ومنها ان كان قد أساء إلى اله أو آلهة معينين ، أو أكل ما هو محرم الدينية ، والهته ، أو لم يحضر الطقس الخاص بتقديم القرابين بصورة دائمة

<sup>ً)</sup> انظر النص في:

ARAB, Vol:II, No. 790;

ريـاض عبـد الـرحمن أمـين الـدوري ،ا**شوربانيبال:سـيرته ومنجزاتــه** ،(بغـداد:دار الشـؤون الثقافيــة العامة ، ٢٠٠١)، ص ١١٢.

<sup>ً)</sup> بوتيرو ،الديانة عند البابليين ،ص١٢١-١٢٢.

وبمواظلة ؟أو عامل إلهه بعدم احترام ،وأهمل إلهه وهناك ذنوب ذات طبيعة أخلاقية ، كأن مارس الكذب ،أو عانيد سيده ،أو أثيار العيداوة بين العوائيل والأصدقاء: "فرق بين الابن وأبيه ،والأب وابنه ،فرق بين البنت وأمها ،والأم وابنتها ،فرق بين ألكنة وحماتها ،والحماة وكنتها ،فرق بين الأخ وأخيه ،والصديق وصديقه"،أو تسلم ما ليس من استحقاقه ،أو زيف علامات الحدود:" وضع حجر حدود مزور"،أو استعمل موازين غير دقيقة: "هل استخدم موازين كاذبة (تلاعب بالكيل)؟ ،هل رضى اخذ عملة مزيفة ورفض اخذ عملة حقيقية "؛و: "باع بالمقياس الصغير واستلم بالمقياس الكبير"،أو احتفظ بها وجب إعطاؤه،أو سرق ودفع الآخرين إلى السرقة ،أو تسلل إلى بيوت الآخرين ،أو جامع زوجة جاره:" هل استولى على زوجة جاره ،واسأل الدم منه" ،أو ظلم أحدا ،أو رفض إطلاق سراح أسير: "لم يطلق سراح الأسير ،ولم يطلق سراح الرجل المقيد...(بل) قال للآسر:احتفظ به أسبرا ، وبالنسبة للرجل المقيد: قيده جيدا" ، أو: "أهمل والده ووالدته ، عامل أخته الكبرى بعدم احترام" ،بل انه: "قال انه هناك ،بينما لم يكن هناك ،(وقال):انه ليس هناك ، بينما كان هناك" ،أي انه كاذب ،أو رفضه قرض قناة السقاية الذي طلب منه ليوم واحد ،ورفضه إعارة إناء الماء الذي طلب منه فضلا إلى هذه الخطايا المقصودة والموجهة ضد الإله والإنسان، فإن هناك مجموعة أخرى يحتمل إنها ارتكبت سهوا ،ولكن بالإمكان ان تثبر حنق الإله ،مثل أكل شبئا محرما على المدينة أو تكهن لمدينته بالسوء أو ان كان قد رافق احد المسحورين ،أو نام في سريره ،أو جلس على مقعده ،أو أكل من صحنه ،أو شرب من قدحه وربما قد فعل شيئًا أثناء مشيه في الشارع ان كان قد تخطى فوق الماء المقدس المسكوب،أو داس ماء قدرا ،أو نظر مرتابا إلى الماء المستعمل لغسل الأيدى ،أو لامس امرأة بيدين غير نظيفتين ،أو نظر مرتابا إلى امرأة ويداه غير مغسولتين ،أو لامس أحدا غير نظيف فكل هذه خطايا ترتكب ضد الإله وينفس الوقت ضد التنظيم والارتباط المعنوي والأخلاقي والاجتماعي:وبعبارة أدق إنها آثام (١٠).

<sup>&#</sup>x27;) جورج كونتينو ، الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور ، ترجمة: سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي ، (بغداد: دار الحرية للطباعة ، ١٩٧٩) ، ص ٤٤٨ ؛ هاري ساكز ، عظمة بابل ، ترجمة : عامر سليمان ، (الموصل دار الكتب للطباعة والنشر ، ١٩٧٩) ، ص ٣٥٧ ؛ رو ، العالمات القديم ، ص ٤٨٩ ؛ بوتيرو ، الديانة عند البابليين ، ص ١٢٠-١٢١.

من ذلك نخلص إلى ان كلا النوعين من الخطايا الدينية والخلقية كان ينظر إليها بنفس الطريقة ،لتماثل النتائج المترتبة عنها ،وهي إثارة الغضب الإلهي وبالتالي جلب الشيطان وآثاره الشريرة على الخاطئ ،ولذا يمكن القول ان المرض والخطيئة مترادفين لدى البابلي (۱) فالخاطئ يقول: "أنا خاطئ ،ولهذا أنا مريض "۲) ،رغم إن المريض في العديد من الحالات قد يجهل الإثم الذي ارتكبه: "إن الإثم الذي ارتكبه ،اجهله" (۲) .

وتتحدث النصوص الكثيرة التي وصلتنا عن هذه الحالة بجدارة إذ يقول شخص مريض في صلاته:

"لقد أذللت كما لم اخف الهي وإلهتي

فنزلت بي الأمراض ووجع الرأس والخراب والدمار

وحل بي اليأس وشحوب الوجه والغضب الكامل"<sup>(3)</sup>.

وفي صلاة ثانية نقرأ:

"أنا شهش-شوم-اوكن(Šamaš-Šum-ukin) خادم إلهه

ان عبدك حزين ، ومعذب ، ومتألم

إغضاب الإله ، حزن طاغ ونار

ومرض خبيث واتوككو وحمى لجسدي

وجع مميت يخيم علي"<sup>(٥)</sup>.

في صلاة ثالثة نقراً:

"إلا إني لا أخاف الهي أو إلهتي يقع علي الضيق

فالشقاء والمرض والدمار والمصائب حلت بي $^{(1)}$ .

<sup>&#</sup>x27;) سبتينو موسكاتي ،الحضارات السامية القديمة ،ترجمة:السيد يعقوب بكر ،مراجعة: عُدِّ القصاص ،(القاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،بلات) ،ص ٧٧ ؛ جورج بوييه ،المسؤولية الجزائية في الآداب الأشرورية والبابلية ،ترجمة سليم الصويص ،(بغداد: شركة المطابع النموذجية ، ١٣٨٠) ، م ٥٨ ؛ بوتيرو ،الديانة عند البابليين ، ١٢٣٠.

۲) بوييه ،المسؤولية الجزائية ، ص٥٧.

<sup>)</sup> بوتيرو ،الديانة عند البابليين ، ١٢٣٠.

أ) بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٣١.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص١٨٤-١٨٥.

أ) حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص١٥١.

ولم يكن أمام الإنسان المذنب والمريض إلا ان يعترف بخطاياه بتذلل: "ان تعدد إهمالي لا يحصى سبع وسبع مرات متعددة هن خطاياي"(١).

إن هذه الصلوات تعكس كيف إن اله الإنسان يسلط غضبه عليه لكونه مذنب وهو أمر ذا أهمية خاصة ، ففي وادي الرافدين كان لكل إنسان اله حامي ، بهثابة الهلاك الشخصي للفرد ، ولكن إذا ما تخلى هذا الإله عن الإنسان فانه سرعان ما يقع ضحية المرض<sup>(٢)</sup> ، ولعل أفضل ما يصور النتيجة المأسوية لغضب الإله القصيدة الطويلة التي تعارف الباحثون عليها تحت اسم أيوب البابلي ، أو لأمجد رب الحكمة ، وفيها يقول الشخص المعذب المريض:

"تركني الهي ، واختفي إلى الأبد

وخذلتني إلهتي وابتعدت (عني)!

عني انفصل الروح الخير الذي كان يرافقني

وهرب ملاكي الحامي ليبحث عن أخر!

لقد سلبت منى حيويتى ،واظلم مظهري الرجولي

ذهبت صحتى الجيدة ،واختفت كل حماية فجأة!".

ونتيجة لذلك:

"فمي الذي كان من قبل مليئا بالثقة ،إنهم(العفاريت السبعة) يلجمونه أنا الذي كانت شفتاي سريعة الكلام ،أصبحت ألان مثل أصم أبكم

ونداءاتي التي كانت رنانة قد أرغمت على الصمت

ورأسي الذي كنت ارفعه عاليا ،قد انحنى حتى الحضيض

وقلبي القوى قد ضعف من الهلع

صدري الواسع ،بوسع اخرق ان يدحره ألان

ذراعاى المفعمتان نشاطا قد شلت كلتاهما".

ثم يصف المعذب بعد ذلك الأمراض التي ابتلي بها:

"جاء فوق ذلك مرض مضني

<sup>)</sup> بوتيرو ،الديانة عند البابليين ، $\sim 177$  .

<sup>ً)</sup> يحيى ،المرض ومسبباته في بلاد الرافدين ،ص ٢٣٩.

وهبت علي ريح رديئة [من عمق] الأفق لقد انتشرت حمى ايعو من سطح العالم الأسفل وخرج السعال الردىء من ابسو مخبئه ثار من أيكور اوتوككو لا يقاوم انحدرت لهاشتو من قلب الجبل و(مع النهر) الفائض ،جاءت الرجفة الباردة لقد نبت الذبول خلال التربة في الوقت ذاته مع الخضار جميع هذه (الشرور مقرونة) قد دنت منى ضربت رأسي وألمت جمجمتي فاظلم (وجهي) وزاغت عيناي واجتازت هذه الآلام على رقبتي وشلت عنقي أصابت صدري وضربت أحشائي أدمت لحمى وألقتني في التشنجات وأضرمت النار في شرسوفي لقد أثارت أحشائي (وأقلقت) أعضائي وجعلتني اقذف لعابا ووضعت الحمى في رئتي وهدت قامتى الرشيقة مثلما ينهار الجدار صرعت بنيتى العريضة مثل قصبة لقد استرخيت مثل عشب قد التوى وأنا صريع ووجهى على الحضيض لقد ارتدى العفريت الو جسدى مثل ثوب واكتنفني الخدر مثل شبكة تحملق عيناي ولا تريان شيئا أذناى مفتوحتان ولا تسمعان اعترى الشلل جسمي كله وانتابت الهزة جميع مفاصلي واستحوذ العسم على ذراعي وحلت النتانة بركبتي

ونسيت رجلاي إنهها كانتا تستطيعان السير أصابتني نوبة وإذا بي اختنق فجأة! الموت وقد غطى وجهي ولا أجيب مفسر الأحلام حينما يهتم بشأني (أسرتي) تبكيني ،لقد فقدت الوعي حشاكة وضعت على فمي ومزلاج يغلق شفتي بابى مغلق ونبعى مسدود طال وهني وأغلقت حنجرتي وإذا أعطوني حب، فانا ابتلع النتانة والجعة حياة البشر قد أصبحت كريهة لدى وعلاوة على ذلك ،فان هذا الألم يستمر منذ وقت طويل ولنقص في الطعام ،قد تغيرت ملامحي لقد ارتخى لحمى وانسكب دمي وترتسم عظامي تحت جلدي الذي وحده يغطيها والتهبت عضلاتي لقد أصيبت بداء اوريقتو لازمت الفراش مثل سجن والخروج ليس سوى نحيب لقد تحول بيتي إلى سجن لي جسدی هو غلاف فیه تبقی ذراعای دون حراك واتبع قيودا فيها شدت رجلاي الصدمة التي تكبدتها أليمة جدا وجرحها خطير السوط الذي ضربني مليء بالأشواك والمهماز الذي اخترقنى مزود بأشواك النهار كله يضطهدني مضطهد ولا يدعني خلال الليل أتنفس لحظة! في الاضطراب الذي أنا فيه ،لقد انهارت عضلاتي أعضائي المفككة صريعة هنا وهناك

أمضيت ليالى في مزبلتي مثل ثور وتلوثت بفضلاتي مثل خروف علاماتي أفزعت المعزم وفؤولي أقلقت العراف ان المتعوذ لم يجلُ طبيعة دائي ولا العراف حدد نهاية لألمى لم يأت الإله إلى عونى ،ولم يأخذ بيدي إلهتى لم تشفق على ولم تسر قربي" وأخبرا فان المعذب البابلي يصف أخر آلامه: "ثقيلة على كانت يده (مردوك) ولم يكن باستطاعتي تحملها رهيبة كانت خشيتي منه[...] [وجهه؟] كان غاضبا ،والطوفان بالذات هو [صوته] تصرفه كان عنىفا[....] وبسبب ذلك المرض المضنى لم اعد [اعرف] نفسي فقدت وعى وكان مرضى يجعلني أهذي وليل نهار وبشكل متماثل كان مستمرا أنيني وفي يقظتي كما في حلمي[كنت] شديد المرض"(١).

إذا ما غادرنا ارض الرافدين فأن المبدأ القائل ان الآلهة تبتلي البشر بالمرض نقرأ عنه في كثير من الحضارات المعروفة لدينا بشكل جيد، ففي مصر تشير التعاوية إلى دور الآلهة في الأمراض: "الأمراض التي يحدثها معبود أو معبودة"(٢). وقد ارتبطت الأمراض بالربة سخمت(Sekhmet)(معنى اسمها القوية)، وكانت هذه ربة الحرب والأوبئة. وكانت تفشي الأوبئة والأمراض الجماعية ينسب إلى رسلها. ويعتقد إن أنواع الطاعون والأمراض نجمت جميعها من سهام

<sup>،</sup> لابات ،المعتقدات الدينية ،ص٤٣٩-٤٠٢ ؛الشواف ،ديوان الأساطير ، ج ٢ ،ص ٤٣٠-٤٤١.  $^{'}$ 

<sup>ً)</sup> حسن كمال ،ا**لطب المصري القديم** ،(القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب ،١٩٩٨) ،ص ٣٨٥.

سخمت السبعة.وقد لعبت هذه الربة دورا مزدوجا فهي مسئولة عن الأمراض،وفي نفس الوقت كانت مسئولة عن علاجها (١) وكان الإله سيث ينظر إليه كناشر للأمراض والأوبئة (٢) ويشير نص رحلة ون-أمون إلى بلاد فينيقيا كيف ان هذا الإله أمون قد ابتلى احد الشبان المرافقين له بمس من الجنون: "ألان بينما كان يقدم (ون-أمون)قربانا إلى آلهته ،امسك الإله بواحد من شبانه وعمل على مسه...وظل (الشاب) الذي أصابه المس في خبلة طيلة الليل "(٢).

<sup>ً )</sup> مُحَدِّ أبو رحمة ،ا**لسحر عند الفراعنة** ،(القاهرة:حابي للنشر والتوزيع ،٢٠٠٥)، ص ٢٦؛ آنا رويز ،**روح مصر** القديمة ،ترجمة:إكرام يوسف ،(القاهرة:مكتبة الشرق الدولية ،٢٠٠٦)، ص ١٣٨.

<sup>ً)</sup> غليونجي ،الطب ،ص٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) John A. Wilson, "The Journey Of Wen-Amon to Phoenicia", In: ANET, (Princeton, 1966), P.26.



(الاله امون)



(الربة سخمت)

كانت الخطيئة بحق الآله تسبب المرض ، ونحن نقرأ في نص ان ابن احد الرسامين قام بعمل فيه خروج عن التقوى بشأن بقرة يمتلكها الآله امون-رع ، وربما لم يزد هذا الذنب عن اخذ لبن منها بحلبها ، فمرض الابن بعد ذلك ، واعترف الاب بخطيئة ابنه فشفي الابن (١) كما نقرأ كيف ان احد صغار الرؤساء العاملين في مقبرة طيبة قد اذنب عندما اقسم يمينا كاذبا بالإله بتاح فأصيب بالعمى (٢) وعندما قام الملك الفارسي قمبيز (٢٩-٢٥-٢٢ قبل الميلاد) بقتل العجل المقدس أبيس الذي يعبده المصريون ،أصيب بالجنون ،وكان المصريون على قناعة بان فقدانه التام لعقله هو نتيجة مباشرة لجريمته هذه (٢).

تتحدث النصوص المصرية وتقول ان الآلهة لم تكن تصيب البشر وحدهم بالأمراض بل إنها تصيب به أقرانها من الآلهة ففي أسطورة تقول ان الربة ايزيس قررت ان تعرف الاسم السري للإله رع لذا تقوم باستخدام السحر وتصنع أفعى تعمل على لسع كبير الآلهة المصرية ،فكما تروي الأسطورة ان ايزيس كانت امرأة ذكية ،قلبها اشد ذكاء من مليون رجل ؛ومصطفاة أكثر من مليون اله ؛وأكثر فطنة من مليون من أشراف الموتى ليس هناك شيء لا تعرفه في السماء والأرض مثل رع الذي أشاع الاطمئنان على الأرض أصرت الإلهة في قلبها معرفة اسم الإله (رع) المهيب.وكان الإله رع يدخل يوميا على رأس طاقم السفينة ،آخذا مكانه على العرش الخاص بالأفقين وكانت الشيخوخة المقدسة قد حلت في فمه وفي مرة ألقى لعابه على الأرض ،وبصقه ساقطا على التربة فعجنته ايزيس بيدها مع التراب الذي كان أمامها ،بل تركته عند مفترق الطرق ،حيث المكان التي اعتاد الإله العظيم الذهاب إليه وعندما ظهر الإله المهيب خارج الأبواب مع الآلهة الدين يرافقونه من القصر ،ليتمكن من التجول كما هو الحال كل يوم ،عضه الثعبان ،فشعر الإله كأن نار تدب في أوصاله ،وسرعان ما تلاشي الثعبان بين العشب واخذ الإله رع بالصراخ نارا تدب في أوصاله ،وسرعان ما تلاشي الثعبان بين العشب واخذ الإله و بالصراخ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) جـــون ولســـون ، ا**لحضـــارة المصـــرية** ، ترجمة : احمـــد فخري ، (القاهرة : مكتبـــة النهضـــة المصرية ، ١٩٥٥) ، ص ٤٧٣.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٤٧٤.

<sup>&</sup>quot;) هيــرودوت ، تــاريخ هيــرودوت ، ترجمة :عبــد الإلــه الملاح ، (أبــو ظبي :هيئــة أبــو ظبـي للثقافــة والتراث ، ٢٠٠٧) ، ص ٢٣٠.

حتى وصلت جلبة صوته السهوات.وقد ارتعشت شفتاه وارتجفت كل أعضائه ،وسرى السم في لحمه ،كما يفيض النيل على الأرض كما يقول النص.ثم نادى حاشيته: "اقبلوا إلي ،يا من أتيتم إلى الوجود في جسدي ،انتم الآلهة الذين أتيتم مني لأعرفكم ماذا حدث!شيء مؤلم طعنني ،[لم] يتحقق منه قلبي ،لم تره عيناي ،لم يصنعه يدي ،لم أدركه في كل الذي صنعت ،لم أذق ألما مثيلا له ،ولا يوجد شيء أكثر ألما منه...بينما كنت خارجا من الأبواب لأرى ما صنعت (و) أتجول في الأرضين التي خلقتها ،شيء حركني-لا اعرف ماذا.انه ليس نار حقيقية ،انه ليس ماء حقيقي.قلبي مشتعل وجسمي يرتعش ،وكل أعضائي بها مس من القشعريرة "(۱) فالأسطورة هذه تقدم تصورا جيدا حول استخدام الآلهة للسحر ،فعن طريق لعاب الإله الأكبر رع تمكنت ايزيس بعد عجنه بالطين ان تخلق ثعبانا يعمد إلى لسع الإله رع حتى تجبره إلى البوح باسمه السري.



(الالهة ايزيس)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) John A. Wilson, "The god and his Unknown Name of Power", In: ANET, (Princeton, 1966), PP.12-13.

والس بدج ،السحر في مصر القديمة ،ترجمة:عبد الهادي عبد الرحمن ،(بيروت:مؤسسة الانتشار العربي ، ١٩٩٨) ، ص ١٩٩٨ : السواح ،دين الإنسان ،ص ١٩٨٨ ؛ ج.ڤايد ، "ديانة مصر القديمة:الآلهة والأساطير" ،بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان ،تحرير:فراس السواح ،(دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٧) ، ج ٢ ، ص ٢٢ ؛ جيسكا كلارج ،الحكايات الفولكلورية والخرافات والأساطير، ترجمة:حازم مالك محسن ،(بغداد:منشورات بيت الحكمة ، ٢٠٠٨) ، ص ١٥٨- ١٥٩.

في أسيا الصغرى ارتبطت الآلهة بالأمراض فقد كان الإله يارريس(Yarris) إلها للأوبئة<sup>(١)</sup>.وتنسب الأمراض عادة إلى الآلهة ،إذ نقرأ في نصوص الهلك الحيثي مورسيلس الثاني (١٣٢١-١٢٩٥قيل الهيلاد) ان زوجته أصيبت بهرض غامض ، فنسب المرض في أول الأمر إلى الإله ليلواني (Lelwani)وهو من آلهة العالم الأسفل ،لذا فسر مرضها كعقوبة من الإله بسبب إهمالها الواجبات المقدسة ،ولكنه بعد ذلك نسب المرض إلى الأرواح الشريرة أو إلى السحر الأسود (۲۰).وعندما حل الطاعون في أسيا الصغرى لم يجد الملك الحيثي مورسيلس الثاني غير ان ينسبه إلى الآلهة: "أيتها الآلهة ،ما هذا الذي فعلتموه ؟ لقد تركتم الطاعون يدخل ،ارض خاتي كلها تموت ،ولذا لا يوجد من يعد قراسن الطعام والشراب...أ فتأتون ألبنا ،أيتها الآلهة ،وتعدوننا عن هذا مذنبين...وليس هناك شيء ما نعمله يعد صحيحا في عيونكم"<sup>(٣)</sup>.وفي نص أخر يشير مورسيلس الثاني إلى انه قد أصبب بالمرض نتبجة ليد الإله: "هكذا ان شمسى ،الملك العظيم: [سابقا] ،أنا قدت عربتي بين خرائب بلدة كونو(Kunu)،اله العاصفة سيدي ،احدث عاصفة رعدية مرعبة ،أنا كنت خائفا ،وعندها شعرت بالنطق أصبح صعبا في فهي ،هذا الحدث كان شيئًا صغيرا ،وأنا تركت الأمر جانبا ،ولكن مع مرور السنوات هذا الحادث اخذ يظهر في أحلامي ،فقد وصلتني يد الإله في الحلم وفمي ذهب جانبا"<sup>(2)</sup>.ونقرأ في نص صلاة بودوخيبا ان الآلهة تسلط الأمراض على البشر ،أما لان الشخص أصبح مكروها من قبلها ،أو إن إلها من غير قصد قد سلط المرض ،وهناك حالة تقول ان شخصا ما قدم قربانا إلى الآلهة من اجل ان يتم إنزال المرض بالملك حاتوسيلي زوجها! $^{(\circ)}$ 

<sup>)</sup> صلاح رشيد ألصالحي ، المهلكة الحيثية :دراسة في التاريخ السياسي لبلاد الأناضول ، (بغداد:بلا.مط ، (۲۰۰۷) ، م ٦٦٩

۲) المصدر نفسه ، ص۲۹۸.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) اوليف رأ.كرني ، الحيثيون ، ترجمة: مُحَّد عبد القادر مُحَّد ، مراجعة: فيصل الوائلي ، (بغداد: مطبوعات البلاغ ، ١٩٦٣ ) ، ص٢١٦.

أ ألصالحي ،المملكة الحيثية ،ص٦٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Albrecht Goetze, "Prayer To Lelwanis",In:ANET,( Princeton,1966),P.394.

تنسب الأمراض عادة لدى الكنعانيين إلى الإله موت اله الأمراض والأوبئة الفتاكة (۱) ، وهناك الإله رشاب (رشف في العهد القديم) الذي اسمه يعني الوباء أو النار ، وهو نفسه الذي يدعى في النصوص رابيو أي الشافي (۱) . ونعرف ان ميكال (Mikal) وهو اله كنعاني قد ارتبط بالطاعون والأوبئة ، على أساس انه طوبق أحيانا مع الإله رشف (۳) . ونعرف ان الآراميين عبدوا الإله سين وربما اعتقدوا بقدرته على تسليط المرض ونقرأ في نص المعاهدة بين ماتع-ايلو ملك بيت الكوزي الآرامي والتي عاصمتها ارباد مع أشور -نيراري الخامس (٤٥٧-٧٤٥ قبل الميلاد) نقرأ انه في حالة نكث ماتع-ايلو بالمعاهدة فانه سيتلقى عقابه من الآلهة: "أرجو من الرب العظيم سين والذي يقطن في حران ان يلفع ماتع-ايلو وأولاده وموظفيه والناس في أرضه بالجذام كالعباءة "(٤٠) .

في العهد القديم (٥) نقراً عن اعتقاد يقول ان المرض مرتبط بالله: "قدام وجهه يسير الوباء ،ووراء قدميه الموت (٢) .والمعروف من أدبيات العهد القديم ان غضب الله يجلب المرض وهو اعتقاد سائد لدى حضارات الشرق القديم ،: "أصبتكم أي شعب إسرائيل) بالأوبئة التي أصيبت بها مصر ... لكنكم لم ترجعوا إلي تائبين (٧) . وبلا شك كانت ابرز أسباب غضب الرب هو عدم امتثال البشر إلى تعليمه: "لكن ان لم تسمعوا لي ،ولم تعملوا كل هذه الوصايا ،وان رفضتم فرائضي ،وكرهت أنفسكم أحكامي ،فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي فاني اعمل هذا بكم وأسلط عليكم رعبا وسلاً وحمى تفنى العينين وتتلف

<sup>)</sup> خزعل ألماجدي ، الآلهة الكنعانية ، (عمان: شركة الشرق الأوسط للطباعة ، ١٩٩٩) ، ص٩٩.

ألماجدي ،الآلهة الكنعانية ،ص ١٠٨ ؛ ألان م.كوبر ومايكل كوكان ، "الديانة الكنعانية" ،بحث ضمن موسوعة: - الأديان ،تحرير: فراس السواح ، (دمشق: دار علاء الدين للتوزيع والترجمة والنشر ، ٢٠٠٧) ، - ٢ ، - ٧٠.

<sup>)</sup> ألماجدي ،الآلهة الكنعانية ،ص١٢٦.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) جافير تاكسيدور ، "الديانة الآرامية" ، بحث ضهن موسوعة: تاريخ الأديان ، تحرير: فراس السواح ، (دمشق: دار علاء الدين للتوزيع والترجمة والنشر ، ٢٠٠٧) ، ج٢ ، ص١٣٥.

<sup>°)</sup> لقد درست مسببات المرض في الكتابات اليهودية والمسيحية المبكرة من قبل الباحث في:يحيى ،علاقة في:يحيى ،علاقة السحر بالطب في الحضارات القديمة ،ص ٩٠-٩٢.

<sup>ٔ)</sup> حبقوق ،۳: ٥.

۷) عاموس ،٤: ١٠.

النفس"(١) ؛و:"اجلب عليكم سيفا ينتقم لنقمة الميثاق ،فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو"(٢). وهناك روايات عديدة في العهد القديم تقدم برهانا جيدا عن هذا الاعتقاد ،إذ نقرأ كيف ان ابيمالك حاكم مدينة جرار (هي مدينة بين قادش وشور في ارض النقب) قد استولى على امرأة إبراهيم سارة الأمر الذي اغضب الرب لذا ابتلى نساء ابيمالك بكارثة العقم: "وكان الرب أغلق كل رحم في بيت ابيمالك بسبب سارة امرأة إبراهيم "(٢). ونقرأ في أخرى كيف ان رأوبين قد اغتصب بلهة زوجة أبيه يعقوب، فعاقبه الله بهرض عضال في أعضائه التناسلية دام سبعة أشهر (٤).والرب غضب ذات مرة على مريم أخت موسى فابتلاها بمرض البرص:"انتقدت مريم وهارون موسى لزواجه من امرأة كوشية ،قالا:أ كلم الرب موسى وحده ؟أ لم يكلمنا نحن أيضا ؟ فسمع الرب.أما موسى فقد كان أكثر حلما من جميع الناس الذين على وجه الأرض.فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم:اذهبوا انتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع.فمضى ثلاثتهم،فنزل الرب في عمود سحاب وحل عند باب خيمة الاجتماع ، فنادى ، هارون ومريم فتقدما وحدهما ،فقال:اسمعا كلامي ان كان بينكم نبي للرب فاني اظهر له بالرؤيا واكلمه بالحلم.أما عبدي موسى فلست أعامله هكذا ،بل هو أمين في بيتي ،لذلك اكلمه وجها لوجه ،وبوضوح من غير الغاز ،ويعاين صورة الرب.فلماذا جرئتما على انتقاد عبدى موسى ؟واحتد غضب الرب عليهما ثم مضى عنهما.فلما ارتفعت السحابة عن خبمة الاجتماع ،إذا بمريم برصاء كالثلج ،فالتفت هارون وموسى نحو مريم وإذا هي مصابة بالبرص"(٥). وفي رواية أخرى نقرأ كيف ضرب الرب جيش مملكة دمشق الآرامية بالعمى عندما أرادوا إلقاء القبض على النبي اليشع: "وعندما تقدم جيش أرام نحو الشع صلى إلى الرب قائلا:اصب هذا الجيش بالعمى.فضريهم الرب بالعمي

) لاويين ،٢٦: ١٤ -١٦.

۲) لاويين ،۲٦: ۲۵.

<sup>&</sup>quot;) تکوین ، ۲۰: ۱۸.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) علي الشوك ، **الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة** ، (لندن: دار الله ، ١٩٨٧) ، ص ٢٩٠ يحيى ، علاقة السحر بالطب في الحضارات القديمة ، ص ٩٠.

<sup>°)</sup> العدد ،۱۲: ۱-۱۰.

استجابة لدعاء اليشع"<sup>(۱)</sup>. وعندما أراد داوود ان ينفذ الإحصاء لتعداد بني إسرائيل لامه النبي جاد الرائي على عمله الذي لا يبرره الا الغرور ؛ وانذره بوجوب اختيار احدى العقوبات الثلاث:المجاعة أو الحرب أو الطاعون جزاء لما قام به ، فاختار داوود الطاعون: "فأرسل الرب وباء تفشى في ارض إسرائيل مات فيه سبعين ألف رجل"<sup>(۱)</sup>.



(صورة تخيلية لإبراهيم الخليل وعائلته)

تتحدث وثائق البحر الهيت عن الأمراض وتعدها عقابا من الله عن خطايا البشر ،بل تهدف إلى ان يتعظ البشر من خطاياهم: "لقد عاقبتنا كما يعاقب الأب أبنه ،وجعلتنا نزداد حكمة خلال أجيالنا[بواسطة] الأمراض المهلكة والمجاعات

<sup>ً )</sup> انظر النص الكامل للرواية في:الملوك الثاني ، ٦: ١٤-١٨.

<sup>)</sup> أخبار الأيام الأول ، ٢١: ٧-١٤ ؛ انظر كذلك:عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص ٣٠١.

والعطش والأوبئة والسيف..." (١) ويتحدث نص كيف ان الله ابتلى الهلك البابلي نابونائيد بقرحة خبيثة (٢) ولكن في احد الكتب اليهودية المنحولة ويدعى كتاب وصايا الأسباط ألاثني عشر الذي يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد نقرأ عن تفسير أخر لسبب المرض المسلط من الله فإذا كان العهد القديم يقول ان الخطيئة تجلب المرض ،فإننا نقرأ ألان ان المرض فرضه الله لحماية الإنسان من الوقوع في الخطيئة! ففي وصية شمعون نقرأ: "في أيام صباي كنت غيورا من أخي يوسف لان أبي أحبه أكثر منا جميعا ،فعزمت في سري على إهلاكه ،لان أمير الخطيئة بلعار (الشيطان) أعمى بصيرتي فلم اعد أرى فيه أخا ولم اصفح لأبي (تفضيله بلعار (الشيطان) أعمى بصيرتي فلم اعد أرى فيه أخا ولم اصفح لأبي ورجلي وحال له).ولكن اله أبائنا بعث رسوله فأنقذه من يدي... لقد قيد الرب يدي ورجلي وحال بيني وبين إتيان ذلك العمل ،ولمدة سبعة أيام بقيت يدي اليمنى مشلولة تقريبا ،ولقد عرفت ان ما حصل لي كان بسبب يوسف لهذا ندمت واستغفرت وتبت باكيا" (٢).

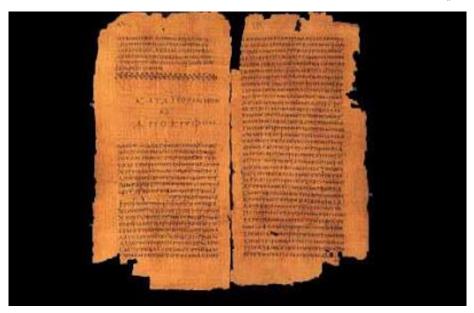

(مخطوطات البحر الميت)

<sup>ً )</sup> غيزا فيرم ،ا**لنصوص الكاملة لمخطوطات البحر الهيت** ،ترجمة:سهيل زكار ،(دمشق:دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٦)،ص٤٤٢.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٥٤١.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) فراس السواح ، الرحمن والشيطان: الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،  $^{2}$  ،  $^{2}$  ،  $^{3}$  ،  $^{4}$  .

نقرأ في العهد الجديد عن تسليط الله الامراض على البشر، وان كانت الادلة محدودة للغاية ، ونحن نقرأ في اقل تقدير في رواية عن القديس زكريا، والد يوحنا المعمدان الذي عاش في القرن الاول قبل الميلاد ، وهو كاهن يهودي في عهد هيرودوس الكبير. وتذكر الرواية ان اليصابات زوجة زكريا ، كانت عاقرا. وفي احدى الايام ظهر ملاك الرب جبرائيل القائم في حضرة الله لزكريا في الهيكل وانبأه انه سيرزق ابنا يدعى يوحنا ، يمهد الطريق لمجيء الرب (السيد المسيح). ولكن القديس زكريا شك في كلام الملاك لذا فانه اصيب بالبكم ولم يعد اليه النطق الا بعد ولادة ابنه: "لكنك ستصاب بالخرس فلا تقدر على الكلام الى اليوم الذي يحدث فيه ذلك (أي ولادة الطفل) ، لأنك ما امنت بكلامي... "(۱).

وفي التلمود نقرأ كيف ان الله هو أهم مسبب للمرض ، ففي رواية نقرأ ان الله أصاب الفرعون المصري بالجذام ،وكان المرض شديد الوطأة ،فعانى الملك من الآم مبرحة لا توصف (٢). ونقرأ في رواية أخرى ان الرب غضب على المصريين فابتلاهم بالمرض لرفض الفرعون المصري ان يخرج بني إسرائيل من مصر إلى ارض كنعان لذا: "غدت أجسام المصريين عليلة مؤذية المنظر ومليئة بالقروح وأصابت لحومهم الالتهابات "(٣). ويفسر التلمود السبب الذي من ورائه ابتلى الله المصريين بالقروح: "لأنهم كانوا يجبرون الإسرائيليين على تنظيف دورهم وأفنيتهم ،مما جعل دمائهم ملتاثة تنقط بالقروح "(٤). ليس فقط العمل الشرير هو الذي يسبب المرض بل ان التلمود يقدم لنا صورة غير مألوفة عن مسببات المرض ألا وهي الامتناع عن القيام بالعمل الصالح أو تأخيره ،ونقرأ عن قصة الرابي ناحوم ،انه لما كبر في السن أمسى ضريرا ،وبترت يداه ورجلاه وكان جذعه مبتلى بالقروح الأليمة وعندما سأله تلاميذه عن سبب هذه البلوى رغم انه رجل صالح ،لم يحاول ان يعلل الأمر بكبر السن أو بقضاء الله بل قال: "ترون هذا ما استجررته على نفسي ولم اظلم ففي بعض الأيام كنت مرتحلا صوب بيت نسيبي ،أبي امرأتي ،ومعي ثلاثون جحشا محملا

<sup>()</sup> انظر الرواية الكاملة في:لوقا ، ١: ٦-٢٥ ؛انظر كذلك:عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص٤٤٣-٤٤٣.

<sup>)</sup> احمد أيبش ، **التلمود: كتساب اليهسود المقسدس** ، (دمشق: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٦) ، ص ١٦٨٨.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص ۱۷۰.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) المصدر نفسه ، ص١٩٢.

بالمؤن والخيرات ،وصاح بي رجل من قارعة الطريق:يا رابي أغثني! فقلت له تريث ريثها انزل حمولة البحاش.فلما تم الأمر وفرغت من تنزيل الأحمال عن دوابي ،ألفيت لشقوتي وبلواي الرجل سقط وهلك لشدة الجوع والإعياء.فارتميت على جثته ورحت انتحب بمرارة وقلت:العينان اللتان لم ترقا لحالك ليكن مصيرهما العمى ،واليدان اللتان تلكأتا عن معونتك ليكن مصيرهما البتر ،مع الرجلين اللتين أحجمتا عن إغاثتك.وفوق ذلك لم اكتف حتى دعوت بان يصيب بدني بالقروح الأليمة" ،والمرض كما يتحدث هذا الرابي لم يكن مجرد عقاب بل وسيلة لغفران الذنوب:"لأنني من خلالها أرجو ان يُغفر ذنبي ويُمحى" (١) .ويتضح من التلمود ان الأمراض تقرر سلفا من الله في رأس السنة اليهودية كما يقول الرابي أمنون:"في رأس السنة يكتب ،وفي يوم الغفران يقرر ،اجل كل أوامرك تسجل من يحيا ومن يموت.أسماء من يلاقون حتفهم بالنار ،أو بالغرق ،أو بالسيف ،أو بالجوع ،أو العطش ،أو بالطاعون ،كلها مدونة لديك" (أ.في حالة نفهم ان الله يسلط المرض عن طريق ملائكته: "مهد سبلا لغضبه ،أرسلها مع ملائكة الشر ،فلم يمنع الموت عن نفوسهم بل اسلم حياتهم إلى الوباء" (").

اعتقد العرب القدماء بقدرة الإله على تسليط الأمراض، ففي نص صفائي (نسبة إلى إقليم الصفاة جنوب شرقي دمشق) نقرأ فيه: "لمغير بن عذبن بن غوث:لقد خرج للبحث عن أخيه ،فيا اللات اشملي برحمتك من خرج ،وأصيبي بالعمى من يمحو هذه الكتابة "(٤٠). وتشير المصادر العربية ان أبرهة الحبشي عندما ارتد خائبا عن مكة بعد ان تفشى بين جنوده مرض خطير ،هلل أهل مكة لتدخل الله وحمايته بيته .وفي هذا يقول عبد الله بن الزعبري:

ولم يعيش بعد الإياب سقيمها والله من فوق العباد يقيمها<sup>(٥)</sup> ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم كانت عاد وجرهم قبلهم

المصدر نفسه ، ص۲٦٧.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ص٢٦٢.

<sup>)</sup> مزامیر ، ۷۸: ۵۰.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) فـراس السـواح ، "العرب قبـل الإسـلام" ،بحث ضـمن موسـوعة: تـاريخ الأديـان ،تحرير:فـراس السواح ، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٧) ، ج ٢ ، ص ٢٨٧.

<sup>°)</sup> المصدر نفسه ، ص ٣٠٢.

تقدم الديانة الزرادشتية في إيران (١) تصورات مألوفة عما نقرأ في أجزاء مختلفة من الحضارات القديمة حول قدرة الإله على تسليط الأمراض. ففي نص يتحدث زرادشت عن أعدائه الذين يرومون إلحاق الأذى به ،ولأنهم أشرار فانه يطلب من إلهه اهورامزدا ان يبتليهم بالأمراض: "الذي يريد ان يلحق الأذى ببيتي وطيبتي ،لا تدع أعماله السحرية يؤثر فيّ ،فلتوجه الشر الذي خلقه نحو نفسه.فليكن هذا الشر ضد جسده ،فليبعد هذا الشر الصحة عن جسمه ،ولكن لا تبعد عنه الأمراض أيها الناظر العظيم "(٢). ويبدو ان الآلهة كانت تبتلي الأشرار بالمرض والموت ، فقد كان قرتراگنا اله الحرب الإيراني ينشر المرض بين أنصار الشر: "يتقدم قرتراگنا نحو صفوف الجيش ، ويسأل مع ميثرا وراشنو. من الذي يخل بكلمته كاذبا على ميثرا؟ ومن الذي ينسي راشنو؟هو ذاك الذي أعطيه المرض والموت ،وحسب السلطة الممنوحة لي "(٣). هذا ويشير هيرودوت إلى ان الفرس كانوا يعتقدون ان الأمراض كانت عقابا ينزل بالمرء ان ارتكب خطيئة بحق الشمس التي كانوا يعبدونها (١٠).

ر المرادي المراجعة الكاملة المراجعة ال

<sup>ُ)</sup> حول الترجمة الكاملة لنصوص الافستا انظر:خليل عبد الرحمن(إعداد)،افستا:الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية،(دمشق:روافد للثقافة والفنون،٨٠٠٨).

<sup>ٔ)</sup> یاسنا ،۶۱: ۸.

<sup>)</sup> ياشت ،٤٧: ٤٧.

<sup>ٔ)</sup> هیرودوت ،تاریخ هیرودوت ،ص۹۷.



(الاله ميثرا تنبعث منه اشعة الشهس)



(شعار الاله اهورامزدا في بيرسيبوليس)

اعتقد الإغريق إن بعض الآلهة قد ارتبطت بالمرض بشكل مباشر مثل الإله أبوللو(Apollo)،الذي كان اله الصواعق وكانت لديه الرماح القاتلة فكان يسبب الأوبئة والطاعون (۱) وكانت الربة ارتميس تدعى سيدة الموت المفاجئ ،فقد كانت تطلق سهامها فتقتل وترسل الأمراض الفتاكة فتُفني المواشي والبشر (۲) وكانت هذه الربة تصور وهي حاملة قوسا تقتل بنباله النساء الحوامل ،دفاعا عن عذريتها الخالدة (۳) ومن الآلهة الإغريقية المرتبطة بالمرض الربة ايريس (النزاع) التي أنجبت حسب الأساطير الإغريقية عددا من قوى الخراب منها المرض (٤).

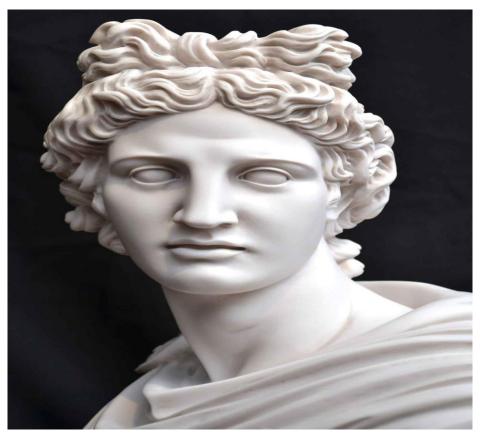

(الاله ابوللو)

<sup>)</sup> حسن كمال ،الطب المصري القديم ،ص١٥.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) فـراس الســواح ،**لغــز عشــتار:الالوهة المؤنثــة واصــل الــدين والأســطورة** ،(دمشــق:دار عــلاء الدين ، ٢٠٠٢)، ص ٢٢٢.

<sup>ً)</sup> عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص٦٥.

أ) ف.غيوراند ، "الآلهـة والأسـاطير اليونانيـة" ،بحث ضـمن موسـوعة: تـاريخ الأديـان ،تحرير:فـراس السواح ،(دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٥) ، ج٣، ص ٣٠.



واعتقد الإغريق شأنهم شأن الكثير من الشعوب القديمة كالبابليين والحيثيين ،بان الخطايا تسبب الأمراض ،فكل خطيئة يرتكبها الفرد تؤدي إلى غضب الآلهة ،ومن ثم عقابها أما بالمرض أو الموت أو بشرور أخرى (۱) ،فالأشخاص الذين يقترفون جريمة (hybris) (وتعني حرفيا: (الاستهانة الطائشة بحقوق الغير) فان الآلهة تنزل غضبها وتعاقبهم كأن تصيبهم بالأمراض والأوبئة والعقم (۱) .ونعرف ان الصرع كان يسمى عند اليونانيين باسم المرض المقدس لان الشائع عنه انه يمثل الغضب الإلهي (۳) .

وتتحدث الأساطير اليونانية عن تسليط الآلهة الأمراض على البشر ،ففي أسطورة تقول ان الإله زووس قرر معاقبة النشر ،بعد ان أقدم التبتان برومشوس على سرقة النار من الآلهة وأعطاها للبشر ،بسبب منع زووس النار عن الجنس البشرى ،ونتبجة لغضب زووس قرر الأخبر إرسال كارثة على البشر ،فقد أمر الإله هيفستوس ان يصنع من الصلصال والماء جسما وان يعطبه قوة مهلكة وصوتا بشريا ، وان يصنع من كل هذا عذراء يكون جمالها مساويا للإلهات الخالدات ، وأغدقت جميع المعبودات هداياها الخاصة على المخلوق الجديد التي سميت باندورا (Pandora)، وقام هرميس بوضع الخيانة والغدر في قلبها ، ووضع الكذب في فمها أو كما يقول هزيود:"وأخبر الإله زووس ابنه هيفستوس بان يبدأ عمله ويخلط الأرض مع الماء وان ينفخ فيه صوت وقوة البشر وان يعمل منها امرأة جميلة لطيفة الشكل محبوبة المنظر تشبه في وجهها الربات الخالدات ،وإن تعلمها الربة أثينا عمل الإبرة ونسج أنواع المنسوجات وان تمنحها الربة افروديت العناية وتعطيها الجمال على رأسها والاشتياق القاسي والاهتمام الذي ينهك العضو ،وأشار على هرميس أن...يضع في رأسها عقلا لا يعرف الخجل وطبيعة خداعة...وأطلق على هذه المرأة اسم باندورا(الممنوحة كل شيء)...".بعدها أرسل زووس باندورا هدية إلى ابيثوس(Epitheus)،وبالرغم من تحذير أخبه برومبثبوس ان لا يقبل هدية سبد

<sup>&#</sup>x27;) غـريس كـوبر ،أسـاطير إغريقيــة ورومانيــة ،ترجمــة:غانم الدباغ ،(بغداد:شـركة التـايمز للطباعــة والنشر ،١٩٨٤)،ص٦-٧.

<sup>ً)</sup> هـ ج.روز ،ا**لديانة اليونانية القديمة** ،ترجمة:رمزي عبده جرجيس ،مراجعة: صليم سالم ،(القاهرة:دار نهضة مصر ،١٩٦٥)،ص٣٥.

<sup>ٔ)</sup> المصدر نفسه ، ص۱۳۲.

الاولمب، إلا ان ابيثوس الأحمق سحره جمال باندورا ، فاستقبلها وجعل لها مكانا بين البشر ، وقد حملت باندورا بذراعيها مزهرية كبيرة تسمى خطأ صندوق باندورا ، وفتحت غطاء المزهرية فخرجت منها أمراض وأوبئة فضيعة انتشرت على الأرض: "ولزمن طويل فان قبائل الإنسان المختلفة عاشت على الأرض حرة وبعيدة عن الآلام والمصائب والمتاعب والأمراض المزمنة التي تجرها الأقدار على البشر ...ولكن المرأة باندورا رفعت الغطاء من على الجرة بيديها ، وبسببها نشرت كل هذه المصاعب والرزايا على جميع بني الإنسان ، ولم يبق هناك سوى الأمل (يقبع في محله) لا يصل إليه الهدم ، هناك تحت حافة الجرة الكبرى الداخلية ولم يخرج من الفوهة (حيث انه أوقف كما تذكر الأسطورة من قبل الإله زووس)...أما البقية الطواعين الكثار كانت تتجول بين البشر ، لان الأرض مليئة بالشرور وحتى البحر الفواء الله الله ولا الله الله وله الهرب من إرادة الإله زووس"(١)...

<sup>)</sup> سامي سعيد الأحمد ، الإله زووس: مقدمة في دراسة الاعتقاد برزووس حتى اضمحلال روما ، (بغداد: مطبعة جامعة بغداد ، ١٩٧٠) ، ص١٢٤- ١٢٥ ؛ كوبر ، أساطير إغريقية ، ص١٦- ١٤ ؛ ألخوري ، معجم الأساطير ، ج١ ، ص١٦٤ ؛ السواح ، لغز عشتار ، ص٢٠٨ ؛ شابيرو وهندريكس ، معجم الأساطير ، ، ص ٢٠١.



(الأله زووس)

في أسطورة نقرأ ان إلها يدعى أتيس وهو اله نباتي ارتبط بالمعبودة ألكبري سيبيلي ،تقول الأسطورة ان هذه الربة اختارت أتيس كاهنا لها وفرضت عليه قسم العذرية ،وعندما حنث بيمينه وتزوج من ابنة اله النهر سانغاريوس ،ضربته سيبيلي بنوبة من الجنون كان من خلالها يقوم بتشويه نفسه <sup>(١)</sup>.وفي رواية يونانية اخرى نقرأ انه أبدت كل من ليسبب وافياناسا بنات ملك يدعى بروتوس عدم احترام نحو التمثال الخشبي للربة هيرا ،مما دفع الأخيرة إلى معاقبتهن بان إصابتهن بمرض الجذام والجنون ،فأخذن بالتجول هائجات شبه عاريات خلال شوارع البيلوبونيز ولم يشفهن إلا تدخل الساحر ميلامبوس بعد ان دُفع ثمنا باهظا لقاء خدماته ،إذ طلب مىلامبوس ثلث مملكة بروتوس (٢٠).وحين تفاخر الشاعر التراقي ثاميريس بأنه تفوق حتى على المبوزات (ربات الموسيقي والشعر والغناء وكان عددهن تسع)،انزلن عليه لعنة العمى والبكم (٢٠).وفي أسطورة أخرى نقرأ ان رجلا يدعى تبريسياس(Teriesias) قد شاهد ذات مرة الربة أثبنا(Athênê) وهي تستحم، لذا لم يكن من الأخيرة إلا وقد وضعت كفيها على عينيه فسلبته البصر ،رغم ان ذنب تيريسياس لا إراديا (٤) وفي أسطورة أخرى تعطي تفسيرا أخر عن سبب إصابة تيريسياس بالعمى ،تقول انه ذات مرة وقع جدال بين كبير الآلهة الإغريقية زووس وزوجته هيرا حول موضوع المتعة الجنسية ،وأي من الجنسين أكثر استمتاعا بالجماع من الأخر فأصرت هيرا على كون الرجل يتلذذ بذلك أكثر من المرأة وأصر الإله زووس على عكس ذلك ،فاستدعى زووس رجلا يدعى تبريسباس(وهو قد عاش سبع سنوات كامرأة بطريقة سحرية )للفصل في المسألة ، لأنه أكثر الناس مقدرة على الحكم على ذلك ،لكونه عاش الحياة الجنسية بشكلها الذكري والأنثوي.وقد حكم تيريسياس إلى جانب زووس، وقرر إن المرأة أكثر استمتاعا من الرجل بالعملية

<sup>)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ، ج ٢ ،ص ٩٠.

<sup>ً)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ، ج ٢ ،ص ٢٣٤ ؛غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص٥٢.

<sup>&</sup>quot;) غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص٧٠، ١٨٦.

أ) عبد اللطيف احمد علي ، التساريخ اليوناني: العصر الهسيلادي ، (بيروت: دار النهضة العربية ، ١٩٧٦) ، ص ٢٥٣ ؛ غيوراند ، الآلهة والأساطير اليونانية ، ص ٥٥ ؛ شابيرو وهندريكس ، معجم الأساطير ، ص ٢٥٤.

الجنسية ،وقال لو عدت اللذة الجنسية عشرة أجزاء فتكون حصة المرأة تسعة منها وواحدة للرجل فقط.وهنا ثار غضب هيرا وضربت تيريسياس بالعمى (١).



(الربة هيرا)

أ) بوبليـوس اوفيديوس(اوفيـد)، مسخ الكائنات: ميتـامورفوزس، ترجمـة: ثروت عكاشـة، (القاهرة: الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، ١٩٩٢)، ص ٨٦؛ انظـر كذلك: الأحمد، الإلـه زووس، ص ٤٢؛ السـواح، لغز عشتار، ص ٢٤٤.

وفي أسطورة نقرأ ان الربة أثننا أودعت سلة عند بنات سكبروب وحرمت عليهن فتحها ،وتحوى في داخلها الطفل اريكثونيوس ابن الإله هنفيستوس.وان إحدى الأخوات، واسمها باندروزوس أطاعت أمر الإلهة ؛أما الاثنتان الأخريان،هيرس واغلاوروس فلم تتمكنا من التحكم في فضولهما ولكن حالما فتحتا السلة نفرتا من الرعب ؛ذلك ان أفعى كانت تحبط بالطفل الوليد.فأصابتهما أثبنا بالجنون (١٠).وفي أثناء مرور هرقل باركاديا أغوى اوغ ابنة اليوس كاهنة أثينا وقد أنجبت له ابنا هو تيليفيوس فخبأته في معبد الإلهة لذا غضبت أثينا من جراء هذا التدنيس وأرسلت وباء إلى البلد<sup>(٢)</sup>.وفي أسطورة نقرأ عن نشوء علاقة غرامية بين الربة افروديتي واينخسس الطروادي ،وإن الربة أنجبت منه ابنها اينياس (Aeneas) ،ولكن الربة ندمت على إنها وهنت نفسها لنشر ،وطالبت اينخيسيس بالايبوح لأحد بأنها أم ابنه وأنذرته ان هو باح بسر علاقته بها ستنزل به اشد العقاب لكن اينخبسيس نقض عهده وتباهى بين أصدقائه بمغامراته مع الربة فرماه زووس بصاعقة أصابته بالعرج ،وان كانت هناك رواية أخرى تقول بان افروديتي أطلقت عليه نحلا وخز عينيه سلبه نعمة البصر ،وهكذا عوقب بالعمى لأنه رأى الربة عارية (). وكان الصياد اوريون قد تجرأ على لمس الإلهة ارتميس ذات يوم حين كانا يمارسان الصيد معا في جزيرة كيوس ،لذا استدعت ارتميس عقربا مميتا من الأرض فلدغ كاحل قدم اوريون (٢٠).وفي لاكونيا نزل الإله ديونيسيوس ضيفا على الملك ديون الذي كان لديه ثلاث بنات ، فاغرم ديونيسيوس بالصغرى كاريا فهددت الأختان الأكبر سنا بكشف أمر العلاقة لوالدهن ، فأصابهما ديونيسيوس بالجنون. وأثناء وجود الإله ديونيسيوس في تراقيا ،اظهر الملك ليكرغس عداء ضده فاضطر ديونيسيوس إلى الفرار واللجوء إلى ثيتس في أعماق البحر.في تلك الأثناء زج ليكرغس بحاشية ديونيسيوس من الباختيين في السجن ،نتيجة ذلك حرم الإله ليكرغس من عقله وفي غمرة جنونه قتل ليكرغيس ابنه دراياس ولم يكن استقبال ديونيسوس أفضل من قبل بنثيوس ملك طيبة ،الذي زج بالإله في السجن.فهرب ديونيسوس

<sup>)</sup> غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص٥٦.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص١٦٨.

<sup>ً)</sup> علي ،التاريخ اليوناني ،ص٢٩٢-٢٩٣.

<sup>ً)</sup> غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص٧٣.

دون عناء وابتلى والدة بنثيوس بالإضافة إلى نساء طيبة بالجنون واندفعن إلى جبل سيثيرون حيث أقمن حفلات ديونيزية معربدة ،وكان بنثيوس من الطيش بحيث لحق بهن فقامت أمه بتمزيقه أربا وكانت هناك مأساة أخرى مشابهة تخص سكان ارغوس الذين رفضوا أيضا ان يعترفوا بقدسية ديونيسيوس فقد فقدت النساء عقولهن ،ومزقن أولادهن والتهموهم ومن بين العقوبات التي انزلها ديونيسيوس ،واحدة شهيرة جدا تخص بنات مينياس ملك اركومينوس ،كن ثلاث أخوات:السيثوة ،ليوسيب ،وارسيب وبما إنهن رفضن الاشتراك في احتفالات ديونيسيوس ،قام بزيارتهن متخفيا بصورة فتاة شابة وحاول ان يقنعهن برقة ولما لم ينجح ،تحول على التوالي إلى ثور ،وأسد ونمر ،وحين ارتعبن فقدت بنات مينياس عقولهن إلى درجة قامت أحداهن وهي ليوسيب بتمزيق ابنتها أربا بيديها (١).



(الربة اثينا)

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص١٤٣-١٤٤.

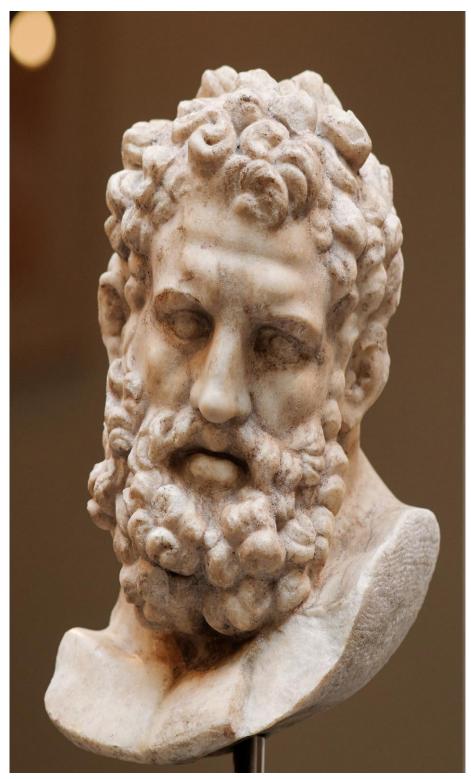

(هرقل)

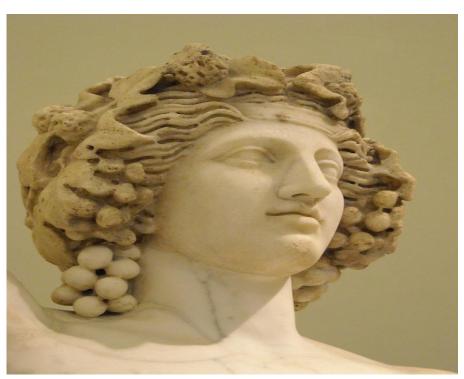

(ديونيسوس)

وفي رواية وردت في محاورة فايدروس لأفلاطون تقول ان شاعرا يدعى ستيسيخوروس(stesichoros) الذي عاش في مدينة هميرا في صقلية(٦٣٢-٥٥٣ قبل الميلاد)، والذي كتب قصيدة بعنوان هليني ذاكرا القصة التقليدية عن هروب هليني مع باريس، ويقول أفلاطون ان هذا الشاعر فقد بصره لذمه سلوك هليني: "لم ينتبه ستيسيخوروس الذي فقد بصره لذمه هليني غير انه لم يجهل السبب في ذلك مثل هوميروس، إذ كان واسع الثقافة فأسرع بنظم الأبيات:

"لا صحة في هذا الحديث ؟كلا انك لم تركبي

السفن المقلعة كلا ولم تخطري على أسوار طروادة

وبعد ان انتهى من تأليف هذا التكذيب عاد إليه بصره"(١).وهنا بلا شك كان أفلاطون يعتقد ان هوميروس كأقل تقدير كان قد فقد بصره لروايته قصة هروب

<sup>)</sup> أفلاطون ، **محاورة فايدروس أو عن الجمال** ، ترجمة وتقديم: أميرة حلمي مطر ، (القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٠) ، ص ٥٧-٥٨.

هليني مع باريس ؛ وبلا شك كانت هليني تعد بالأصل إلهة في إسبارطة ، وكثير من المدن الدورية لهذا حل بهذا الشاعر (أي ستيسيخوروس) العقاب (١).



(افلاطون)

ويتحدث هيرودوت عن حالات انتهاك لحرمة الآلهة ونتائجها السلبية ،ويقول ان مجموعة من الاسكيثيين نهبوا معبد افروديتي في عسقلان ،ونتيجة لذلك حلت عليهم لعنة الإلهة ،بان أصيبوا بمرض سماه هذا المؤرخ بمرض النساء (٢) وان الأثينيين قد حاولوا مرة انتزاع تمثالين لإلهين من مدينة إيجينا بالقوة وقد أرسلوا وفدا على سفينة ثلاثية المجاديف ليأتوا بالتمثالين ،ورغم إنهما مصنوعين من خشب أثيني وبالتالي فهما ملك لأثينا ،إلا ان عملهم عد خطيئة ،فقد حاولوا أولا انتزاع التمثالين من قاعدتهما ،ولما عجزوا عن ذلك حاولوا انتزاعهما بشدهما بالحبال ولكن بينما كانت هذه الجماعة منهمكة في عملها إذ بالسماء ترعد والأرض تزلزل ،فجن جنون الرجال واخذوا في قتل بعضهم بعضا ،حتى لم يبق منهم حيا

<sup>)</sup> علي ،التاريخ اليوناني ،ص ٤٥٩.

<sup>ٔ)</sup> هیرودوت ،تاریخ ،ص ۸۱.

سوى رجل واحد عاد بهفرده إلى فاليرم ميناء أثينا (١٠) بلا شك تقدم هذه الرواية صورة جيدة عن المعتقد فالآلهة عاقبت رجال أثينا حتى وان كان التمثالين يعودان إليهم بشكل فعلى ،ويبدو إن العقاب لم يكن بسبب التمثالين ،واستردادهما ،بل بالطريقة التي عومل بها تمثالا الآلهة.وتتحدث رواية وتقول إن ملك إسبارطة كلبومينس قد أصبب بالجنون إلى درجة انه اخذ سكبن وبدأ بتقطيع أوصاله بنفسه ،بادئًا بهقدمة ساقه ،ومستهرا في ذيلك حتى وصل إلى فخذيه ،ثم وركه وخاصرتيه ،وأخيرا وصل إلى بطنه وبعدها مات.ويبدو ان السبب في ذلك كما يقول هيرودوت انه كان عقابا بسبب إفساده عرافة دلفي وحثها على الكذب بشأن ديماراتوس شريكه في الحكم.وقيل انه بسبب تخريبه للغابة المقدسة الواقعة في حمى الإلهتين ديميتر وبيرسيفون ،عندما اجتاح اليوسيس ،وفي رواية ثالثة تقول انه كان عقابا له لتدنيسه المقدسات عندما قام بعد إحدى المعارك بإحضار من هرب من الأرغوسيين والملتجئين إلى حمى غابة ارغوس المقدسة واخذ بتقطيعهم ،ثم احرق الغابة نفسها ،فأظهر بذلك عدم احترامه للمقدسات.فبعد اجتياح ارغوس هرب بعض الارغوسيين إلى الغابة المقدسة ،وبعدان عرف كليومينيس من الارغوسيين الفارين أسماء بعض الرجال الذين التجنُّوا إلى الغابة ،أرسل من ينادي أسمائهم واحد تلو الأخر ،ويخبرهم بأنه قبض فديتهم ،ويدعوهم للخروج.وحينها يخرجون من الغابة يأمر بذبحهم ،وبهذه الخدعة تمكن من إخراج خمسين رجلا منهم.أما من ظلوا في الغابة فلم تكن لديهم أية فكرة عما يجرى ، لأن كثافة أشجار الغابة لم تمكنهم من رؤية مصير رفاقهم في الخارج.ولكن أخيرا تسلق احدهم إحدى الأشجار وشاهد ما يجرى فحذر رفاقه ،لذلك لم تعد الدعوة للخروج مقبولة عندها أمر كليومينيس العبيد بان يحيطوا الغابة بأكوام الحطب ويشعلوا النار فيها لإحراقهم. وتمت إطاعة الأمر ، وبينها كانت ألسنة اللهب تتصاعد سأل كليومينيس احد الارغوسيين من هو الإله الذي تقع الغابة في حماه؟ فكان الجواب هو ارغوس وعندما سمع هذا الاسم صرخ قائلا: "يا اله النبوءة أبوللو ،لقد غررت بي عندما قلت ان على الاستبلاء على (مدينة) ارغوس! إنني اعتقد ان نبوءتك قد تحققت".عند ذلك أرسل كليومينيس قسما كبيرا من جيشه إلى الوطن ،وذهب على رأس ألف من

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص٤٠٨.

خيرة قواته إلى معبد هيرا ،لتقديم القرابين لكن الكهنة في الهعبد رفضوا السماح له بالقيام بذلك ،لان تقديم القرابين في هذا الهعبد كانت محرمة على الغرباء ،فأمر العبيد بان يجروا الكاهن بعيدا عن الهذيح وان يجلدوه بالسياط وقام بتقديم القربان بنفسه ،ثم عاد بعد ذلك إلى إسبارطة ويعتقد الارغوسيين ان جنون كليومينيس وميتته إنها كانت نتيجة سلوكه تجاههم في حين يعتقد هيرودوت ذاته ان نهاية كليومينيس إنها كانت عقابا من السماء له على ما فعله بشريكه في الحكم ديماراتوس الذي نفاه من إسبارطة (۱) سواء كان اعتقاد الارغوسيين هو الصحيح الذي بسببه أصيب كليومينيس بالجنون أم اعتقاد مؤرخنا هيرودوت فان الرواية ذات أبعاد مهمة ،فأولا ان مختلف الروايات التي أعطيت لتفسير سلوك كليومينيس في حمى الإلهتين ديميتر وبيرسيفون ،أو إحراقه لغابة ارغوس المقدسة ،ومن ثم اهانة كاهن هيرا ،وتقديم قرابين هي في كل الأحوال غير مقبولة حسب قوانين معبد هيرا .كما تكشف عن سلوك كليومينيس غير الأخلاقي تجاه شريكه في الحكم ديماراتوس الأمر الذي يشير إلى ان أي سلوك قد يسلكه الإغريقي ضد المقدسات أو ديماراتوس الأمر الذي يشير إلى ان أي سلوك قد يسلكه الإغريقي ضد المقدسات أو خد الأخلاق والأعراف السائدة قد يحيق به أقسى عقوبة من الآلهة.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص٤٥٧-٤٦٠.

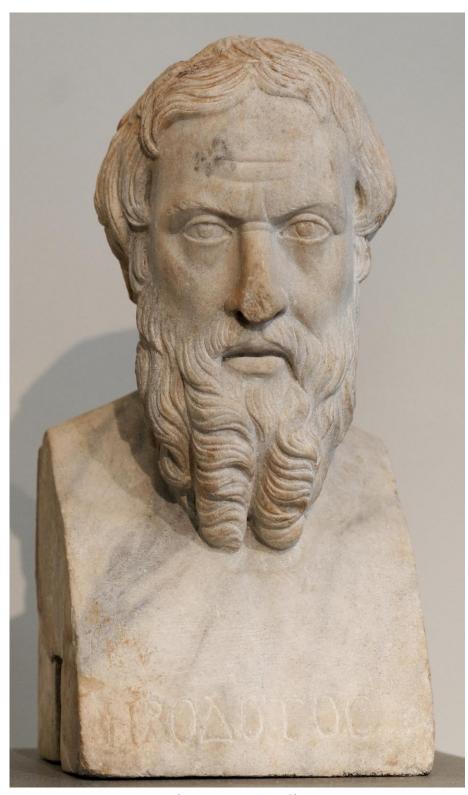

(المؤرخ الاغريقي هيرودوت)

يمكن ان نفهم من المادة المتوفرة ان الإغريق اعتقدوا بمسؤولية الشعب عن خطايا ملوكهم ، فما ان يرتكب ملك ما إثم تجاه الإلوهية حتى تنتشر الأوبئة بين أفراد الشعب ، ونقرأ عن هذه الصورة في عدد من الأساطير الإغريقية تقول إحداها ان الربة هيرا أرسلت السفينكس(Sphinx) وهو حيوان مركب مكون من امرأة ، وطير ، وأسد ، ليجلب الوباء على طيبة عقابا للمدينة على تصريفات ملكها لايوس (۱).

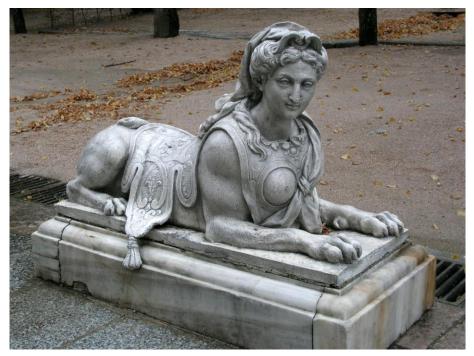

(سفینکس)

وتتحدث أسطورة ثانية كيف غضب الإله زووس على أبوللو وبوزيدون وحكم عليهما بالنهاب إلى طروادة والدخول في خدمة ملكها لاميدون (Laomedôn) مدة عام.هناك عمل بوزيدون على إنشاء الاستحكامات الطروادية ،وكان أبوللو يرعى الثيران الملكية على المنحدرات ، وفي ممرات جبل ايدا الكثيفة الأشجار.ومع انتهاء العام رفض لاميدون ان يدفع للإلهين أجرهما المتفق عليه بل هدد بقطع

<sup>)</sup> شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص ٢٣٩.

أذناهما.وانتقاما لذلك نشر أبوللو وباء في أرجاء البلاد واستدعى بوزيدون وحشا من البحر فقتل الرجال في الحقول (١).



(لاميدون ملك طروادة)

وتتحدث الإلياذة عن حالة مشابهة إذ تسرد كيف ينزل الإله أبوللو غضبه على الاخيين ،وسلط عليهم الوباء نتيجة اهانة احد القادة الاخيين لكاهنه: أبوللو ،ابن زووس ،وليتو لنقمته على الملك (اغاممنون) نشر الوباء بين الجموع ،ففني الناس لان ابن اتريوس(اغاممنون)،قد أهان خروسي ،كاهن أبوللو حين اقترب من سفن الاخيين السريعة ليفتدي ابنته ،وهو يحمل ما لا يحصى من الغنائم

<sup>)</sup> علي ،التاريخ اليوناني ،ص ٤٣١ ؛ريكس وارنر ،ا**لإغريق والطرواديون أو حرب طروادة** ،ترجمة:صالح التويجي ،(بغداد:مطبعة الاقتصاد ،١٩٨٧) ،ص٦ ؛غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص٦٤ ؛شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص٢١٣.

وبين يديه ، على محفة من ذهب ، أوشحة أبوللو

الذي يضرب عن بعد ، تضرع إلى الاخيين

وعلى رأسهم القائدين ابنى اتريوس(اغاممنون ومينلاوس)

يا ابنى اتريوس ،ويا أيها الاخيون المدججون

فلتمكنكم الآلهة المستوية على الاولمب

من مدينة بريام (ملك طروادة)لتغنموها ،ولتظفروا بعودة سالم إلى موطنكم بعدها

ولكن أعيدوا إلي ابنتي وخذوا الفدية

فتكونوا قد كرمتم أبوللو ،ابن زووس الذي يضرب عن بعد

هلل الاخيون جميعا موافقين على ان يكرم الكاهن ، وتؤخذ الفدية المبهرة

لكن هذا لم يهدئ قلب اغاممنون ابن اتريوس

بل طرده بقسوة وأمره بصرامة حاسمة:

لا تدعني أراك ثانية ،أيها العجوز ،قرب سفننا الخاوية

فلا تتلكأ ألان ،ولا تعد مرة أخرى إلى هنا

خشية ان لا يحميك صولجانك ،ولا أوشحة الإله بعد اليوم

لن أعيد الفتاة وسرعان ما ستشيخ

في بيتي في ارغوس بعيدا عن موطنها

وهي تكدح على النول ،وتشاركني فراشي

فلتذهب ألان ،ولا تثير غضبي ،فذلك أكثر أمانا لك

ولما فرغ من كلامه انصاع العجوز مرعوبا

وابتعد بصمت على شاطئ البحر المهمهم

واستغرق العجوز في صلاته ،وهو يمشي وحيدا

للملك أبوللو ،الذي حملته ليتو ذات الشعر الجميل(قال):

اسمعنى يا ذا القوس الفضية ،يا من تفرض سلطانك على

خريس وكيلا المقدسة ،يا من تفرض سطوتك القوية على تينيدوس

ان كان قد سرك يا سيمثيوس (اسم قديم لأبوللو) إنني بنيت معبدك

وان كان قد سرك إنني قد أحرقت الأفخاذ السمينة

للعجول والتيوس ،فحقق لي هذه الرغبة التي أتضرع إليك بها

ليدفع الدانانيون ثمن دموعي المنهمرة بفعل سهامك هذا ما قاله في صلاته ،وقد سمعه فويبوس أبوللو فنزل عبر قمم الاولمب ،والغضب يترع قلبه ،وهو يحمل قوسه وكنانته المغطاة على كتفيه والسهام تصلصل فوق كتفي الإله السائر بغضب جاء كما يهبط الليل ،وركع على مبعدة ،وأطلق سهما وحين انبض القوس الفضية كان الصوت رهيبا لحق في البدء بالبغال ،والكلاب الهائمة ،ثم أطلق سهما شارخا على الرجال أنفسهم وضربهم وتأججت نيران حرق الموتى (بسبب الطاعون)دون توقف تسعة أيام والجيش عرضة لسهام الإله"(۱).

بلاشك تكشف رواية الإلياذة مفاهيم مهمة في الفكر الإغريقي ،فاغاممنون هنا لم يكتف باهانة كاهن الإله أبوللو فحسب بل انه تجرأ على اهانة الإلوهية المهتمثلة بالإله أبوللو ،فقد أعلن بصراحة ان الكاهن خروسي ان أتاه ثانية فانه حتى الإله لن يتمكن من حمايته من غضبه ،ومع ذلك يمكن ان نتساءل انه كان من الممكن للإله أبوللو ان يكتفي بمعاقبة اغاممنون حسب ،لاسيما وان الاخيين كانوا قد أعلنوا موافقتهم على مسألة الفدية ،فلماذا ينزل الإله غضبه عليهم رغم إنهم بريئين من ذنب اهانة الإلوهية ؟ هنا يكمن المبدأ القائل ان الناس مسئولين عن خطايا ملوكهم كما فهمه الإغريق ،فالاخيين رغم موافقتهم على الفدية إلا إنهم لم يعلنوا اعتراضهم كأقل تقدير على التصرف غير اللائق من اغاممنون عندما قام بعناد باهانة الإلوهية ،لذا فببساطة كانوا يستحقون العقاب كما يخبرنا هوميروس.

<sup>)</sup> هوميروس ، ا**لإلياذة** ، ترجمة:ممدوح عدوان ، (أبو ظبي:دار كلمة للطباعة ، ٢٠٠٩) ، ١: ٩-٥٣.



(مقاتلون يشابهون أولئك الذين وصفهم هوميروس)

وتتحدث أسطورة كيف ان أبوللو أحب فتاة تدعى بساماث ابنة كروتويوس ملك ارغوس وأنجب منها لينوس وتقول الأسطورة ان الكلاب التهمت لينوس وحين سمعت بساماث النبأ أصابها الحزن وفضحت أمر علاقتها بأبوللو فقتلها والدها، وعلى الفور ابتلى أبوللو المدينة بوباء رهيب لم ينته إلا بعد نفي كروتويوس (١).

يبدو إن خطيئة الهلوك لم تكن تجلب الغضب الإلهي وحدها فحسب بل أحيانا نقرأ عن أي خطيئة حتى لإنسان عادي قد تجلب الأوبئة على البشر: "ولكن أولئك الذين يمارسون العنف وأعمال القسوة فان الإله زووس المحيط بكل شيء...قدر عقوبة وغالبا ما تقاسي مدينة بكاملها نتيجة ارتكاب شخص واحد فيها لذنب أو يقترف أعمالا فاسدة خبيثة وابن كرونوس (أي الإله زووس) يضع المتاعب على الناس والجوع والطاعون سوية وبذلك يفني البشر...من جهود زووس

<sup>)</sup> غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص٦٥-٦٦.

المتواصلة..."<sup>(۱)</sup>.ونحن نقرأ في أسطورة عن هذه الحقيقة إذ تقول إن دبا مروضا(كان الدب حيوانا مقدسا لارتميس) كان يتجول بحرية في إنحاء قرى اتيكا ،وذات يوم مزق فتاة بمخالبها فقتله أخوتها وفي غمرة من الغضب أرسلت ارتميس وباء قاتل إلى أثينا<sup>(۱)</sup>.

لم تكن الآلهة الإغريقية مثلها مثل آلهة البابليين تحاسب الإنسان على خطاياه المقصودة فحسب،بل إنها تنزل عقابها على تلك الخطايا التي قد يرتكبها الإنسان عن غير قصد،فأوديب(Oedipus) في الأسطورة اليونانية يقتل أباه لايوس،ويتزوج أمه جوكاستا،من غير ان يعرف صلته بهما،ومع ذلك تجتاح مدينة ثيبيس كوارث عدة منها أوبئة فضيعة أهلكت البشر،سلطتها ربات الانتقام الارينيات،وعندما استشيرت كاهنة دلفي،أجابت ان المصائب لن تتوقف حتى يقوم أهل ثيبيس بطرد قاتل لايوس المجهول من المدينة ".



(اوديب والسفينكس)

<sup>)</sup> الأحمد ، الإله زووس ، ص١٢٨.

<sup>ً)</sup> غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص٧٤.

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup>)ألخـوري ،معجم الأسـاطير ، ج ١ ،ص ٧٨ ؛غيوراند ،الآلهــة والأســاطير اليونانيــة ،ص ١٨٠ ؛شــابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص ١٩٢ .

وفي حالات ترسل الآلهة الأمراض للبشر حتى وان لم تكن هناك خطيئة مقترفة ،فعندما أرسل أهل خيوس وفدا إلى معبد دلفي مكون من مائة شاب ،أصيب ثمانية وتسعون بالطاعون ولم ينج منهم سوى اثنين فقط ،وكان ذلك من صنع الآلهة ،على حد تعبير هيرودوت (١) وتذكر أسطورة ان الربة سيريس (ديميتر) من فرط حزنها على ابنتها بيرسيفوني التي خطفها الإله هاديس ،أنزلت على الفلاحين في صقلية ،عندما كانت هناك تبحث عن ابنتها ، الطاعون (١).



(الربة ديميتر)

<sup>)</sup> هیرودوت ،تاریخ ،ص٤٣٨.

<sup>ً)</sup> اوفيد ،مسخ الكائنات ،ص١٢٥.

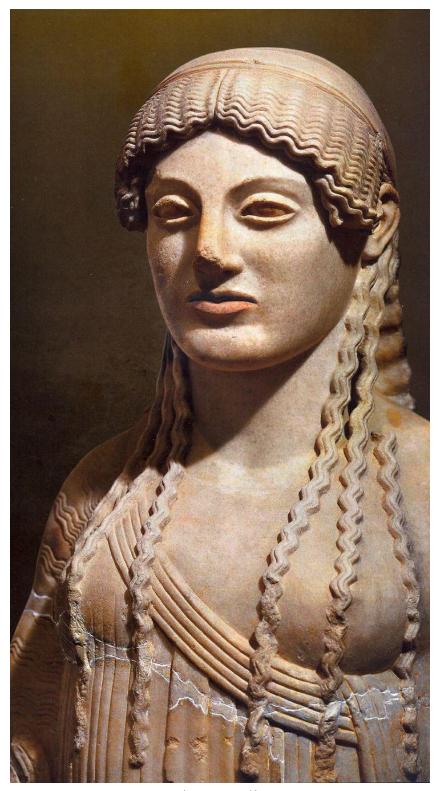

(الربة بيرسيفوني)

ونقرأ ان الربة هيرا قد أصابت ابن غريمتها سيميلي الإله ديونيسيوس بالجنون ،لكن المرض لم يطل أمده وبغية الشفاء ذهب ديونيسيوس إلى دودونا لاستشارة الكاهن هناك (۱). كما ان هيرا أرسلت إلى البطل الأسطوري هرقل عفريتة الجنون بسبب كراهيتها له لان أمه الكمين غريمتها وعشيقة زووس المدعوة ليسا ،التي أفقدته عقله وفي إحدى نوبات جنونه لم يتعرف على أولاده وحسبهم أولاد يوريستوس أخيه فذبحهم مع أمهم (۲) وأثناء حصار مينوس ملك كريت لمدينة أثينا صعب عليه اقتحام أسوارها لذا التمس مينوس مساعدة زووس الذي كان حسب الأساطير والده ،فابتلى أثينا بوباء (۱).

في الهند نعرف ان الإله رودرا (Rudra) (أي الهائج ،الشائر) كان رب العاصفة والجبل المرعب ،وهو اله الموتى أيضا ،وعد أحيانا شيطانا ،وكان ماهرا في الرماية ،وهو على غرار أبوللو كانت سهامه تحمل المرض ،وكان رب الشفاء أيضا لكونه يتحكم بالنباتات الطبية .وهو حارس القطعان ،وهو في الوقت نفسه من يرميها بالأوبئة ،فهو يمثل قسوة الطبيعة ،غير انه لا يوجد لهذا الإله تشخيص فهو اله غير منظور (3).

) غبوراند ،الآلهة والأساطير البونانية ،ص ١٤٢.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ١٦٢٠.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ص١٨٧.

أ) سامي سعيد الأحمد ، الأصول الأولى لأفكار الشروالشيطان ، (بغداد: مطبعة جامعة بغداد ، ١٩٧٠) ، ص ٢٨ ؛أ.س.بوكيت ، مقارنة الأديان ، ترجمة : رنا سامي الخش ، (حلب: دار الرضوان ، بلا.ت) ، ص ٧٥ ؛ جون ب. نوس ، "الديانة الهندوسية" ، بحث ضمن موسوعة : تاريخ الأديسان ، تحرير: في راس السواح ، (دمشق: دار علاء السدين للتوزيل والنشر ، ٢٠٠٦) ، ج ٤ ، ص ١٧ ؛أ.س.ميغوليفسكي ، أسرار الآلهة والديانات ، ترجمة : حسان ميخائيل إسحاق ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٧) ، ص ١١٠ ؛ شابيرو وهندريكس ، معجم الأساطر ، ص ٢٢٠.

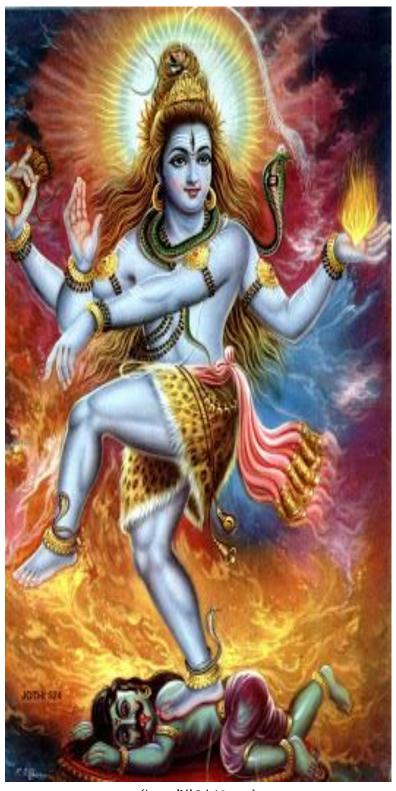

(صورة تخيلية للإله رودرا)

وكانت الربة سيتالا(Sitala) ربة مرض الجدري ،وذات مرة غضب عليها الإله كيلاسا(Kailasa) وأخرجها من الجنة وبذلك صارت من الأرباب الساقطة المغضوب عليها.أما السبب الذي نقرأه عن إخراجها هو إنها قذفت بقلادتها الذهبية على الإله شيفا(Shiva) وسببت له قروحا دامية (١).

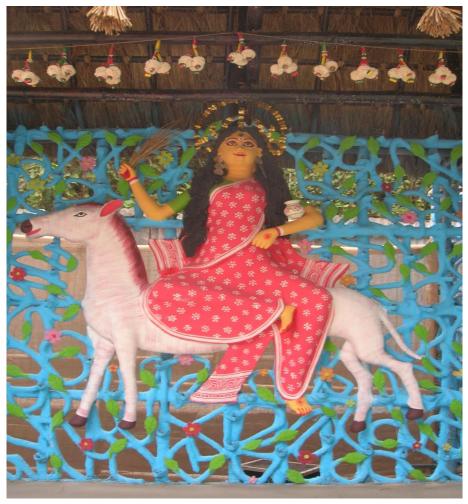

(الربة سيتالا)

ويرتبط المرض أيضا في الهند بالإله براهما إذ نقرأ في أسطورة ان مريتيو(الموت) قد خرج من جسد براهما في صورة اله على رأسه إكليل من زهور اللوتس، ويرتدي ثيابا حمراء داكنة ، فاللون الأحمر في الهند هو رمز الموت. وعندما أمره براهما ان يقتل

<sup>)</sup> الأحمد ، الأصول الأولى ، ص ٣٨.

الكائنات الحية لان الناس كانوا خلال العصر الذهبي خالدين لا يموتون فامتلأت الأرض بهم ،اخذ يبكي ويتضرع إليه ليعفيه من هذا العبء المرير ،ولكن براهما كان صارما في موقفه.أما دموع الموت مريتيو فقد جمعها في كفه ،وتحولت إلى أمراض تقتل البشر في الموعد المقرر (١).



(الاله براهما)

<sup>)</sup> البيديل ،سحر الأساطير ،ص ٢٨٠.

تمثل الخطيئة سواء الأخلاقية أو الدينية من مسببات المرض في الفكر الهندي القديم ،والخطيئة هنا على نوعين إما خطيئة أنية تفضى إلى نتائج فورية كما سنرى ،أو خطيئة من نتاج حياة سابقة.فعلى خلاف أنحاء العالم القديم ،الذي رأى سكانه ان الخطيئة تسبب المرض فور وقوعها ،فان الهنود قد اعتقدوا فضلا عن ذلك بان الإنسان مسئول عن خطاياه السابقة التي ارتكبها في حياته السابقة ،فهناك إيمان قوى بتناسخ الأرواح أو التقمص المعروف في الهند باسم سامسارا (Samsara) ويمكن أن نلخص هذه العقيدة بما يلى: لا تنتقل روح الإنسان الميت إلى حالة من الديمومة في الجنة أو النار أو في أي مكان أخر ،بل تولد ولادة جديدة.وتتوالى إعادة الولادة الواحدة بعد الأخرى في سلسلة لا متناهية.وليس من المحتمل ان تكون الولادات المتتالبة على مستوى واحد فقط من الكائنات.فالولادة الثانية قد تحدث لفترة زمنية محددة في أي من حلقات الجنة أو الجحيم أو على الأرض في أي من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية أو الإنسانية لذلك ،قد تكون إعادة الولادة إلى الأعلى والأسمى أو إلى الأدنى من المستوى الحالي أو المستوى السابق من الوجود.أي ان إنسان من مكانة اجتماعية متدنية ألان قد يولد في مرتبة راجا أو برهمي أو كمنبوذ أو حتى كحيوان أو دودة ،أو احد الخضار أو روح في جهنم.وان الذي يقرر طبيعة الولادة الثانية هي أفعال الفرد في حياته وهو ما يعرف بمبدأ الكارما وهو المبدأ الذي يقول بان لأفكار المرء وكلماته وأفعاله أثرا أخلاقيا يحدد مصيره في الوجود المستقبلي (١).

<sup>)</sup> نوس ،الديانة الهندوسية ،ص٣٧-٣٨.

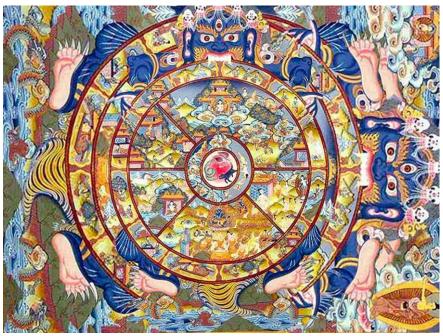

(السهسارا)

ويبدو ان من نتائج خطايا الإنسان السابقة بحسب مبدأ الكارما هو إصابة الإنسان بمرض في حياته اللاحقة ففي قانون مانو العائد للقرن السادس قبل المحيلاد (۱) نقرأ إن: "المصابين بداء الجذام، وداء السل، جزاء أفعالهم السابقة "(۱) ويبدو ان كلا الخطايا الدينية والخلقية تسبب المرض وهو أمر مألوف لدى عدد من الشعوب القديمة كالبابليين والإغريق، فقد كان الاعتداء على أي من رجال الدين يؤدي بالشخص المعتدي إلى إصابته بالمرض فمن يسرق ذهب البراهمان يصاب بوجع الأظافر، ومن يقتل البراهمان يصاب بالسل ومن يدنس فراش غورو وهم صنف من الكهنة يصاب بأمراض جلدية (۳) ويبدو ان عدد كبيرا من الخطايا الخلقية يعتقد إنها تسبب المرض في الهند القديمة ،فالمرأة التي تنكث عهد زوجها بعد وفاته ،أي تتزوج من بعده فإنها تصاب بالمرض عقابا لها على

<sup>&#</sup>x27;) حــول ترجمــة كاملــة لقــانون مــانو انظر:إحســان حقــي (ترجمــة)، مانوســمرتي: كتاب الهنــدوس المهقدس، (بيروت: دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، بلا.ت).

<sup>ٔ)</sup> مانوسمرتی ، ۳: ۹۲.

<sup>ٔ)</sup> مانوسمرتي ، ۱۱: ۶۹.

إثهها (۱) فالمرأة الخائنة: "تذم بين الناس في هذه الحياة ،وتولد في الحياة الثانية في رحم ابن أوى ،وتقاسي الآم والأسقام عقابا لها على إثهها "(۲) ويبدو ان الأعمال السيئة لا تجلب على الإنسان فقط المرض وإنها قصر العمر (۲) ونعرف ان الشهادة الكاذبة في قضية ما قد تسبب المرض لصاحبها (٤) وإن شرب الخمر يسبب اسوداد الأسنان ،ويصاب النهام بنتن الأنف ،وسارق الحبوب يصاب بنقص الأعضاء ،والغشاش أما ان يصاب بزيادة الأعضاء ،أو بانتفاخ البطن هذا وان سارق الطعام المطبوخ يصاب بسوء الهضم ،وسارق الثياب يصاب بالجذام ،وسارق الخيل يصاب بالعرج ،وسارق المصباح يصاب بالعمى ،ومؤذي المخلوقات يصاب بأمراض عامة (٥) ويبدو ان الوباء قد يفسر حدوثه بامتناع الناس عن تنفيذ أحكام الشريعة عامة (٦) وأحيانا يفسر بوجود الشودرا (طبقة المنبوذين) والملحدين بكثرة في مدينة ما (١)

وفي اليابان نقرأ كيف ان غضب الآلهة يجلب المرض ، وان كان مصدر الغضب الإلهي هنا هو البوذا غوتاما ، فقد حل البوذا محل الآلهة التقليدية في الديانة البوذية وعد كائنا إلهيا. وفي بوذية المهايانا التي انحدرت إلى اليابان كان البوذا يقدس ويعبد بوصفه كائنا إلهيا جاء إلى الأرض بدافع الحنو على البشرية المتألمة. وتتحدث التقاليد اليابانية عن دخول البوذية إلى اليابان عام ٢٢٥م عندما تلقى الإمبراطور الياباني كيمي (Kimmei) من نظيره الكوري صورة للبوذا مطلية بالدهب ، وبعض الكتب المقدسة ، وبعض الأعلام والمضلات ، ورسالة تتعلق بالعقيدة البوذية. وتشير الرواية ان الإمبراطور تباحث في الأمر مع أعضاء بالعقيدة البوذية. وتشير الرواية ان الإمبراطور تباحث في الأمر مع أعضاء مجلسه . وقد كان بعضهم راغبين بالبوذية ولكنهم حذرين مثل الإمبراطور ؛ وكان غيرهم معارضين صراحة للدين الجديد ، يملؤهم الاعتقاد الورع بان الكامي آلهة غيرهم معارضين ، سوف يغضبون . وتبع القليلون رئيس الوزراء زعيم عشيرة اليابان المحليين ، سوف يغضبون . وتبع القليلون رئيس الوزراء زعيم عشيرة

<sup>ٔ)</sup> مانوسمرتی ،٥: ١٦٤.

<sup>ٔ)</sup> مانوسمرتي ، ٩ : ٣١.

<sup>ٔ)</sup> مانوسمرتي ،٤: ١٥٧.

<sup>ٔ)</sup> مانوسمرتی ،۸: ۱۰۸.

<sup>°)</sup> مانوسمرتي ، ۱۱: ۶۹-۰۲.

<sup>ٔ)</sup> مانوسمرتی ، ٤: ٦٠.

<sup>ٔ)</sup> مانوسمرتي ، ۸: ۲۲.

سوغا(Soga) في اقتراحه القيام بخطوات ايجابية ،ولكن الإمبراطور اتخذ جانب الحذر ومرر صورة البوذا الذهبية على رئيس عشيرة السوغا ليختبرها على أسرته ،ويرى هل سيعترض الكامي وعندما تفشى وباء بين الناس ظُن ان الكامي قد اعترضوا فألقيت الصورة الذهبية في إحدى الاقنية وبعد وفاة الإمبراطور ،أرسل الملك الكوري سفارة أخرى ضمت إلى جانب الكهنة والكتب المقدسة التي يبلغ عددها المائتين ،راهبة تصنع الصور ،ومهندسا معماريا للمعابد ومن قبيل المجاملة سمح للسفارة بإشادة معبد لاستعمالها الخاص ،ومرة أخرى أيدت عشيرة سوغا الرأي القائل بان الدين الجديد يجب ان يخضع لاختبار عادل ولكن تفشى الوباء مرة أخرى وإذا ما صدقنا الحكاية القديمة فان صورة البوذا قد وجدت مستقرها مرة أخرى في قعر احد الاقنية ولكن هذه المرة نشأت حيرة ،فقد استمر الوباء فتقدم رئيس عشيرة سوغا بحجة تستثير التفكير هي انه ليس الكامي هم الذين غضبوا وإلا لكان الوباء قد انتهى ، بل صور البوذا التي استاءت من برودة استقبالها (۱).

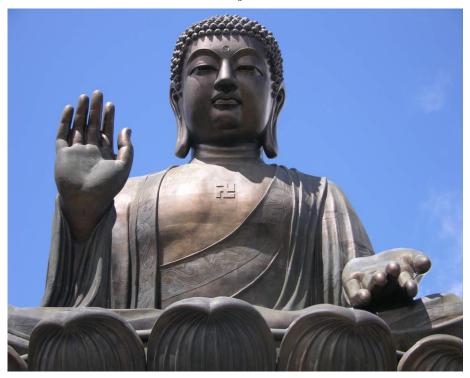

(بوذا)

<sup>(</sup>دمشق:دار الدين ب.نوس، "الديانة البوذية"، بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان، تحرير:فراس السواح، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، 19.0 ، 19.0 ، 19.0 ، 19.0

وفي أساطير أوربا القديمة هناك تونيتار ،ملكة العالم الأسفل في فنلندا وبناتها ربات المرض والشر والألم (۱) وكانت الربة آنو السوداء لدى السلتيون في أوربا القديمة هي التي تصيب الرجال بالجنون (۲) وتتحدث الميثولوجيا الاسكندينافية عن وودن ويسمى عند التيوتون الشماليين أودين بأنه عندما كان يتقدم إلى ساحة المعركة فانه ينزل بأعدائه الصمم والعمى ،فضلا عن إصابتهم بالشلل (۲).

وتتحدث أساطير القبائل البدائية عن هذا الاعتقاد ،فالهايدو القاطنين في الجنوب الغربي للولايات الهتحدة ألان يعتقدون إن الإله كويوت هو الذي ادخل المرض والشقاء والموت للعالم (ئ) وكان الإله كزييتوتك ،وهو معبود عند الازتك تنسب إليه إرسال الأمراض إلى البشر مثل الجدري والطاعون والعمى (ه) وكان بيلان (Pillan/Pilon) ،عند هنود الاروكان في تشيلي ،رب الرعد والإله الأعلى عندهم ،وكانت تحركاته تؤدي إلى البرق والزلازل وعند بيلان أرواح شريرة تقف على خدمته ،وتحت إمرته فتأتي بالجفاف والأمراض والكوارث الأخرى للبشرية (1) وفي ليبيريا في أفريقيا هناك أسطورة تعطي سببا للأمراض والموت ،وهو نتيجة لصراع ليبين الأرض واله السماء ،فقبل بدء الصراع لم يعرف البشر المرض والموت والشقاء ثم بدأ الصراع وعانى البشر من المرض (١) وفي أوغندا كان الإله روكابا هو الخالق ثم بدأ الصراع وعانى البشر من المرض (أ) وفي أوغندا كان الإله روهانغا عند قبائل لدى شعب أنكور ،وقيل ان عدم رضاه يؤتي بالمرض وكان الإله روهانغا عند قبائل بانيورو في أوغندا هو حارس الصحة ،ولكنه في نفس الوقت هو الذي اوجد المرض والموت (١) وكان سوبانا هو اله الجدري عند قبائل اليوروبان الأفريقية ،وهو يمثل والموت (١)

<sup>)</sup> شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص ٢٦٠.

<sup>)</sup> السواح ،لغز عشتار ،ص ٢٢٩.

أ) ميرسيا الياد ، صور ورموز ، ترجمة: حسيب كاسوحة ، (دمشق: منشورات وزارة الثقافة السورية ، ١٩٩٨) ، ص ١٩٩٨؛ إي تونيلات ، "الآلهة والأساطير التيوتونية "، بحث ضمن موسوعة : تاريخ الأديان ، تحرير: فراس السواح ، (دمشق: دار علاء الدين للتوزيع والنشر والترجمة ، ٢٠٠٥) ، ج ٣ ، ص ٢٥٢. أي آرثر كورتل ، قاموس أساطير العالم ، ترجمة: سهى ألطريحي ، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٩٣) ، ص ١٩٩٨.

<sup>°)</sup> المصدر نفسه ،ص٢٠٣.

<sup>ً)</sup> شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص ٢١٠.

<sup>)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،0.717.

<sup>^)</sup> المصدر نفسه ، ص٢٢٢.

المرض لديهم (١).ومن آلهة قبائل الفون الأفريقية عند خليج بينان ،ساكباتا وهو بالأصل إلها ارضا ،بل إلها جهنها نموذجنا وبما انه كان دائما يعاقب بشدة انتهاك المحرمات بأوبئة الجدري لذا فقد عد إلها للجدري (٢) وتتحدث أسطورة من أفريقيا ان ان المرض قد سلطته الآلهة نتبجة ذنب احد الملوك ،إذ تروى الأسطورة ان كنتو ملك أوغندا الأسطوري ،كان خالدا لأنه كان يزور الإله الأعلى كاتوندا لإعطائه تفسيرا لما يقوم به في الأرض ،وفي إحدى المرات قال كاتوندا لكنتو ألا يزوره وأعطاه كيسا وقال له: لا تدع احد يمسه ولكن وفي إحدى الأيام سكر كنتو ونسى التعليمات وذهب إلى تل تاركا الكيس فغضب منه كاتوندا وحرمه من الخلود ثم أرسل إلى أوغندا المرض والموت (٢٠). وتتحدث أسطورة يرويها الايكوا في نبجيريا الجنوبية ان احد فتيان القبيلة قام بسرقة النار من اله السماء اوباسي اوسوا لذا غضب الإله منه فجعله أعرج أو كما تقول الأسطورة على لسان اكبان اوباسي ابن اله السماء الذي ابلغ الفتي رسالة أبيه: "إنني احمل رسالة إليك ،أنت تستطيع ألان ان تمشي ،ولكنك لن تستطيع ذلك منذ اليوم"،ومن اجل هذا تقول الأسطورة لم يعد يستطيع الأعرج ان يمشى (٤) وهناك أسطورة ثانية ترويها قبيلة كاوند في جنوب افريقية ،تشابه نوعا ما أسطورة باندورا الإغريقية ،تقول بان الإله الأعلى ليزا دعا طائر العسل وأعطاه ثلاث حبات من القرع ،وكان على الطائر ان يأخذها إلى البشر الأوائل ويخبرهم بفتح اثنتين منهما تحتويان على بذور وعلى إلا تفتح الثالثة ،إلا عند مجيء ليزا إلى الأرض لإعطاء التعليمات حول محتوياتها ،لكن الطبر لم يقدر على مقاومة حب الاستطلاع وفتح القرع ،وكان اثنتان منهما تحتويان على البذور أما الثالثة فتحمل المرض والموت والحيوانات المفترسة والزواحف (٥). وتعتقد قبائل الكاوندي في أفريقيا بان الحياة والموت بيد الإله ليزا وحده فهو الذي يرسل الأمراض وهو الذي يداويها (``.

المصدر نفسه ، ص۲۲۳.

ري المستورين المستورات الأفريقية "،بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان ،تحرير:فراس السواح ،(دمشق:منشورات علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،٢٠٠٧)، ج١، ص ٢٤٩.

<sup>&</sup>quot;) كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص٢٢٥.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) جيمس فريزر ،أ**ساطير في أصل النار** ،ترجمة:يوسف شلب الشام ،(دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،٢٠٠٨)،ص١٢٤.

<sup>°)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص٢٢٥-٢٢٦.

أ) البيديل ، سحر الأساطير ، ص ٢١٢.

## ٢.الشياطين والعفاريت وأشباح الموتى.

نسب الأقدمون إلى مخلوقات أدنى من الآلهة ، ولكنها أقوى من البشر أسباب الأمراض أحيانا بإرادة الآلهة ،وأحيانا بعدم إرادتها ورضاها ،وهذه الكائنات أو المخلوقات اصطلح على تعريفها أسماء مثل الشياطين والعفاريت والأرواح الشريرة وغيرها من المسميات.

في بلاد الرافدين (١) ، كان السكان يعتقدون بان الكون مليء بالعفاريت الطيبة والخبيثة.والأخيرة هي أولاد آلهة الشر الذين دحرهم مردوك ،أما الطيبون فهم أبناء انو واينليل وأيا ،وتميزوا بأجنحتهم ،والخبيثة أكثر عددا من الطيبة ،فهي كما يقول نص: "...كالعشب الذي يغطي وجه الأرض ،برقها يصعق ويحرق كالنار ،تصيب الإنسان بالمرض وهو في فراشه ،وتضيق على جسده ،وتملأ المدن والأرياف نواحا وآهات "(١) ،وان ارتباط هذه القوى بالأمراض هو اعتقاد نقرأ عنه في أقدم وثائقنا المكتوبة (٣) .وهذه العفاريت ترسل من قبل الآلهة إلى البشر: "لقد خرجوا من عالم الجحيم ،أنهم مرسلو اينليل ،سيد البلدان "(٤).

كانت هذه الشياطين كائنات إلهيه أو شبه إلهية (يسبق اسمها دائما إشارة الإلوهية) ، ذات قدرة تفوق طاقة البشر ، فهي أكثر قدرة منه ولكنها اقل مقدرة وعلو من الآلهة ،بيد إنها تشارك الأخيرين في العديد من مميزاتهم المتمثلة في القوة والذكاء وربما الخلود أيضا (٦). فالعفاريت كما يتضح من النصوص خالدة لا تموت ولا

<sup>)</sup> درس موضوع قوى الشر المسببة للمتاعب لانسان بلاد الرافدين من قبل الباحث في:اسامة عدنان يحيى ،"العفاريت الشريرة واشباح الموتى ودورها في ديانة بلاد الرافدين"، دورية كان التاريخية ،العدد: ٦، السنة ، ٢٠١٢ ، ص ٢٦-٩٠.

أ) بوييه ،المســؤولية الجزائيــة ،ص٥٣ ؛ســامي ســعيد الأحمد ،المعتقــدات الدينيــة فــي العــراق القديم ،(بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة ،١٩٨٨ )،ص٢٦-٦١.

رالقاهرة:مؤسسة فرانكلين للطباعة (1904 - 100) مسموئيل نوح كريه (1904 - 100) السوم (1904 - 100)

أ) لابات ،المعتقدات الدينية ،ص١٥٥.

<sup>)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية ، ٥٥٠.

<sup>ً)</sup> بوتيرو ،الديانة عند البابليين ،ص١٢٢.

ولا يمكن تدميرها فعلا ،ولكن يمكن دفنها بعيدا عن طريق الأذى ،كأن يكون إعادتها للعالم الأسفل (١).

تزودنا النصوص المسمارية بتفاصيل جيدة عن هذه القوى الشريرة وصفاتها فهي تسكن في كل مكان تقريبا على الرغم من وجود أماكن تفضلها بوجه خاص مثل: الأماكن المهجورة ، والمظلمة ، والخرائب ، والمدافن ، والصحاري ، والمحان يبعث على الرهبة مثل الشيطان اوتوككو الذي يعيش في المقابر والصحاري ، والألو الذي يقطن الخرائب ، وأحيانا تسكن العالم الأسفل ، فنعرف مثلا ان الشيطان أساك (Asag) وهو المسبب للمرض والحمى كان مقره في كور (العالم الأسفل) ، وقد تلعب ظروف خاصة في زيادة نشاط أولئك العفاريت ، مثلا حينما تنتظر المرأة الولادة أو عند ولادتها طفلها توا ، لذا فان التفكير القديم يعزي إلى العفاريت النسبة العالية من حمى النفاس وموت الوليد (٢) . وتعيش العفاريت بشكل جماعات منهم الاوتوككو الأشرار المعروفين بالسبعة غير متميزي الجنس ، ونقرأ عن كونهم قبيلة (٢). إذ نقرأ في نص

"إنها سبعة تسكن الأرض

إنها سبعة خرجت من الأرض

إنها سبعة ولدت على الأرض

إنها سبعة ترعرعت على الأرض

جاءت لتطأ بأقدامها شواطئ المحيط "<sup>(٤)</sup>.

وفي نص أخر:

"هي سبعة! ولدت في جبل الغرب

هي سبعة! ترعرعت في جبل الشرق

وتسكن كهوف الأرض

<sup>)</sup> هاري ساكز ، **الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور** ، ترجمة: كاظم سعد الدين ، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، ٢٠٠٠) ، ص ٢١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) موسكاتي ،الحضارات السامية القديمة ،ص٧٦ ؛كريمر ،السومريون ،ص ٢٠١ ؛حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص٧١٧ ؛الأحمد ،المعتقدات الدينية ،ص٢١٣ ؛ساكز ،الحياة اليومية ،ص٢١٣.

<sup>ً)</sup> الأحمد ،المعتقدات الدينية ،ص٦٢.

أ) بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٥٤.

وتظهر فجأة في الأماكن المهجورة من الأرض سبعتها تركض فوق جبل الغرب سبعتها ترقص فوق جبل الشرق "<sup>(۱)</sup>.

كانت العفاريت بشكل عام عديمة الرحمة وليس لهم أي ارتباطات عائلية على خلاف الالهة والبشر يملئون عالم البشر بل انهم يحاصرونهم مثل الجدران: "انتم الشياطين العديمو الرحمة(انتم الذين)

النم السياطين العديمو الرحمة (النم

لا اب لهم ولا ام ولا اخت

ولا اخ ولا زوجة ولا اولاد لهم

انتم الذين تقلبون السماء والارض

وكل مكان حيث[...]

انتم الذين تسورون البشر كما يفعل سياج من القصب

انتم الذين لا تلينون ولا فرق لديكم بين الطيب والسيء"(٢). ويطلق على هذه الشياطين أسماء تعبر عن وظائفها وعن دورها المخرب،

ويطلق على هذه الشياطين اسماء بعبر عن وطائها وعن دورها المحرب، وعما يسببونه من أذى ودمار. ومن تلك الأسماء الآخذ أو الماسك (aḫḫazu)،المتربص أو المنتظرب (rabasu)،المخرب أو الماسك (Labassu)،روح الليل (lilu)، وأنثاه ليليتو (lilitu).ويطلق عليها أحيانا أسماء ليست لها علاقة بوظائفها مثل الو-كالو-لماشتو-بازوزو-نمتارو...الخ أوكانوا يصورونها بهيئة مخلوقات بشعة الخلق والهيئة وسفاكة للدماء أويمكن لهذه الشياطين ان تتشكل في أية صورة ،فيمكن لها ان تستلقي بهيئة أتان في انتظار قدوم الرجل ،أو تطوف المدينة ليلا في شكل ثعلب ،أو تدور في مجموعة ككلاب الصيد ،أو تنساب على الأرض كالأفاعي ويمكن لها ان تنفذ من أي جسم ،وان تتحرك في كل مكان دون ان يراها احد ،وان الإجراءات الوقائية ذات تأثير ضئيل فيها ، لأنها تستطيع ان تزحف على البيوت خلال شق في باب البيت ،أو تندفع مثل

<sup>)</sup> ساكز ،الحياة اليومية ،ص٢١٥.

<sup>)</sup> الشواف ، ديوان الاساطير ، ج٤ ، ص٨٤.

<sup>)</sup> حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص٢١٦ ؛ الأحمد ، المعتقدات الدينية ، ص٦٢ ؛ بوتيرو ، الديانة عند العالمين ، ص١٢٢.

<sup>1)</sup> حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص٢١٦ ؛ الأحمد ،المعتقدات الدينية ،ص٦٢.

تيار هوائي ،وهم يدخلون البيوت والإسطبلات لإحلال الأذى والقتل.وليس هذا فقط بل إنها قادرة على القيام بحركات خاطفة لا يمكن تصديقها ،فهي توصف بأنها يمكن ان تطير بسرعة خاطفة كالشهب.وكانت العفاريت تدل على وجودها بأصوات حيوانية ،تبعث الفزع الشديد في الأماكن الموحشة ،وأصواتهم هذه عادة تكون اشد وطأ من عضاتهم ،وهي تجمع عادة في إشكالها بين البشر ورؤوس الحيوانات ،أو تظهر بأعضاء حيوانات مختلفة (۱) .ويقدم نصا تصورا جيدا عن هذه العفاريت: "ان كنت الو الشرير لا فم له ،ان كنت الو الشرير لا أعضاء له ،ان كنت الو الشرير لا هيئة له... ان كنت الو الشرير لا يرى حتى في نور الشمس...ان كنت الو الشرير الالوهة التي تهرب في الليل ،والتي أياديها ملوثة ،وهي تجهل الخوف...ان كنت الو الشرير ينام على الإنسان وينهق مثل الحمار ،ان كنت الو الشرير لا يعرف الذبائح ولا تقدم له قرابين الدقيق...ان كنت الو الشرير مثل طائر ليلي يطير خفاش يخرج من شق يطير في الليل ،ان كنت الو الشرير مثل طائر ليلي يطير هناك في الأماكن المظلمة...ان كنت الو الشرير لا يمكن رؤيته مثل الليل ،ان كنت الو الشرير مثل ثعلب في مدينة مهجورة يطوف بصمت في الليل "(۱) .

"إنهم من دون رحمة مثل شيطان الو إنهم مثل... ليسوا سوى جسد واحد وليس لهم سوى فم واحد" $^{(7)}$ .

وثمة نص يصف العفاريت بدقة أكثر:

"بين سبعتها واحد هو ريح الجنوب(في هيئة تنين)

الثاني تنين فاغر فاه

الثالث غير مفترس...

الرابع ثعبان عظيم...

والخامس أسد هصور لا يمكن اجتناب وثبته

والسادس...

<sup>)</sup> موسكاتي ،الحضارات السامية القديمة ،ص ٧٦ ؛الأحمد ،المعتقدات الدينية ،ص ٦٢ ؛ساكز ،الحياة اليومية ،ص ٥١ - ٢ ١٦-٢١.

<sup>)</sup> لابات ،المعتقدات الدينية ،ص١٥٨.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٣٩٦.

والسابع زوبعة دوامة..."

ان هذه العفاريت لم يكن أي هدف في العالم الا التدمير والاذى فهم: " ... كانوا قادرين عن انتزاع الزوجة من بين ذراع زوجها وانتزاع الطفل عن ثدي مرضعته"(٢).

تقدم لنا الأدلة الفنية تصورات أخرى عن هذه العفاريت ،فشيطان الحمى ويصور برأس أسد وأسنان حمار وأطراف نمر أرقط ؛وكان يمسك بيديه أفاع هائلة ،وكان كلب اسود وخنزير يداعبان ثدييه أفي ونمتلك حاليا منحوتة تظهر فيها شيطانة ربما تمثل لبرتو أو لماشتو ،وتصور هذه الشيطانة وهي ممسكة في كل يد ثعبانا وتدلى على صدرها خنزير وكلب يرضعان من ثدييها وقد ثنت ركبتها على ظهر حصان يربض في زورق يسير في المياه (٤).



(بازوزو)

<sup>)</sup> ساكز ،الحياة اليومية ،ص٢١٥.

<sup>)</sup> الشواف ،ديوان الاساطير ، ج  $^{1}$  ،  $^{1}$ 

<sup>)</sup> موسكاتي ،الحضارات السامية القديمة ،ص٧٧.

<sup>ً)</sup> حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص٢١٨.



(ليليتو)

رأينا سابقا ان البابلي كان يعتقد ان الخطيئة تجلب المرض ،فحين يذنب الإنسان يغتاظ منه الإله ويتخلى عنه ،: "هذا الرجل الشرير المرذول اذبحه كما يذبح الحمل ، فقد خرج الإله من جسده ، وتخلت عنه آلهته" ، أو: "فان إلهه قد ترك جسده"<sup>(١)</sup>، وإذا ما اختار الإله هذه الطريق الأخير لإظهار غضبه ويخرج من جسد الخاطئ المذنب فانه يصبح من غير مدافع عنه ،في وقت تكون الأرواح الشريرة التي تحوم حوله هي المنتفعة من الخطيئة ،فيصبح فريسة لها ،التي تدخل إليه وتقييم في جسده مع حاشية الشر والشقاء ،بل إنها تسيطر عليه وتمتلكه: "وضع رأسه على رأس المريض ،ويده على يده ،وقدمه على قدمه" ،وانه (أي الشيطان) يجلس معه على نفس المقعد وينام في فراشه ويدخل معه في مخدعه (٢٠). وقد كان البابلي يدرك النتيجة المترتبة على الذنب، وصلاته عادة تعكس حالته النفسية ،: "من لا اله له ويهشى في الشارع يغطبه وجع الرأس كالرداء"،أو: "من لا آلهة تحميه يُمزق لحمه كما(يمزق) بالخنجر "<sup>(٣)</sup> فالإنسان يشعر بوجودها من خلال الشعور بعوارض غير مريحة تظهر على أشدها من خلال المرض ،وهذا هو الدليل على انه وقع تحت سيطرة الروح الشريرة (٤) : "لقد استقر عفريت الاساككو الشرير في جسم الرجل ،انه يغطى الرجل كالرداء أثناء تجواله انه يهسك بيديه ورجليه ويشل أطرافه" (٥٠).لذا يمكن القول ان هذه الأرواح الشريرة بمثابة أداة الغضب الإلهى الذي يصيب الإنسان المذنب (٦): "في السماء وعلى الأرض تنقض كصاعقة وتنزل غضبها على الفريسة ،وحين ينزل الإله غضبه تسرع أمامه مطلقة الصرخات"،ورغم قدرتها على التسبب بالمرض إلا إنها تحت رحمة الآلهة ولا تستطيع ان تفعل شيئا إلا بإشارة منها ، ويجب عليها أن تحوز على سبب وجبه لأخذ موافقة الآلهة للإيقاع بالإنسان (٢) ، وتوضح النصوص هذه الحقيقة:

) روتن ،علوم البابليين ،ص٧٢ ؛بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٥٤.

أ) كونتينو ،الحياة اليومية ،ص٤٣٦ ؛بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٥٧ ؛بوتيرو ،الديانة عند البابليين ،ص١٢٢.

<sup>ً)</sup> روتن ،علوم البابليين ،ص٧٢؛بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٥٧.

<sup>ً)</sup> موسكاتي ، الحضارات السامية القديمة ، ص ٧٧ ؛ بوييه ، المسؤولية الجزائية ، ص٥٨.

<sup>°)</sup> هاري ساكز ،عظمة بابل ،ص ٣٥٠.

<sup>ً)</sup> يحيى ،المرض ومسبباته في بلاد الرافدين ،ص ٢٥٠.

<sup>)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٥٤ ؛بوتيرو ، الديانة عند البابليين ،ص١٢٣.

"هنا يثار غضب الآلهة (بسبب الإثم)
ليت الشياطين تسرع بالهجيء وهي تصرخ"(١).
والأمر لا يتوقف على التهني بان تأتي القوى الشريرة لهعاقبة الهذنب بل يخطو الإله
خطوة عملية لهعاقبة الهذنب:
"لقد وضعنا اساككو في جسدك ليعذبك
وقدرنا لجسدك مصيرا سيئا
وأدخلنا إلى جسدك مرضا
مرضا قاتلا وضعنا في جسدك
وضعنا الخطيئة والألم في جسدك
وضعنا الألم في جسدك
وضعنا في الرجل الشرير وجها شريرا

تتحدث النصوص عن الكثير من الأمراض التي تسببها هذه القوى الشريرة ،كما في نصوص الإنذار الاكدية: "إذا لم يتوقف صدغاه عن الاختلاج وكان يتقلب في فراشه فان ذلك ضربة الشيطان رابيصو" ،أو: "إذا كان مريضا لمدة أربعة أو خمسة أيام فان الشيطان اخخازو قد استحوذ عليه " ،أو: "إذا لم تنتاب الحمى طفلا ولكن عرقه كان غزيرا فان الشيطان اخخازو قد استحوذ عليه "(") ،أو: "إذا كان كان جسد المريض اصفر ،ووجهه اصفر وسطح لسانه اسود فانه اخخازو "(أ) .وتتحدث النصوص عن صداع يختلف عن الصداع الذي يصيب الرأس الذي نعرفه ،وهو مرض خطير ربما يكون مرض الملاريا ،وهذا المرض الذي يصيب الرأس الرأس يسببه شيطان شر الرأس المعروف باسم تيئو (Ti'u) أو (SAG-GIG) ،وهو في السومرية (SAG-GIG) وهناك نص ورد فيه ما يلى:

وجميع الآلام التي في جسد المريض"(٢).

<sup>)</sup> بوتيرو ،الديانة عند البابليين ، ١٢٣٠.

<sup>ً)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٦٣.

<sup>ً)</sup> ألبدري ،الطب ،ص ٣١-٣٢.

<sup>1)</sup> رو ،العراق القديم ،ص٤٩٢.

"تيئو يطوف في الصحراء يحدث عاصفة كالرياح ويبرق كالبرق ،وينتشر في الأعالي والأسفل من لا يخاف إلهه يحطمه كما يحطم قصبة ويحطم خيننو(hinnu) عضلاته كقصبة ومن لا إلهة له تحميه يطعنه في جسده ويلمع كما تلمع قبة السماء ،وينساب كماء الليل نحو الرجل الذي يلاقيه على الطريق ويرديه كما يفعل اومو ويقتله كما يحطم أضلاعه ويلقيه في نار لاهبة هذا هو تيئو الذي طريقه عاصفة ثقيلة ولا يعرفه احد ولا احد يعرف روابطه الشخصية "(۱).

وفي نص أخر نقرأ عن العفريت الو: "إن كنت الو الشرير...مثل جدار يتمايل وينهار على الإنسان ،إن كنت الو الشرير الذي يربط الفم ويقيد الأذرع والساق...إن كنت الو الو الشرير الذي يستحوذ على الإنسان في فراشه الليلي ووقت رقاده ،إن كنت الو الشرير ،يسلب النوم ،الذي هو هناك ليأخذ هذا الإنسان...إن كنت الو الشرير ينام على الإنسان...إن كنت الو الشرير مثل على الإنسان على الأرض "(٢).

<sup>)</sup> علي ،ثم جاء الطوفان ،ص ٢٤ ؛بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص ٥٥.  $^{^{\prime}}$ 

<sup>ً)</sup> لابات ،المعتقدات الدينية ،ص١٥٧-١٥٨.

<sup>ً)</sup> رو ،العراق القديم ،ص ٤٨٩.

الأشباح الشريرة)يهاجم الخاصرة ،ورابيصو (rabisu) يسبب أمراض الجلد ولباسسو (Labassu) يسب الصرع ويمكن ان نقرا عن هذه الحالة:

"يقترب اساككو(asakku) من رأس الرجل

ويقترب نهتارو(namtaru)من حلقه

ويقترب اوتوككو(utuku) الشرير من عنقه

ويقترب الو(alu)الشرير من صدره

ويقترب اطيمهو (etimmu) الشرير من قوامه

ويقترب غاللو(gallu)الشرير من يده

ويقترب ايلو( $\mathrm{ilu}$ )الشرير من قدمه" $^{(1)}$ .

وفي نص أخر نقرأ:

"ان الشرير اوتوككو(utukku) والشرير لاما(Lama) سكنا فيه

ديمهة(dimme) وديماني(dimani)يقتربان منه ليلا

وحتى نهتار (Namtar)وازاككا(Azagga) يقتربان منه أيضا"<sup>(۲)</sup>.

وفي أخر نقرأ: "اوتوككو الشرير الذي في الصحراء يقتل الإنسان المتمتع بصحة جيدة.الو الشرير الذي يغطي مثل ثوب ،اطيمهو الشرير ،كالو الشرير اللذان يقيدان الجسد ،لماشتو ،لاباسو ،اللذان يجعلان الجسد متألما ،ليلو الذي يتجول في كل موضع من الصحراء ،إنهم اقتربوا من الإنسان الذي أصبح لذلك مضطربا وضعوا في جسمه اساككو المؤلم ،إنهم في جسمه ماميت المسيئة ،وضعوا في جسمه دما فاسدا ،إنهم في جسمه المصير السيئ ،إنهم في جسمه السم الرديء ،إنهم في جسمه اللعنة السيئة ،إنهم في جسمه الشر والخطيئة ،إنهم عليه السم والعقاب ،لقد وضعوا (عليه)الشؤم "(") ، وفي أخر يقول الطبيب الساحر: "حينما أدنو من المريض الذي استحوذ عليه نمتار ،الذي انقض عليه اساككو "(أ) وأحيانا يمكن ان نقرأ عن اختصاص كل نوع من العفاريت بعمل فالرابيصو يرهب الناس في

<sup>)</sup> علي ، ثم جاء الطوفان ، ص ٢٤ ؛ بوييه ، المسؤولية الجزائية ، ص ٥٧ ؛ حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص ٢١٦-٢١٧.

<sup>ً)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص١٩٩.

<sup>)</sup> لابات ،المعتقدات الدينية ،ص١٥٥.

أ) المصدر نفسه ، ص١٥٦.

الليل ، وتهاجم عفاريت الاخخازو ، واللابرتو ، واللاباسسو الأطفال في الغالب ، أما اللبلو فهو عفريت نصفه بشر والأخر شبطان وهم في الغالب ذكور دونها إناث لذا فهم يؤذون النساء ،ويقابلهم الاردات ليلي(ليليتو)،وهن إناث دونها ذكور ويلاحقن الرجال لإشباع رغبتهن منهم والإضرار بهم ،وكان يولد من اتحاد الليليتو بالرجال مخلوقات كالالو والكلو وهي وحوش بدون أوجه تمزق من يقع تحت سلطتها التي كانت تتجمع حول منام الرجل المريض لتحمى أباها بعد الموت<sup>(١)</sup>.وهناك عفاريت أخرى تسبب المرض مثل العفريتة لماشتو التي يعتقد إنها تعذب المرضى اذ تصيب الرجال بالأمراض ، وتجلب الحمى ، وتهدد النساء عند الولادة وتسرق الأطفال من صـدور أمهـاتهم (٢) ،ونحـن نقـرأ فـى النصـوص السـحرية:"ابنة انـو التـي تعـذب الأطفال" ،أو:"ابنة انو كانت تبحث عن نساء على وشك الولادة"<sup>(٣)</sup> ،أو نقرأ تعابير مثل: "لامست بطن النساء في المخاض"، أو: "التي تشعل النار"، والتعبير الأخير يشير إلى الحمى الشديدة التي تحدث في حالات النساء المميتة من جراء حمى النفاس (٤). وهناك النامرتو عفريت الطاعون والأمراض الخبيثة وهو رسول الإله نركال اله العالم الأسفل (٥). والى جانب تدخل العفاريت المباشر هناك اعتقاد الإصابة بالعين ،وفحوى هذا الاعتقاد ان بعض الأرواح الشريرة تسكن جسم الإنسان ،فإذا نظر بتفرس إلى شخص أخر فان الأرواح تترك جسم الناظر عن طريق العينين لتنتقل إلى جسم الشخص المنظور إليه ،هذه الإصابة لا تتم إلا من شخص له القدرة على توجيه تلك النظر المتفرسة ،ولا فرق ان كانت متعمدة أو من شخص

) ساكز ،عظمة بابل ،ص٤٨ ؛الأحمد ،المعتقدات الدينية ،ص٦٢-٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>١</sup> وليد الجادر ،الحرف والصناعات اليدوية في العصر الأشوري المتأخر: النساجون والنسيج ،(بغداد: مطبعة الأديب البغدادية ، ١٩٧٢) ، ص ٨٠ ؛ ساكز ،عظمة بابل ،ص ٣٤٧ ؛ فاضل عبد الواحد علي ، "العرافة والســــحر" ،بحث ضـــــمن موســــوعة:حضــــارة العــــراق ،(بغــــداد:دار الحريـــة للطباعــة ،٩٨٤) ، ج ١ ،ص ١٧٥ ؛عبـودي ،معجم الحضـارات الســامية ،ص ٧٣٧ ؛ســاكز ،الحياة البومية ،ص ٢١٥.

<sup>)</sup> ساكز ،قوة أشور ،ص١٩٦-١٩٧.

أ) المصدر نفسه ، ص١٩٨.

<sup>°)</sup> ساكز ،عظمة بابل ،ص٣٤٧ ؛الأحمد ،المعتقدات الدينية ،ص٦٢.

بريء ،وأقدم رقيم ذكر فيه هذا المعتقد يعود إلى عهد الملك اشوربانيبال ( $^{(1)}$   $^{(1)}$ .

كان يعاون هذه الشياطين والأرواح الشريرة كائنات تعرف بالأشباح وهم أشباح الموتى ويطلق عليهم في اللغة الاكدية اسم اطيمهو (eṭemmu) أو اديممو(Edimmu)وهي كلمة تعنى على وجه العموم روح الميت أو شبحه كما استعملت في العصرين البابلي القديم والأشوري القديم.ومن المعاني الأخرى للاطيممو ما يشير إلى نوع من الشياطين ولاسيما في حالة عدم دفن جسد الميت والتقريب له ، فتخرج روحه على هبئة شبطان تسبب الأمراض للبشر حيث يرد في احد النصوص: "ان يد الاطيممو (الشبح) الغريب أمسكته في البرية "، ونقرأ في احد التعاويذ الأشورية ان: "الاطيمهو الشرير قد امسك بكتفيه"، وذلك في معرض ذكرها لعدة أمراض سببتها الشياطين لأجزاء مختلفة من جسد احد الأشخاص (١٠). ونفهم من النصوص المسمارية ان أرواح الموتى الذين لم تدفن أجسادها بالرغم من إنها تنزل للعالم الأسفل إلا إنها تبقى قلقة فيه وتنتهز كل فرصة لها لتخرج إلى عالم الأحياء بهبئة أشباح تهاجم الأحباء وتلحق الأذى بهم انتقاما منهم لقدرها التعس.فقد كانت أرواح الموتى بحاجة إلى سد احتياجاتها من الطعام والشراب ،وكان انقطاع القرابين والسوائل عن الأرواح يؤدي إلى جعلها أمام أمرين ،فهي أما ان تبقى معتمدة على الطين والماء العكر غارقة في بؤس العالم الأسفل أو إنها تخرج إلى عالم الأحياء غاضمة منزعجة تأكل فضلات الشوارع وتتربص بالأحياء لتشعرهم بوجوب ذكرها ،وإيفائها حقها ،وذلك بإلحاق الأذى بهم ،أو للانتقام منهم لتسببهم في حرمانهم الراحة في العالم الأسفل بسبب إهمالهم في دفن جسد صاحبها في القبر بعناية ،ووفق الطقوس الخاصة ،وهكذا كان الدافع لعودة هذه الأرواح إلى الأرض هو عدم تمكنها من الحصول على الراحة طالما بقى جسد صاحبها غير مدفون أو غير مقرب له <sup>(۲)</sup>.وهناك العديد من التعاويذ الخاصة بطرد الأشباح تشير إلى أشباح الذين بقيت أجسادهم بلا دفن ،ومنها تذكر:"إذا كنت شبحا خرج من الأرض...أو شبح

<sup>)</sup> ألبدري ،الطب ،ص ٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) بوييه ،المسؤولية الجزائيـة ،ص٥٧ ؛حنون ،عقائـد مـا بعـد المـوت ،ص١٠٨-٩-١٠٩ ؛عبـودي ،معجم الحضارات السامية ،ص٥٨.

<sup>&</sup>quot;) حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص١١٧ ، ١٢٣.

شخص مات في البرية أو ظل جسده في الصحراء لا يغطيه التراب أو شخص لم يدفن جسده..."، وأخرى تشير إلى أشباح: "من القي في خندق ...أو من لم يغط-قبره فتمدد جسده بلا غطاء (مثل) ابن الملك الذي رمى جسده في البرية أو في الخرائب أو وسط السهول"(١).وفي نص أخر: "سواء أكنت شبح شخص غير مدفون أم كنت شبح الذي لم يلق عناية لائقة أم شبح الميت الذي لم تقدم له القرابين الجنائزية أو الذي لم يسكب له الماء أو كنت شبح الذي لم يذكر اسمه"(٢). فضلا عن هذه الحالات فأن أشباح الموتى التي تبقى قلقة في العالم الأسفل ويتوقع خروجها إلى عالم الأحياء الأشخاص الذين يموتون بحوادث معينة كأن يكونوا قد سقطوا من على نخلة أو ماتوا في غرق سفينة ،كذلك روح الذي مات موتا مبكرا بسبب الوباء أو الذي قضى نحبه بصورة فجائية ،أو من مات جراء جفاف أو مجاعة أو ضربته صاعقة ،كذلك المرأة التي ماتت وهي عذراء والشاب الذي مات بعمر الزواج ،وهـو أعـزب والمـرأة التـي ماتـت فـي المخـاض أو فـي فتـرة الحضـانة لطفلها ،والميت الذي قضى نحبه في مكان غريب (٢٠). وتتحدث النصوص عن الأمراض التي يسببها أشباح الموتى: "إذا أصيب رأسه وجسمه وطرف انفه برضوض وإذا كان يعض شفتيه ...فان شبح احد أقاربه الذي كان قد مات ظمأ ،قد استحوذ عليه"،أو:"إذا أصيب في رقبته وكانت يداه ترتجفان وكانت أحشاؤه معاقة فإنها يد الشبح"(2).ليس فقط الأشباح وأرواح الموتى يمكن ان تبتلي الإنسان في الواقع، ولكنها يمكن ان تنفذ له عن طريق الحلم، السيما إذا أدركنا ان البابلي كان يرى الحلم على انه حقيقة ويمكن ان نقرأ: "إذا رأى النائم في الحلم ،انه قبله احد الأموات فانه سيموت بسبب البرد"، وفي نص أخر: "إذا رأى النائم في الحلم انه سكبت الأرواح ماء على يديه ،فان إحدى عينيه ستعمى"<sup>(٥)</sup>.

ً) المصدر نفسه ، ص١٢٣.

٢) المصدر نفسه ، ص١٢٣-١٢٤.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص١٢٨-١٢٩.

أ) رينيه لابات ، التشخيص والإنذار في الطب الأكدي ، ترجمة: عبد اللطيف ألبدري ، (بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي ، ١٩٧٦) ، ص٢٦ ؛ ألبدري ، الطب ، ص٣٠.

<sup>5)</sup> ألبدري ،الطب ،ص٤٧.

إذا ما انتقلنا إلى خارج ارض الرافدين ،فان الاعتقاد بوجود أرواح شريرة تسبب المرض كان من المعتقدات التي ظهرت في عدد مختلف من الحضارات والثقافات القديمة ، ففي مصر القديمة لم تكن الآلهة وحدها هي من تسبب المرض فهناك القوى الشيطانية الشريرة ،فقد كان هناك اعتقاد قوى بان بعض الأمراض تعزى إلى الأرواح الشريرة أو الشباطين التي لها القدرة على دخول الجسم البشري واختراقه إرباكه تبعا لطبيعتهم وتأثيرهم الخبيث ،لكن النصوص لا تقدم لنا معلومات كثيرة حول الموضوع (١). وقد قسم الأطباء المصريون الجسد إلى ٣٦ قسما ،كل منها يحكمه عفريت معين (٢). وبلا شك كان السبب الذي دفع المصريين القدماء إلى نسبة الأمراض إلى هذه القوى إنهم خلال تأملاتهم العلمية كانوا قد تمكنوا من معرفة أسباب بعض الأمراض ، ولكنهم وقفوا حياري أمام أمراض بعينها ،ولم يروا سببا عضويا ظاهريا ،فلم يكن أمامهم إلا إرجاع هذه الأمراض المجهولة المصدر إلى قوى مجهولة أيضا ،أي قوى غير طبيعية ،أو لا تنتمي للعالم الظاهر<sup>(٣)</sup> ،ويمكن ان نطلق على هذه القوى اسم العفاريت أو الأرواح الشريرة ،ونقرأ في التعاويذ والنصوص المتعلقة بالطقوس السحرية عن هذه الأرواح الشريرة المسببة للمرض ، كما تشهد على ذلك قصة نيامون التي سنتناولها لاحقا ، وتخاطب التعاويذ المتنوعة شباطين الأمراض الذين عدوا المسببين للمرض ،وقد اعتقد المصريون القدماء ان شياطين المرض والأرواح الشريرة هم رسل الربة سخمت ربة الأوبئة والأمراض (٤) وتتحدث التعاويذ التي وصلتنا عن أسماء هذه العفاريت المسببة للمرض مثل دند ابن الربة حتحور (٥) ، وكان سرخي من عفاريت المرض ،وهناك أيضا بيبي (<sup>(٦)</sup>.وتشير تعويذة إلى دور الشياطين والأموات في نشر المرض إذ نقرأ: "الأمراض التي يحدثها...رجل منت أو امرأة منتة "(٧) ، وفي أخرى

<sup>)</sup> بدج ،السحر في مصر القديمة ،ص١٨٣-١٨٤.

<sup>ً)</sup> رويز ،روح مصر القديمة ،ص٢٩٢-٢٩٣.

<sup>ً)</sup> أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص٦٢.

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٥٣١.

<sup>°)</sup> المصدر نفسه ،ص ٥٣٠.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص٥٦٥.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص٣٨٥.

نقرأ:"أي واحد قتل بهدية ،وأي واحد توفي في فراشه"<sup>(۱)</sup> ،أو:"مرض عاع الهسبب من معبود أو معبودة أو ميت أو ميتة". ،أو:"الهرض الآتي من معبود أو جن أو ميت" ،أو:"الإنسان الهصاب من جن أو ميت" أؤ:" التأثير الأتي من معبود أو معبودة ،أو روح رجل وامرأة" وكان يعتقد كها قرأنا في بلاد الرافدين إن النساء الحوامل معرضات لتأثير الأرواح والقوى الشريرة (٤).

كانت العفاريت في أسيا الصغرى من مسببات المرض إذ نقراً في نص يعود إلى الملك مورسيلس الثاني يعزو سبب مرض زوجته إلى روح شريرة استقرت في جسدها<sup>(٥)</sup>. ومن العفاريت المرتبطة بالإمراض نقراً عن العفريت الاواميس(Alauwaimis)، وتارباتسيس(Tarpatssis).

اعتقد العبريون كغيرهم من المجتمعات القديمة بالعفاريت وقوى الشر المختلفة ،إذ يزودنا العهد القديم بأدلة عن دورها في الأمراض ،في التفسيرات اللاهوتية هي أرواح شريرة يسيطر عليها إبليس تسعى لتجربة الناس بالخطيئة ،ولم يخلقها الشيطان لان الله هو خالق الجميع ،ولكنها ملائكة ساقطة انضمت للشيطان في تمرده على الله وفي حالتها هذه الفاسدة المنحطة ،تستطيع ان تجعل شخصا ما أبكم أو أصم أو أعمى أو مجنونا (١) فضلا عن ذلك اعتقد العبريون بعفاريت مسئولة عن الأمراض أمثال مرض الطاعون الذي يفتك بالناس وقت الظهيرة (٨) ونحن نقرأ كيف يسبب الشيطان المرض للإنسان: "انصرف الشيطان من من حضرة الرب ،وابتلى أيوب بقروح انتشرت في بدنه كله من قمة رأسه إلى أخمص قدميه "(٩) وربما اعتقد اليهود الذين عاشوا عند البحر الميت ان الروح الشريرة هي أيضا التي تسبب المرض ،إذ يرد في وثيقة دمشق: "(هذا هو) القانون فيما يختص

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص ٥٣١.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) المصدر نفسه ،ص ٥٤١-٥٤٣.

<sup>ٍ )</sup> المصدر نفسه ، ١٥٥٥.

<sup>)</sup> رويز ،روح مصر القديمة ، ٣٧.

<sup>°)</sup> ألصالحي ، المملكة الحيثية ، ص ٢٩٨.

<sup>&#</sup>x27;) المصدر نفسه ،ص ٦٧٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup>) بروس بارتون وآخرون ،ا**لتفسير التطبيقي للكتاب المقدس**:ترجمة:شركة ماستر ميديا ،(القاهرة:مطبعة شركة ماستر ميديا ،۱۹۹۸)،ص۱۹۸۱.

<sup>^)</sup> الأحمد ،الأصول الأولى ،ص٥٥.

<sup>°)</sup> أيوب ، ۲: ٧.

بجلدة الرأس واللحية (المصابة بمرض)...وعلى الكاهن أن يرى إن الروح قد دخلت الرأس..." (وفي العهد الجديد والأناجيل الابوكريفا يظهر المرض على انه من فعل فعل الشيطان ففي كثير من الحالات نقرأ عن دور الأرواح النجسة أو الشيطان في أسباب المرض (٢) ،وان مغادرة الشيطان جسد المريض يؤدي إلى استرداد الشخص لصحته ،ونحن نقرأ عن حالة تشير إلى ذلك صراحة: "جاءه (أي يسوع) بعضهم بأخرس يسكنه شيطان فلما طرد الشيطان تكلم الأخرس (٣) .وهذه الشياطين كما هو الحال في وادي الرافدين تسكن الأماكن القاحلة ،وكانت أعدادها كثيرة ،وفي حالات قد يحل أكثر من شيطان في جسد المريض ،ففي حالة نقرأ عن سبع شياطين دخلت جسد الإنسان (٤) .وكانت الشياطين لها أسماء تدل عليها ففي رواية ترد في الأناجيل يدعى الشياطين بلجيون وهي كلمة تعني اكبر وحدة في الجيش الروماني ،وهي تتكون من ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ جندي ،مما يوضح ان الرجل لم يكن يسكنه شيطان واحد بل شياطين كثيرة (٥) .

ونعرف ان الشياطين تلعب دورا مهما في نشر الأمراض في الديانة الزرادشتية بروح الشر انگراماينيو الزرادشتية ،وبشكل عام ارتبط المرض في الديانة الزرادشتية بروح الشر انگراماينيو (اهريمان في النصوص المتأخرة)،فهو الذي قد خلق كل الأمراض الموجهة ضد البشر: "الحمى سارانا(الصداع)،ساراستي (الحمى الباردة)،أزانا(؟) ازافاكا (لدغة الحية)،دوروكا(؟)،استايريا(؟)...النتانة ، الإصابات التي خلقها انگراماينيو ضد أجساد البشر". وهبو المسئول عبن آلاف الأمراض: "نظر الإبليس المتوحش [انگراماينيو] القاتل إلى (الإنسان)،وأصابني بـ ٩٩٩٩٩ مرضا (۱۳) ".وفي الكتابات المتأخرة (البهلوية) يتحدث البنداهشن عبن دور روح الشر اهريمان (انگراماينيو) في نشر الشرور كالبخل والمجاعة والمرض وغيرها: "ألقى اهريمان بالبخل ،العوز ،العذاب ،الجوع ،المرض ،الشبق ،الكسل على الثور

<sup>)</sup> فيرم ،النصوص الكاملة ،ص ٢٥١.

<sup>)</sup> الأحمد ، الأصول الأولى ، ص ٧٤.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup>) متی ، ۹: ۳۲-۳۳.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) متى ، ۱۲: ۳۳-80 ؛ لوقا ، ۱۱: ۲۶-۲۳.

<sup>°)</sup> بارتون ،التفسير التطبيقي ،ص١٩٩٦.

<sup>)</sup> فیندیداد ، ۲۰: ۳.

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>) فیندیداد ،۲۲: ۲.

وغايومارد(الإنسان الأول)" (١٠) وهناك نص يقول ان الشياطين المسببين للمرض يعيشون عند الداهما(أبراج الصمت)، وهي أماكن الموتى، ففي الديانة الزرادشتية يحضر دفن الجثث وذلك لقدسية الأرض فيها ،وتعد الجثة نجسة ،فالذي يدفن المبت يدنس الأرض لذا تعرض الجثث بعد الموت على الداهما ،حبث تعرض لأشعة الشمس ومن ثم تلتهمها الطيور الجارحة والكلاب ،لذا تعد الداهما مواقع مدنسة تتجمع فيها الأبالسة والشياطين حيث ينشرون الأمراض على الداهما<sup>(٢)</sup>.ويشير نص إلى هذه الصورة بقوله: "يتناول الأبالسة الطعام على الداهما ويفرغون قذارتهم عليها يا زرادشت سيبتاما!...لأجل هذا يذهبون للعربدة حتى تصبح تلك الرائحة النتنة متجذرة ،ومنتشرة على الداهما ،تتكون علىها الأمراض:الحكة ،والحمى الساخنة ،الحمى الباردة ،كساح الأطفال ،والشيب قبل أوانه..."<sup>(٣)</sup>. وينسب المرض أيضا في حالات إلى مخلوق يدعى جايني (Jaini) أو الجني:"[تخدع] جايني الناس قلبلي الإدراك ممن ينشدون ويبحثون عن التفاهم الأفضل(عبارة غامضة) وتجعل ... الأمراض تتزايد بشكل اكبر بوساطة الثالث[عبارة غامضة]،على أفخاذهم وأياديهم وعلى الضفائر الثلاث لشعرهم"<sup>(2)</sup>.ويشير الفردوسي من عصر متأخر إلى الجن ودورهم في المرض إذ يتحدث عن الملك كبكاوس احد ملوك إيران الأسطوريين ويقول انه هاجم مدينة مازندران فاستنجد ملكها بملك الجن المدعو سبيذريو الذي لبي طلبه وأصاب الملك الإيراني بالعمى ،وعندما قام بطل إيران الأسطوري رستم بقتل سبيذريو وشق بطنه واخذ كبده إلى كبكاوس الذي ما ان مسح نظره بدمه حتى عاد يبصر (٥)

وكان العرب القدماء يعتقدون ان سبب المرض هو روح شريرة حلت فيه ،فيداويه بما يطرد هذه الأرواح (1).

<sup>)</sup> بنداهيشن ،الفصل:٣.

<sup>)</sup> عبد الرحمن ،افستا ،ص٢٥٤.

<sup>)</sup> فیندیداد ،۷: ۵۸-۵۸.

<sup>ٔ)</sup> فیندیداد ،۷: ۹۹.

<sup>°)</sup> أبو القاسم الفردوسي ، **الشاهنامة:ملحمة الفرس الكبرى** ، ترجمة ، سمير المالطي ، (بيروت: دار العلم للملايين ، ١٩٧٩) ، ص ٤٧-٤٨.

أ) مُحَدّ عبد المعيد خان ، الأساطير العربية قبل الإسلام ، (القاهرة:بلا.مط ، ١٩٣٧) ، ص ٣٧.

وفي البابان القديمة سادت فكرة وجود قوى الشر المعروفين باسم اوني(Oni)، وهم على أصناف منهم عفاريت جهنم لها أجسام حمراء أو خضراء ذات رؤوس ثيران أو خيول ، ووظيفتها اصطياد الخاطئ وأخذه في عربة من نار إلى اله جهنم ايم و-هوو، وتعذب هذه العفاريت أبديا من العطش والجوع، ولها معدة هائلة.وهناك صنف منهم يصور بثلاث عبون وفم كبير وقرون ،ولهم القدرة على الطيران، وهذه العفاريت هي المسئولة عن الأمراض والأوبئة في الأساطير الشنتوية.وهناك عفريت أخرى مسئولة عن المرض وهي عفاريت كانت نساء تحولن إلى عفاريت نتيجة الغيرة أو الحزن الشديد (١١) اعتقد التيوتون في أوربا الغربية بقوى الجن المسببة للمرض ،فهناك جن الينابيع والأنهار الذين كانوا يتخذون عادة هيئة بشرية.ولكن أكثر أنواعهم شهرة هم النبكسيس(Nixies) الذين يعيشون في الماء بهبئة رجال ونساء نصفهم الأسفل على شكل سمكة.وكانت نساؤهم فائقات الجمال يجلسن تحت أشعة الشمس لتمشيط شعورهن الذهبية.وقد يحدث لمن يشاهدهن أو يسمع غناءهن الشجى ان يفقد قواه العقلية.وهناك أرواح أو جن تقطن الحقول والغابات وكانت هيئات هذه الأرواح من ذكور وإناث مستمدة من البيئة التي يعيشون فيها ، فأجسادهم المشعرة تكسوها الطحالب ووجوههم مجعدة كما هو لحاء الأشجار ،وكانوا يعرفون الخصائص السرية للإعشاب ،ويستفيدون منها للحد من انتشار الأمراض.ولكنهم قد يتخذون هبئة الحشرات والعث والديدان فينشرون الأمراض بين الناس (٢). واعتقد السلاف في أوربا الشرقية بوجود أرواح الحمى، وعفاريت الهرض (٣)

<sup>)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ، ج ١ ،ص ٩٠-٩ ؛ كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص ١٠٧.  ${1 \choose 2}$ 

<sup>ً)</sup> تونيلات ،الآلهة والأساطير التيوتونية ،ص ٢٨٥.

<sup>)</sup> البيديل ،سحر الأساطير ،ص٢٠٤.



(صورة تخيلية للانيكسيس)

في الثقافات البدائية نقراً عن حالات مشابهة ، فقبيلة اروكان في تشيلي تعتقد ان من أسباب المرض هو استحواذ روح شريرة على المريض (1). ويعتقد هنود توكانو في أعالي الأمازون بوجود أرواح تجلب المرض ومنهم واحد يدعى فياماهسي ومعنى اسمه سيد الحيوانات ، وينظر إليه كأهم روح في الغابة وهو قزم جسمه ملون باللون الأحمر وهو يتربص بالنساء الحوامل والحديثات الولادة إذ يرسل لهن الأمراض لأنهن لم يحملن منه (1). ومن المألوف عند الهنود الطومسونيين الذين يسكنون كولومبيا البريطانية في كندا ان يطلي الرجال الذين يقتلون أعداءهم في الحرب باللون الأسود كإجراء تطهيري ، فإذا أهملوا هذا الجزء ، أصابتهم أرواح القتلى بالعمى (1). ويفسر المرض عند أقوام سيبيريا واسيا الوسطى بان شيطانا قد دخل بالعمى (2). وكان الناناي والاولتشي السيبيريون قد قسموا الأرواح إلى أرواح عادية ودعوها سيفين وأرواح شريرة ودعوها أمبان وإذا كان التفاهم لا يزال ممكنا

<sup>)</sup> ألخوري ، معجم الأساطير ، ج ١ ، ص ٣٥.

<sup>ً)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص١٩٧.

<sup>ً)</sup> جيمس فريزر ،ا**لفولكلور في العهد القديم** ،ترجمة:نبيلة إبراهيم ،مراجعة:حسن ظاظا ،(القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ۱۹۷۲ )،ص ٨٦.

نكالا، "الشامانية السيبيرية والأسيوية الوسطى"، بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان، تحرير: فراس السواح، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، (2.01)، ج(2.01)، ج(2.01)

مع الأولى ،فإن هذه الأخرة ترفض رفضا قاطعا إن تنزل عند إرادة الإنسان.وقد يكون بعض السنفين أرواحا تساعد الشامان على تأدية أعماله ،أما الباقي منها فقد يأتي إلى أي إنسان ويرغمه على الاهتمام به ويحدث هذا كما يرى الناناي والاولتشي بان تمس الأرواح الناس فيقع هؤلاء صرعى الأمراض ،ولم تلجأ الأرواح إلى مثل هذا السلوك إلا لكى ترغم الإنسان على إطعامها.ويمكن ان تأخذ شكل بشر أو صور الحيوانات (١) وتعتقد القبائل التي تعيش في جزر الاندمان في خليج البنغال ان الأرواح التي تعيش في الغابات والبحار هي التي تسبب المرض للإنسان (٢). ويشخص التشينيون الذين يعيشون في المنطقة الواقعة على حدود أسام وبورما وباء الكوليرا بوصفه روحا خطرة ،إلى درجة انه إذا قامت جماعة منهم بزيارة منطقة رانجون وقت انتشار الوباء فإنهم يحملون سبوفهم مشهرة أينما ساروا ليدرؤوا عنهم الشبطان ،كما كانوا يقضون وقتهم مختئين بين الأحراش حتى لا يعثر عليهم هذا الشيطان (٢٠). ويُرجع البوشمن في منطقة صحراء كلهاري في بوتسوانا في أفريقيا سبب المرض إلى نوع من الأرواح الشريرة الصفراء الدقيقة الجسم<sup>(٤)</sup>.وفي بوسوجو في أفريقيا الوسطى شمال بحيرة فكتوريا نيانزا ،يعتقد الأهالي ان كل حجر كبير أو قطعة من الصخر يسكنها روح يمارس نشاطه في القرية أما خيرا أو شرا.فكثير من الأمراض وبصفة خاصة الأوبئة ،تعزى إلى الشر الذي تضمره أرواح الصخور.فإذا انتشر مرض أو وباء ، فإن الروح يمتلك شخصا من هذا المكان رجلا كان أو امرأة عند ذاك يتسلق هذا الشخص الصخرة وهو واقع تحت تأثيرها ويصبح بالناس، فيجتمع الزعيم والأطباء السحرة بالناس ،ويقدمون نعجة أو دجاجة أضحية للروح ،ثم يتلو عليهم الشخص الطريقة التي يتمكنوا بها من إيقاف المرض.فإذا أفصح الروح عن رغبته للناس على هذا النحو، فانه يترك الشخص ويسكن الصخرة مرة أخرى.عند ذاك يعود الوسيط إلى بيته ليمارس عمله العادى ويكف الروح عن استخدامه وسيطا مرة أخرى<sup>(٥)</sup>.وتعتقد قبائل الحوصة بالجن ويسمونهم بوري(Bori) وتنسب

<sup>)</sup> البيديل ،سحر الأساطير ،ص٢٠٢.

<sup>)</sup> الخطيب ،الاثنولوجيا ،ص٩٢.

<sup>ً)</sup> فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ص٢٤٦.

أ) الخطيب ، الاثنولوجيا ، ص١٢٢.

<sup>ً)</sup> فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ص٣٣٩.

إليهم عادة إنهم يجعلون النساء عاقرات وينشرون الأمراض.وثمة أنواع متعددة من البوري الذي يعبده الحوصة وكان أكبرهم يدعى بابامازا الذي يعد في بعض الحالات أبا لبني البشر ،ويمكن لهم ان يطلبوا منه كل شيء.فإذا ما أمكن استرضاءه بمهارة كان خيرا ،أما إذا غضب فانه يعاقب بفلج كليتي ضحيته أو بإرسال المرض إليهما.ومن هؤلاء الجن أيضا ما يعرف باسم ماساساو وهو حامي حفاري الآبار ويمكن ان يتحول إلى ثعبان وعضته ليس لها شفاء (۱).

<sup>ً)</sup> فروليش ،الديانات الأفريقية ،ص٢٤٣ ، ٤٤٢-٢٤٥.

## ٣.السحر.

ليس فقط الآلهة والشياطين هي التي تسبب المرض ولكن هناك السحر الذي ينتج عنه المرض.والسحر هو نظام من الأفعال القائمة على الاعتقاد بالفاعلية الفورية لعدد من التصريفات والطرائق والعناصر التي تستخدم بغية خلق النتائج المطلوبة ،أو هو محاولة من الإنسان لترويض الطبيعة والآخرين تبعا لمشيئته وإرادت أو محاولة السيطرة على القوى المحيطة به بواسطة ممارسات معينة (۱۱).وأنواع السحر مختلفة منها ما يعرف بالسحر التعاطفي ،وهناك نوع أخر من السحر هو السحر الاتصالي ،وأحيانا هناك ما يمكن تسميته بسحر الكلمة وإحدى أشكال هذا النوع من السحر هي اللعنة.

في وادي الرافدين لعب السحر دورا في ظهور الأمراض، وقد عد هذا النوع من السحر مهنوعا بموجب القوانين، إذ نقرأ منذ زمن حاكم سلالة لكش الثانية كوديا ان هناك أوامر ضد السحرة الذين يمارسون السحر الأسود، وفرضت القوانين الأشورية الوسيطة وقبلها شريعة حمورابي عقوبة الموت على ممارسة السحر الضار، (الأسود). وقد عزي إلى السحرة الذين اغلبهم من النساء، بدليل كون معظم التعاويذ موجهة ضدهن، بجلب الكثير من الأمراض والشرور. وكان السحرة الذين العبين القدماء، كانوا بصورة عامة أجانب، لان يسببون الأمراض والماسي، بنظر العراقيين القدماء، كانوا بصورة عامة أجانب، لان السحر الرسمي كانت تشرف عليه الدولة وهو ديني غايته الخير (٢).

وتشير الأدلة إلى السحرة المشتغلين بالسحر الأسود وقدرتهم على تسليط المرض على الأحياء:

"عملت الساحرة سحرها الشرير جعلتني أكل روحها غير الطيبة جعلتني اشرب شرابها لتأخذ روحي غسلتني بهاء غسل قذر لان وجودي هو وجود رجل ميت مسحتنى بزيتها الردىء لتدميري

<sup>)</sup> رياض عبد الرحمن الدوري ، وعلي حسين فرج العامري ، "الساحرات في العراق القديم والتوراة والتلمود" ، **مجلة سومر** ، م. ٥٣ ، لسنة: ٥ ، ٠٠٠ ، ص ١٥٧ .

<sup>ً)</sup> الأحمد ،المعتقدات الدينية ،ص٦٣-٦٤ ؛انظر كذلك:ساكز ،الحياة اليومية ،ص٢١٦.

جعلتني امرض بمرض سيء هو قبضة اللعنة عينتنى لشبح غريب يتجول وليس له عشيرة  $^{(1)}$ .

ونقرأ في نص تشخيصي: "إذا رأى (الاشيبو) مائدة قرابين فان هذا المريض واقع تحت السحر الذي سيؤدي به إلى الموت "(٢) ،و: "إذا لم يتوقف سيلان اللعاب من فم الرجل فان هذا الرجل قد تعرض للسحر "(٣).

ونهتلك من وادي الرافدين أدلة عديدة عن سحر اللعنة وأثاره السلبية ،وكان المرض احد هذه الآثار السلبية فحسب ،فهناك نص يتحدث عن الآثار المترتبة عن لعنة ما: "باللعنة والبلوى كان جسده يذوي ،ونفسه يضيق ،وكان اللعاب والزبد يملآن فمه وحل به العذاب والأنين ،فهو منهك إلى ابعد حد ،وهو متشرد ليلا ونهارا ولا يترك له المرض فرصة للراحة "(٤) ونحن نقرأ عن آثار اللعنة على الإنسان في خاتمة شريعة حمورابي الذي يلقي بلعنة على أي شخص يحاول محوقوانينه أو يحاول أن يمحو اسم حمورابي ويضع اسمه محله لذا نجده يقول:

"عسى الإلهة نين-كراك ،ابنة انو ،شفيعتى في معبد ايكور

أن تبتلي أطرافه بمرض عضال

ووباء خبيث وجرح مهض لا يشفى ولا يعرف داءه طبيب

ولا تعيد له الحياة المراهم والكمادات

كما لو كانت عضة مميتة لا يمكن استئصال دائها"(٥).

ونقرأ في حجر كودوررو(Kudurru)اللعنات المسببة للمرض لكل من يتلف الحجر أو يصدر أمرا بإتلافه فلتنزل عليه لعنة الآلهة العظام و:"لتغطه بالبرص آلهة السماء والأرض" (٦٠). ويرد في خاتمة حجر كودوررو من عهد مردوك -إبلا-أديننا الثاني (٢١١-٧١١ قبل الميلاد) ان كل من يعتدي على الأرض الممنوحة في هذا

<sup>)</sup> ساكز ،عظمة بابل ،ص٣٥٤-٣٥٥.

<sup>ً)</sup> ألبدري ،الطب ،ص٣٨.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ص۱۱۲.

<sup>ً)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٨٥.

<sup>)</sup> فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، (بغداد: دار الحرية للطباعة ، ١٩٧٩ )، ص ١٧٤.

<sup>ً)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٩٥.

الكودوررو فان الآلهة: "عساهم ان يلعنوه باللعنة التي لا يمكن ان تزول وان يحطموا حجر حدوده ،وان يحلوا بذريته الشر والمرض" (١).

وهناك نص يتحدث عن كافة الأعمال السحرية المحتملة التي قد تسبب المرض التي لا تقتصر على العمل السحري بل تتجاوزه إلى كل القوى السحرية المؤذية: "أيها الرجل الشرير ،العين الشريرة ،الكلمة الرديئة ،اللسان السيئ ،السحر ،الحيلة السحرية ،الفتن ،الحيل المؤذية التي توجد في جسم المريض والتي تجعله يئن مثل جرة ،أيتها الحيل المؤذية التي تقيد الفم ، الحيل الرديئة ، التي تمنع اللسان "(۲).

<sup>)</sup> حنون ،عقائد ما بعد الموت ، ص١٥٣.

<sup>)</sup> لابات ،المعتقدات الدينية ،ص١٥٥.

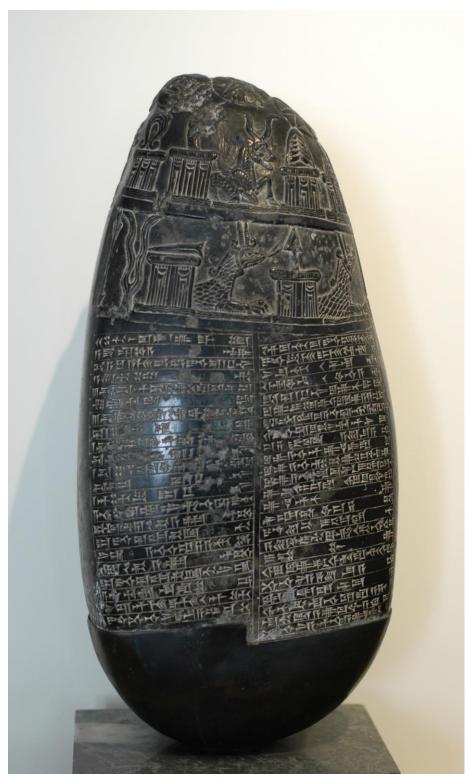

(کودوررو)



(کودوررو)

يظهر في مصر القديمة المرض وهو مرتبطا بالسحر، وتؤكد النصوص هذه الحالة وتشير إلى اثر السحر في الإنسان، وكيف بإمكان ساحر ان يسلط المرض عليه: "إذا فحصت شخصا مصابا بمرض، في فم معدته وبضمور في جسمه، وبوقعه تحت تأثير السحر "(۱). ونقرأ في الاعتراف السلبي الذي يدلي به المتوفى أمام قضاة العالم الأسفل قوله: "لم أتسبب بمرض احد من الناس "(۲). بلا شك كان يقصد به استخدام السحر في إيقاع المرض بشخص ما.

ونقرأ في النصوص إلى حالة إصابة بالمرض ولكن عن طريق القوة السحرية غير المقصودة والموجهة من السحرة ، ففي بردية أبريس نقرأ عن: "الأمراض الارتشاحية التي تصيب العين اليسرى وتنبع من السرة ، فان ذلك نتيجة النفس الناجم عن نشاط الكاهن. أن القلب هو الذي يجعل هذه تدخل الأوعية ، وهناك تغلي وتغلي في كل لحمه (عضلاته) ، فيصاب القلب بحالة (نزح زح) بسبب ذلك لأنه يصبح في حالة غليان ويحصل إغماء "("). وفي حالة مرضية ثانية نقرأ: "أما بخصوص زوال العقل وفقدان الذاكرة ، فان ذلك من (جراء) من النفس الأتي من نشاط الكاهن الذي يتلو النصوص. فهذا النفس يدخل الرئتين عدة مرات فيربك نشاط الكاهن الذي يتلو النصوص. فهذا النفس يدخل الرئتين عدة مرات فيربك العقل بسبب ذلك "(أ). من هذه النصوص يظهر ان التأثيرات السحرية على الإنسان يمكن ان تتم من غير قصد ، فأي نشاط خارق للطبيعة يولد عنه أثرا سحريا يمكن ان يؤثر على الفرد ، فالمرض هنا لم يكن نتاج مباشر لنشاط سحري نفذه ساحر شرير يتعاطى السحر الأسود ولا من جراء لعنة ما ، بل نتيجة منطقية لنشاط كاهن يعمل على ترتيل النصوص الدينية التي تتسم بقوتها السحرية.

وفي أسيا الصغرى ونقرأ كيف ان زوجة مورسيلس الثاني قد توفيت ،الذي ألقى مسؤولية موتها على زوجة أبيه متهما إياها باستعمال السحر الأسود (٥).

في العهد القديم نقرأ عن اثر السحر في صحة الإنسان ، ففي نص يشير إلى ان موسى نفذ طقسا سحريا جلب به المرض على المصريين: "اخذ موسى وهارون

<sup>)</sup> كمال ، الطب المصرى ، ص ٣٩٩.

<sup>ً)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٨١.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) المصدر نفسه ،ص۸۳.

<sup>°)</sup> ألصالحي ،المملكة الحيثية ،ص٢٩٨.

من رماد الأتون ووقفا أمام فرعون ،وذراه موسى إلى السماء فصار قروحا وبثورا في الناس والبهائم ولم يقدر السحرة ان يقفوا أمام موسى بسبب القروح التي كانت في السحرة وفي جميع المصريين "() وتشير الهادة المتوفرة في المصادر المسيحية ان السحر دورا فاعلا في أسباب المرض وتشير رواية ان السيد المسيح بكلمة منه تمكن من ان يصيب أناس بالعمى: "دعا يوسف الطفل (يسوع) إليه على انفراد ،وعاتبه قائلا:لهاذا تفعل مثل هذه الأشياء ؟(وكان يسوع قد دعا مرة على طفل بالموت فهات فورا) ،ان هؤلاء الناس يتألمون ،ويكرهوننا ،ويقمعوننا ،غير ان يسوع أجابه:أنا عرف ان هذه الكلمات ليست كلامك ،ومع ذلك إنني من أجلك سوف أكون صامتا ،ولكن هؤلاء الناس سوف يتحملون عقوبتهم ،وعلى الفور أصبح الذين اتهموه عميانا"(١) .وتتحدث النصوص المسيحية عن قوة السحر في المرض ،ففي حالات كان يكفي ان يقوم الساحر بلمس عضو شخص ما حتى يصاب بآلام ،وهناك رواية تقول ان السيد المسيح امسك احد تلاميذه من لحيته الأمر الذي سبب له آلاما شديدة: "امسك بلحيتي وشدها ،وقال لي:لا تكن يا يوحنا غير مؤمن ،ولا تكن من الم عظيم لهدة ثلاثين يوما ،في المكان الذي المسك في بلحيتي "(١) .

<sup>)</sup> خروج ، ۹: ۸-۱۱.

<sup>)</sup> إنجيل الطفولة لتوما ،٥: ١-٢.

<sup>&#</sup>x27;) أعمال الرسول يوحنا: ٩.



(صورة تخيلية للطفل يسوع)

في التلمود نقرأ عن السحر وسببه في الأمراض ، فالرجل المتزوج من أكثر من واحدة قد يؤدي ان تقوم: "الزوجة القديمة الأكبر سنا تعمل السحر لمنع الزوجة الشابة من إنجاب الأولاد"(١).

لعب السحر والسحرة دورا مهما في حياة الإغريق الاجتماعية ،وفي اقل تقدير نحن نمتلك وصفا جبدا لطقس مورس من اجل إنزال الجنون بشخص ،رغم ان الطقس جاء جزء من أسطورة تقول ان الربة هيرا أرادت الانتقام من اينو خالة الإله ديونيسيوس ،ابن غريمتها إحدى عشيقات زوجها زووس ،فالتجأت إلى إحدى ربات الانتقام وهي تسيفوني لتصيبها هي وزوجها اثاماس بالجنون ،ولكن الآلهة هنا لم تقرر إنزال الجنون بهما كما شاهدنا في الأمثلة السابقة عندما تنزل الآلهة غضمها على الفرد فتصيبه بالمرض بقرار منها بل التجأت إلى السحر وتقول الأسطورة ان تسيفوني القاسبة أمسكت بمشعلها المغمور بالدم واتشحت بمعطفها الذي صبغته بالدماء ،وتمنطقت بثعبان حول خاصرتها ،وغادرت مقرها في صحبة ربات الخوف والحزن والرعب والجنون، ووقفت عند باب اثاماس، فاهتزت أعمدة المدخل وشحب لون الأبواب المصنوعة من خشب الزان، وهربت الشمس من مكانها المألوف في السماء.وقد أفزعت هذه الإشارات المشئومة اينو ،وعندما حاولت الأخيرة الهرب هي وزوجها ،اعترضت ربة الغضب ،طريقهما عند المدخل ومدت ذراعيها الملتف حولهما الثعابين ،وهزت برأسها فأرسلت الأفاعي فحيحها وانفلت بعضها عن كتفيها ،وبعضها عن صدرها ،ثم انتزعت من ضفائرها ثعابين أرسلت بهما فسقط احدهما على صدر اينو والأخر على صدر اثاماس، ونفثا فيهما أنفاسا سامة.وكانت تسيفوني قد أحضرت معها ضمن ما أحضرت سائلا ساما فتاكا أعدته إحدى الساحرات من رغاء الكلب كيربيروس (كلب العالم الأسفل)،ومن سم الأُفعوان اخيدنا ،ومن خليط الجنون المصحوب بالهذيان ،ومن فقد الذاكرة الذي يعمى العقل، ومن الدموع والجريمة والسعار وشهوة القتل. وقد طحنت الساحرة ذلك كله معا وأضافت عليه دماء حارة ،وطهته في قدر برونزي بعد تقليبه بعصا خضراء من نبات الشكران السام ،وألقت تسيفوني هذا السم الذي يسلب العقل على اثاماس واينو وهما واقفان يرتعدان ،ثم أشعلت مشعلهما ودارت حولهما مرات

<sup>.</sup> الدوري ،والعامري ،الساحرات في العراق القديم والتوراة والتلمود ،ص ١٦٢.  $^{'}$ 

ومرات حتى إذا أدت المهمة التي عهدت بها إليها هيرا واطمأنت إلى نجاحها عادت إلى مملكة الموتى التي يحكمها هاديس.عندها أصيب اثاماس بالجنون إلى درجة انه طارد زوجته يروم قتلها ،ومن ثم قام بقتل ابنه ليارخوس ،أما اينو فقد أخذت ابنها الأخر الرضيع مليكيرتيه وألقت نفسها معه من قمة تل صخرى يشرف على البحر(١) بلا شك إننا هنا أمام طقس سحري ربما كان ينفذ من اجل إصابة شخص ما بالجنون ،ورغم صعوبة فصل الأسطورة هنا عن الطقس ولكن بلا شك كان هذا الطقس يتم عن طريق صنع سائل مكون من رغاء كلب من المفترض انه يرمز إلى كلب العالم الأسفل، وسم أفعى ، فضلا عن مواد سحرية ربما أعشاب خاصة من المفترض إنها تعمل على إصابة الشخص بالجنون ،ويتم طحن هذه المواد وخلطها مع بعضها ،مع إضافة دم جديد إليها وبما ان النص لا يوضح من ان يقوم الساحر أو الساحرة بجلب الدم فلا يمكننا في هذه الحالة ان نتكهن عن مصدره ،ويتم طهو هذا الخليط في قدر برونزي بعد تقليبه بعصا من نبات الشكران السام ،وإلقاءه على من يرغب الساحر بإصابته بالجنون، ولما كان من المستحيل ان نتخيل ان ساحرا يستطيع ان يقف أمام الشخص الذي يرغب في إصابته بالجنون ويقوم بإلقاء هذا الخليط عليه ،يمكن الافتراض ببساطة ان هذا الخليط سيتم إلقاءه على دمية تمثل الشخص الذي ينبغي ان يتم مهارسة السحر عليه ،ووفق مبادئ السحر التعاطفي فان الأمر بنظر الساحر لابد ان ينجح.

وفي الهند القديمة ارتبط السحر بالمرض وعد الأول احد مسببات الثاني وتشير مادة قانونية إلى هذه الحقيقة: "يعاقب بغرامة مالية قدرها مئتا بن كل من يتلف أرواح الناس بالعزائم ،أو يستولي عليهم بالسحر ،أو يمرضهم أو يعيقهم عن مصالحهم"(٢).

في اليابان القديمة نقراً عن اثر السحر في المرض، وتتحدث أسطورة ان أم احد الآلهة ويدعى الذكر أوراق جبل الخريف المحمرة عاقبت ابنها لأنه نكث بوعد قطعه على نفسه ،لذا تقوم بتنفيذ طقسا سحريا من اجل إصابته بمرض، فقد أخذت قطعة من الخيزران وذهبت إلى جزيرة وسط نهر ايزوتسى حيث كسرتها من مكان

<sup>)</sup> اوفيد ،مسخ الكائنات ،ص١٠٤.

<sup>٬</sup> مانوسمرتي ، ۹: ۲۹۱.

العقد، وصنعت منها سلة قعرها على شكل منور واسع. وكذلك أخذت من النهر حجرا وخلطته مع ملح كانت قد حفظته بورق الخيزران. ثم قذفت بلعنتها: مثلما ان أوراق الخيزران هذه ، فليكن اخضر ثم أوراق الخيزران هذه ، فليكن اخضر ثم ليذبل. ومثل هذا الهلح ، ملح الهد والجزر ، فليصب بالعرق وليجف. ومثلما يغطس هذا الحجر ويغوص ، فليغرق هو ولينقلب. بعد هذا وضعت كل شيء فوق موقد. فذوى الإله ومرض وبقي جافا لهدة ثمانية أعوام. ونتيجة لذلك اخذ يطلب العفو من أمه ، عندئذ رفعت الأم أشياء اللعنة من على الموقد ، وهكذا عاد جسد ابنها إلى صحته (۱).

ونقرأ لدى القبائل البدائية اعتقادات مهاثلة فقد اعتقد سكان جزر التروبرياند(شهال استراليا) ان المرض والصحة والوفاة تنتج عن السحر (٢٠). وفي الملايو تنتشر تعازيم سحرية يمكن من خلالها إصابة الشخص الملقى عليه السحر بالمرض ،إذ يصنع الشخص دمية من شمع العسل من خلية مهجورة بحيث يكون طول الدمية حوالي خطوة العدو فإذا طعن الدمية في مكان العين أصاب العمى عدوه ،وان طعنها في موضع المعدة أصابه بالغثيان والقيء ،ولو طعنها في الرأس أصابه بالصداع ،ولو طعنها في الرأس أصابه بالغثيان والقيء ،ولو طعنها في الرأس قبيلة وتجوبالوك (Wotjobaluk) في فيكتوريا قد يحصل على قطعة فراء الابسوم التي يستخدمها احد الأشخاص ويشويها ببطء على النار فيشعر صاحبها بالمرض في داخله أثناء ذلك فإن أمكن إقناع الساحر بان يوقف مفعول سحره فانه يسلم القطعة إلى أصدقاء المريض ويطلب إليهم ان يضعوها في الماء كما لو كانوا يطفئون النار وبمجرد لان يتم ذلك يشعر المريض بالراحة والهدوء حتى يشفى تماما (٤) وان أهالي جنوب شرق استراليا مثلا يعتقدون بأنه بالإمكان إصابة الشخص بالعرج ،إذا فارت بعض الشظايا الحادة من الكوارتز أو الزجاج أو العظم أو الفحم الحجري في غرزت بعض الشظايا الحادة من الكوارتز أو الزجاج أو العظم أو الفحم الحجري في

<sup>ً)</sup> ماســومي شــيباتا (ترجمــة)، **كوجيكي:الكتـــاب اليابـــاني المقـــدس** ،ترجمــه إلــى العربيــة: عُجُّد عضيمة ،(دمشق:دار التكوين ، ١٩٩٩) ، ص ٢٦٨- ٢٦٩.

<sup>ٔ)</sup> الخطيب ،الاثنولوجيا ،ص١٠١.

<sup>ً)</sup> جيمس فريزر ،ا**لغصن الذهبي:دراسة في السحر والدين** ،ترجمة:أحمد أبو زيد ،(القاهرة:الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١)،ص١١١.

أ) المصدر نفسه ، ص١٩٧.

آثار قدميه ، وكثيرا ما تنسب الآلام الروماتيزمية عندهم إلى هذا السبب(١). وان الأهالي في جنوب غرب استراليا يعتقدون انه من السهل إلحاق الأذي بأي شخص عن طريق دفن بعض الشظايا من الكوارتز أو الزجاج أو غير ذلك من الأجسام الحادة في الأثر الذي يطبعه جسمه أثناء الاسترخاء فتسري الخاصية السحرية التي تكمن في تلك الأجسام الحادة إلى جسم الضحية وتسبب له آلاما مبرحة (٢٠). وهناك دلائل على ان المرض بسبب السحر لم يكن في كل الحالات نتيجة تدخل ساحر يمارس السحر الأسود ،وهذا يعود إلى خاصية السحر الاتصالى ،فنحن نعرف مثلا ان القبائل الاسترالية تلجأ أثناء حفلات التكريس التي يمر بها أفراد القبيلة من الذكور إلى خلع سن أو أكثر من أسنان الفرد منهم قبل ان يسمح له بالتمتع بحقوق ومزايا الرجل البالغ المكتمل الرجولة.ويشير هذا الاعتقاد إلى وجود علاقة سحرية بين الصبى وأسنانه بعد خلعها من لثته لذا نجد ان بعض القبائل التي تعيش حول نهر دالنج في نيوساوث ويلز يضعون السن المنزوعة في لحاء الأشجار القريبة من النهر أو إحدى عيون الماء.فإذا نما اللحاء فوق السن ،أو إذا وقعت السن ذاتها في الماء فأن ذلك يعنى أن الأمور سوف تسير على ما يرام.أما إذا انكشف اللحاء عنها وهاجمتها أسراب النمل فان الأهالي يعتقدون ان ذلك الصبي سوف يقاسي الشيء الكثير من أمراض الفم.ونعرف ان قبيلة المورينج(Murring) قد عهدت للدكتور هاويت(Howitt)، ببعض الأسنان التي اقتلعت من عدد من الفتيان أثناء إحدى حفلات التكريس وطلب شيوخ تلك القبيلة في حزم وتأكيد ان يحفظها في مكان امن ،وألا يضعها في كيس كانوا يعرفون انه يحتفظ فيه ببعض بلورات الكوارتز ،وذلك حتى لا ينتقل سحر تلك البلورات إلى الأسنان فيصيب الصبية أنفسهم بالأذي.وبعد مرور ما يقرب من عام على عودة الدكتور هاويت من الاحتفال زاره احد رؤساء القبيلة بعد ان قطع في رحلته ما يقرب من مائتي وخمسين ميلا لكي يسترد منه تلك الأسنان.وذكر له انه أوفد في تلك المهمة لأن احد الصبية وقع فريسة المرض فاعتقد الناس ان الأسنان ذاتها قد لحقها الأذى الذي انتقل إلى الفتى نفسه ومع ان هاويت أكد له إنها محفوظة في أمان في صندوق خاص وإنها بعيدة

<sup>ٔ)</sup> المصدر نفسه ،ص۱۹۹.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ص ٢٠٢.

بذلك عن التعرض لتأثير أي جوهر سحري مثل بلورات الكوارتز فقد رفض الرجل ان يعود إلى موطن القبيلة إلا بعد ان استعاد الأسنان ولفها في حرص وعناية لكي يخفيها تماما(۱).

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص ۱۸۱-۱۸۳.

#### ٤.انتهاك التابو.

تشير الدلائل المتوفرة حاليا إلى ان المرض يعد نتاجا منطقيا لارتكاب فعلا محرما(تابو)، وليس بالضرورة ان يكون موجها ضد الآلهة ،بل أحيانا يكون موجها ضد المقدس بشكل عام ،ويمكن ان نقرأ عنها في مصادرنا بشكل موثق (۱). ويتشكل التابو من عدد من التحريمات المتصلة بالعلاقة فيما بين العالم الدنيوي وعالم المقدسات. ويرتبط في قوة فوق طبيعية ما ،سواء أكانت هذه القوة من مصدر الهي بالمفهوم الذي نعرفه أم من مصدر سحري. ويأتي ارتباط هذه القوة للائحة التحريمات بتدخلها الفوري وبرد فعل أوتوماتيكي فيطال الجزاء من اعتدى على حدود التابو ،كأن يصيب الشلل العضو الذي استخدمه في الفعل المحرم ،أو يداهمه مرض ما ،أو يعاجله الموت السريع (۱) فالتابو يحمل مفهوم الحظر والتحريم ،وبشكل أكثر دقة تحذير: (لا تمس) وهو يطال الأشياء والأشخاص والأفعال.أي بمعنى أخر هناك أشياء لا يمكن لمسها أو حملها ،أو أفعال لا يمكن الدخول إتيانها ،وأشخاص يجب تجنبهم أو البقاء على مسافة منهم ،وأماكن لا يمكن الدخول المحتمعات (۱).

في الدين البابلي إن قيام شخص ما بفعل محرم كفيل بجلب المرض عليه ،وهذا الفعل المحرم ليس موجه ضد الآلهة بل قيامه بأعمال معينة في أوقات محددة من السنة لا يجوز القيام بها ،ولعل أكثر أوقات السنة قد تسبب المشاكل إذا تم فيها انتهاك المحرم هي شهري تشريتو ونيسانو ،ففي هذين الشهرين يوجد عدد من المحظورات إذا ما تم تجاوزها فإنها قد تسبب أمراضا عديدة ،ففي اليوم الأول من شهر تشريتو:

"لا يأكل (الرجل) الثوم وإلا لسعته العقرب

لا يأكل البصل ،وإلا أصيب بالإسهال".

وفي الثاني من شهر تشريتو نقراً:

<sup>)</sup> يحيى ،المرض ومسبباته في بلاد الرافدين ،ص٢٦١-٢٦٢.

<sup>ٔ)</sup> السواح ،دين الإنسان ،ص٧٣.

<sup>&</sup>quot;) جون ب.نوس، "أهم الخصائص المهيزة للدين في المجتمعات البدائية"، بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان، تحرير: فراس السواح، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٧)، ج١، ص٣٠.

"لا يأكل لحما مطبوخا وإلا أصيب بالبرص وإذا أكل لحم ثور أو ماعز أو خنزير أصيب بمرض ساك-كي-بيد-با(Sag-Ki-bid-ba) ولا يتوجه نحو الآبار وإلا فقد البصر". وفي اليوم الثالث من شهر تشريتو نقرأ:" لا يأكل سمكا وإلا أصيب بمرض(Tussu)توسسو ولا يروي بالماء حقل سمسم وإلا أصيب بمرض اكال ولا يقترب من امرأة لان هذه المرأة تنزع عنه قوة الإخصاب" وفي اليوم الخامس من ذات الشهر: "لا يأكل رشادا أو شومرا وإلا حبسه الشيطان سيكو".

وكذلك:

"لا يأكل لحما مطبوخا وإلا ضربه الشيطان رابيصو(rabisu) ولا يأكل لحم ثور ،وإلا أصابته يد اوتوككو(Utukku) ولا يأكل لحم ماعز وإلا أصيب بمرض ساك-كي-بيد-با" وفي اليوم الخامس:

"سوف لن يأكل لحما مطبوخا وإلا ضربه العفريت الرابض ولا يأكل لحم البقر وإلا وضع العفريت الاوتوككو اليد عليه ولا ينحني إلى صديقه وإلا ضربه الإله الصغير شولاك".

وفي اليوم السادس:

"لا يعبر حقلا وإلا أصيب بألم في الشرايين" . .

في إيران القديمة ، يعد قتل كلب الماء فعلا محرما ، لأنه يعد حيوانا مقدس عند الزرادشتيين فبسبب هذا الفعل: "ستهجر المكان

<sup>.</sup> ١٣٦- ١٣٤، ، معظمة بابل ، 07-807 ؛ بوييه ، المسؤولية الجزائية ، 177-177 .

المسكون ،السعادة ،الخير ،الصحة ،الشفاء..."<sup>(۱)</sup>.وفي الهند كان الشخص الذي يتبول وهو ينظر إلى الأشياء المقدسة كالنار والشمس أو القمر أو الماء ، أو إلى البراهمان ، أو البقرة ، فانه يصاب بالجنون<sup>(۱)</sup>.ويبدو ان أكل اللحم في الهند ارتبط بمحرم شديد ينتج عنه الإصابة بالمرض<sup>(۱)</sup>.

وفي حضارات أخرى نقرأ عن الفعل المحرم ونتائجه السلبية ، ففي أوروبا القديمة ، كان اللتوانيون الوثنيون يعبدون الأشجار والأحراش وكانوا يعتقدون بان من يقطع احد الأغصان من الغياض المقدسة ، فانه أما يموت فجأة أو يصاب بالشلل في احد أطرافه (ئ) وفي الثقافات البدائية نقرأ عن حالات مشابهة ففي جزر التروبرياند يمتنع الأقارب من ناحية الأم عن لمس جثة المتوفى أو حتى الاقتراب منها ، كما انه لا يسمح ان يقوموا بغسل الجثة أو تزيينها أو دفنها وهم يعتقدون ان مجرد الاقتراب من الجثة أو لمسها يؤدي لا محالة إلى إصابتهم بالعلل الخطيرة وموتهم .هذا وان أبناء المتوفى يقومون باستخراج بعض العظام من الجثة وهم يحتفظون لأنفسهم ببعض العظام ويقومون بتوزيع البعض الأخر على أقاربهم .أما أقارب المتوفى من ناحية الأم ،فان استخدام عظام المتوفى محرم عليهم تماما .وإذا لم يقم هؤلاء الأقارب من جانبهم بمراعاة ذلك ،فإنهم يعتقدون بان بطونهم سوف تتنفخ وربها أدى ذلك إلى موتهم (°) .

<sup>)</sup> فىندىداد ،۱۳: ۵۲.

<sup>)</sup> مانوسمرتی ،٤: ٥٢.

<sup>)</sup> مانوسمرتی ، ٥: ٤٨ - ٥٠.

<sup>ً)</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص٣٨٨.

<sup>°)</sup> الخطيب ، الاثنولوجيا ، ص٦٠١ - ١٠٧.

#### ٥. تأثير الكواكب على صحة الإنسان.

تعتقد بعض الحضارات القديمة ان للكواكب اثر في صحة الإنسان، وتعمل أحيانا إلى أصابته بالمرض. فمن المعروف إن الكهنة في وادي الرافدين رصدوا الكواكب وعرفوا ان في السماء نوعين منها ،سيارة وثابتة ،وعدوا من السيارة سبعا وهي:الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل ،كما عدو من الثابتة ٦٤ في الجزء الشمالي من القبة السماوية و ٢٨ في الجزء الجنوبي منها ،ثم سموا التجمعات الكوكبية ألاثني عشر التي تفصلها بالبروج ،وأطلقوا على أكثرها أسماء الحيوانات وخصصوا كل برج لشهر من الأشهر ،وعرفوا الاقتران على انه وقوع احد الكواكب السيارة على الخط الواصل بين الأرض والقمر واحد البروج ،وقالوا ان للاقتران تأثير على الشخص المولود في تلك الساعة وذلك اليوم ،وبه يتقرر مستقبل حياته وصحته فكان ان وضعوا جداولا للبروج وسموا أجهزة الجسم التي تتعرض للمرض في كل برج من هذه الجداول:

| للرأس                             | برج الحمل   |
|-----------------------------------|-------------|
| للعنق والكتفين                    | برج الثور   |
| للبلعوم                           | برج التوأم  |
| للصدر وما جاوره من أعضاء          | برج السرطان |
| للقلب وفؤاد المعدة                | برج الأسد   |
| للركبتين                          | برج الجدي   |
| للساقين                           | برج الدلو   |
| للقدمين                           | برج الحوت   |
| لمنطقة السرة وجسم المعدة والأمعاء | برج الميزان |
| للكليتين                          | برج الميزان |
| للأعضاء التناسلية                 | برج العقرب  |
| للورك                             | برج القوس   |

كما وضعوا جدولا بالأمراض التي تحدث في كل برج:

| أمراض العين والرأس والشلل                  | برج الحمل   |
|--------------------------------------------|-------------|
| أمراض عقلية وأمراض القلب والسكتة           | برج الثور   |
| البلعوم والأمراض العصبية والديدان والاكزما | برج التوأم  |
| أمراض الجهاز التنفسي                       | برج السرطان |
| الرئة والقلب والحميات الشديدة              | برج الأسد   |
| أمراض عصبية والآم المعدة                   | برج العذراء |
| الإرهاق العصبي والآم الجنب العصبية المنشأ  | برج الميزان |
| عرق النسا وضعف الظهر                       | برج العقرب  |
| الروماتيزم                                 | برج القوس   |
| انطواء واضطراب الأحكام                     | برج الجدي   |
| دوران دموي ضعيف والآم في العضلات والرأس    | برج الدلو   |
| وجع الأقدام والظهر والرأس وسوء الهضم "     | برج الحوت   |

وتتحدث النصوص التنبؤية عن اثر الكواكب والأجرام السماوية في حدوث الأمراض والأوبئة ،كما نقرأ في سلسلة(enuma Anu Enlil):

- -"إذا ارتفعت الزهرة في الليل وظلت كذلك طوال الوقت ،فان وباء سيحل بالبلد".
- -"إذا كانت الشهس عند شروقها محاطة بغيوم متفرقة ،فسيحل مرض ديئو $(\mathrm{di}'\mathbf{u})$ فى البلد".
- -"إذا بدت الشمس في شهر نيسان متوهجة وعليها شيء كالرواسب فان وباء سيحل بالبلد".
- -"إذا كانت الشمس في صباح احد أيام شهر سيمانو(Simânu) محاطة بهالة فان العفريت لماشتو سيحدث الأمراض في البلد".
- -"إذا مرت سحابة عند شروق الشمس أمام قرصها وعلى يمينها ، فان نرگال(اله الطاعون)سيسود".

۱) ألبدري ،الطب ، ۳۲-۳۳.

-"عند بزوغ القمر في اليوم الأول من الشهر، فان حدثت ساعتها رياح شرقية فستكثر الأمراض في ذلك الشهر".

-"مثله وكان الكوكب سيبزياننا (sibzianna)متلألئا ،فان الطاعون سيحل بالبلد" (١).

وفي الهند القديمة اعتقد الهنجمون ان كوكب رافي (الشمس) كوكبا نحسا ،أو شريرا وان الشخص المولود تحت برج هذا الكوكب سيكون قلق البال ومعرضا للأمراض وغيرها من الآلام (٢٠). وتنسب قبائل تشاكو (Chaco) ، (وهو اسم يطلق على السهل المهتد من سفوح جبال ماتوغروسو إلى سهول الأعشاب في الأرجنتين) ،إلى اختفاء نجم الثريا السنوي كسبب للأمراض ،والى عودته ظهور الشفاء (٢٠).

المصدر نفسه ، ص ٣٩.

<sup>)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ،ج٢، ص٣٨.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٢٤٧.

### ٦.أسباب أخرى للمرض.

إلى جانب الأسباب الشائعة التي درسناها حول مسببات المرض، فان أسبابا أخرى نقرأ عنها في مصادرنا ،تعطينا تصورات غنية عن فكر الحضارة القديمة ،فالاستراليون الأصليون يعتقدون ان من يأكل طوطهه (إذا كان حيوانا أو نباتا) فان نساء قبيلته يصبحن عواقر وإنهم يصابون بالأمراض أو النكبات () وهناك قبائل في استراليا لا يتاح لها استهلاك النبات أو الحيوان الطوطمي دون ضروب من التقييد حتى على الأجانب.فبين قبائل الكايتيش والانهاتجيرا فانه إذا حدث ان قام شخص من عشيرة طوطم الايمو في مكان تحتله عشيرة طوطم بذور العشب،وجمع بعض هذه البذور ،فان عليه قبل أكلها ان يمضي إلى الزعيم ويقول له: "لقد جمعت هذه البذور من أرضكم "،فيرد الزعيم على ذلك: "حسن يمكنك ان تأكلها".أما إذا أكل رجل الايمو البذور قبل طلب الإذن ،فيعتقد انه سيقع مريضا ويخاطر بالموت ()



(طوطم)

<sup>)</sup> شلحت ،نحو نظرية جديدة ،ص١١٤.

أميل دوركايم ، "الطوطمية" ،بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان ،تحرير:فراس السواح ، ٠دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، (7.٠٧) ، (7.٠٧) ، (7.٠٧)

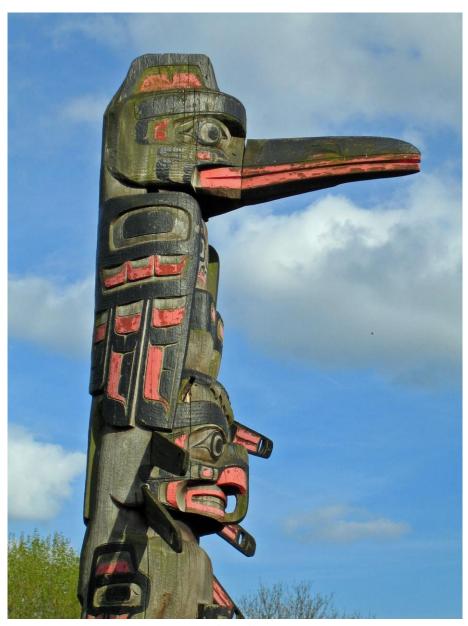

(طوطم)

ويؤمن هنود أمريكا بوجود قوة في الكون تدعى واكان وقد ترجم البعض كلمة واكان بالروح العظيمة.وقد أسيء إلى حد بعيد تعريف ماهيتها الحقيقية.فالواكان ليست بأي حال من الأحوال كائنا مشخصا ،والهنود لا يمثلونها في شكل محدد فهم يقولون:"إنهم لم يروا الواكاندا(الواكان)أبدا ،ولذا فهم لا يستطيعون تشخيصها".وليس من الممكن حتى تحديدها من خلال صفات وخصائص معينة

فها من كلهة تستطيع ان تفسر معنى هذا المصطلح بين قبيلة الداكوتا مثلا فهي عندهم تعانق كل لغز وكل قوة سرية وكل الوهة.وجميع الكائنات التي يجلها الداكوتا(الأرض ،والرياح الأربعة ،والشهس ،والقهر ،والنجوم) ليست سوى تجليات لهذه الحياة الغامضة والقدرة الغامضة التي تدخلها جميعا ،إنها قوة غفل ومنتشرة.فعند قبائل الاوماها الأمريكية إذا ما نزل المرض أو الموت بإنسان قام بانتهاك التحريمات التي كانت تحمي طوطمه ،فذلك لأنه وضع نفسه في مواجهة هذه القوة الغامضة أي الواكان الذي كان يعمل ضده بقوة تتناسب مع الصدمة المتلقاة ،ويعود السبب في ذلك ان الطوطم يجسد الواكان (١).وفي الصين تعزى الأمراض عادة إلى الأسلاف أو أرواح العائلة ،للتعبير عن سخطهم على أولادهم وأحفادهم (٢).وكانت قبيلة الميندي في سيراليون إذا مرض احدهم يقولون ان ذلك لعدم إعطاء الطعام لروح السلف ...

هناك مسببات أخرى للمرض تقدمها لنا الثقافات البدائية ،إذ يسود الاعتقاد مثلا لدى قبيلة اروكان(Araucan)، وهي من قبائل الهنود الحمر والتي تسكن وسط تشيلي ان الأمراض هي نتيجة دخول شيء غريب إلى الجسم ،أو الحسد ،أو ان الإنسان قد أضاع روحه أويعزى سبب المرض في المجتمعات القديمة في سيبيريا واسيا الوسطى إلى مفهوم اغتصاب الروح ،وهو السبب الأوسع انتشارا من غيره بكثير هناك ويعزى الداء إلى ان الروح قد ضلت بعيدا أو إنها قد سرقت أوهناك من التقاليد ما تنسب المرض إلى الخيانة الزوجية أو وجود كائنات حيوانية سببت المرض ،وهذا التصور نقرأ عنه في إحدى أساطير هنود أمريكا الجنوبية ،إذ تقول ان رجلا فقيرا يدعى هوثياكوري (Huathiacuri) ،وكان ابنا لـ سبارياكاكا ،وقد تعلم من أبيه الكثير من العلوم ،وكان في نفس منطقته رجل غنى

المصدر نفسه ،ص١٢٣-١٢٦.

<sup>ً)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص١٢٢.

<sup>ٔ)</sup> المصدر نفسه ، ص۲۲۸.

أُ الْخوري ،معجم الأساطير ،ج ١ ،ص ٣٥ ؛سام د.غيل ، "الشامانية الأمريكية الشمالية ،بحث ضمن موسوعة: تساريخ الأديسان ،تحرير: فراس السواح ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع ،٢٠٠٧)، ج ١ ،ص١٧٣.

<sup>°)</sup> ميرسيا الياد ، "الشامانية:نظرة عامة" ، بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان ، تحرير: فراس السواح ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٧) ، ج١ ، ص ١٥٠.

قوى يدعى تامنانامكا ،وقد جعل من نفسه حكما والإله الخالق ،يسكن في دار سقفها من ريش الطبور، ذي لونين احمر وأصفر، ويمتلك عددا من اللاما الملونة وتشير الأسطورة عن إصابة هذا الغني بمرض خبيث ، وبينما كان هوثياكوري متجها في سيره نحو البحر استمع إلى كلام يجري بين ثعلبين وعلم سبب مرض الرجل العظيم ،فقد خانته زوجته ،وإن هناك ثعبانين هائلين يحومان فوق مسكنه يأكلان حياته ،بينما يختفي ضفدع ذو رأسين تحت حجر الرحى ،فأجبر هوثياكوري الزوجة الخائنة على الاعتراف، وقضى على الثعبانين فشفى تاميتانامكا من مرضه (١). وفي تقاليد أخرى يظهر المرض بشكل وحش ،فقبائل الداياك في بورنيو في شرق أسيا ،تعزو سبب مرض الجدري إلى وحش ،إذ تتحدث أسطورة عن شبح جائع كان يزورهم على شكل مرض الجدري.وكان قائد شعب الايبان المدعو رادن قد انتصر على عدو له في بيتونك ،وأقام احتفالا بالمناسبة في بيت الطيور(؟) ودعا كل قادة الحرب في دار الضيافة ،وعند الاحتفال قال له شبوخ القرية إنهم شاهدوا خيال الكركدن المقدس، وهو مقدس عند اله الطير. وطلبوا منه إخلاء المكان بعد ثلاثة أيام ،ولكن لم يستمع إلى نصيحتهم ،وبقى وبدأ أتباعه يموتون من الجدري ،أما هو فقد بقى ثلاثة أيام بلا نوم ،وفي الليلة الرابعة اختبئ في حصيرة ملفوفة وجاء الشبح يغني عن جمال دم الإنسان ،فقام رادن وقتل الوحش (٢).وفي الصين نقرأ عن أمرة تدعى شي-وانغ-مو (Shi-wang-mu)، وكانت امرأة بأنباب نهرة وذنب فهد ،عاشت في جبل اليشب إلى الغرب من منطقة كون-لون تحكم الأرواح الشريرة وترمى البشرية بالوباء والأمراض (٣)

<sup>1)</sup> Lewis Spence, The Myths Of Mexico and Peru, (New York, 2014), PP. 230-231;

ألخوري ،معجم الأساطير ، ج ٢ ، ص ٢٢٤.

<sup>ً)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص١٢٢.

<sup>ً)</sup> شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص١٢٥.



(شي-وانغ-مو صورة من القرن الثامن عشر الميلادي)

وعند هنود الكيتشة في غواتيمالا ينسب المرض إلى كائنات عرفت باسم أسياد العالم الأسفل(شيبالبا)، وهؤلاء ليسوا بآلهة ولا شياطين وهم على أصناف فقد كان اهالبوه واهالغانا وظيفتهما: "توريم البشر، وجعلهم ينزون قيحا من أرجلهم، وصبغ وجوههم باللون الأصفر (ربما المقصود به اليرقان)، وهو ما يدعى تشوغانال ".أما تشامياباك تشامياهولوم، وهما حاجبا شيبالبا وكانت هراوتهما من العظم ووظيفتهما: "تنحيف البشر حتى يتحولوا إلى مجرد عظام وجماجم ويموتون ".في حين كان شيك وباتان وظيفتهما: "بعث الموت للبشر على الدروب، وهذا الموت الذي يدعى موت الفجاءة، وذلك بجعل الدم يصل إلى أفواههم ليتقيئوا دما. لقد كانت وظيفة كل من هذين السيدين حمل البشر، والضغط على حناجرهم وصدورهم إلى ان يموتوا في الدروب، جاعلين [الدم] يصل حناجرهم فيما هم يسيرون "(۱).

<sup>&#</sup>x27;) أدريان ريثينوس (ترجمة)، بوبول فوه (كتاب المجلس):الكتاب المقدس لقبائل الكيتشي- مايا ، ترجمة:صالح علماني ، (عمان:دار أزمنة ، ۱۹۹۹)، ص ٥٠-٥٥.

بداية الخلق ،إذ تتحدث أسطورة لسكان جزيرة نياس وهي جزيرة تقع في الجنوب الغربي من سومطرة ،انه عندما توفي أول بشر على الأرض ويدعى سيهاي نبتت شجرتان من فمه ،وأينعتا وأزهرتا ،وهز الريح الزهر فتساقط على الأرض ،ومن هذا الزهر نشأت الأمراض (١). وكانت الاتفاقات التي تبرم بين القبائل قد تسبب المرض إذا ما نكث بها احد الطرفين الموافقين عليها (٢).

<sup>ً )</sup> فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ص٣٦.. ً ) المصدر نفسه ،ص٢٣٨.

# الفصل الثاني تصورات خاصة عن المرضى في الحضارات القديمة

تباينت نظرة المجتمعات القديمة إلى المرضى ، ولاستما ذوى العاهات ،ورغم قلة المادة الأولية المتوفرة عن المسألة بيد أن هناك أضواء يمكن ان تسلط لمعرفة أراء بعض المجتمعات القديمة بالمرضى ،وهذه التصورات يمكن ان نقرأ عنها بشكل خاص عند الزرادشتيين في إيران ،والأريين في الهند ،وطائفة البحر الميت اليهودية ،ولم يتم العثور عليها في الحضارات الأخرى.ولعل ليس من الغريب ان نقرأ عن نظرة خاصة تجاه المرضى في هذه الديانات فقط ،فبالنسبة للزرادشتيين، فإنهم يختلفون عن كل الحضارات القديمة في محاولة تفسير المرض ، ففي الوقت الذي نقرأ في الكثير من الحضارات الكبرى أسباب مختلفة للمرض وان الآلهة والشياطين يعملان سوية في إنزال المرض وهو في اغلب الأحيان عقاب للبشر على عصبانهم كما نقرأ عند العراقيين القدماء أو العبريين أو الإغريق ، فإن الديانة الزرادشتية تنفرد بخصيصة مهمة أن الآلهة لا توقع مرضها إلا بالأشرار المعادين للزرادشتيين ،هذا من جهة ،وان المرض هو نتاج مباشر لقوى الشر، وبالتالي فان المريض بلا شك هو من أتباع هذه القوى ،لذا نظر إلى المرضى بالعاهات على إنهم مدنسين من أتباع قوى الشر لذا فهم منبوذين ،وربما كان النظر إلى المرضى لاسما المصابين بالعاهات تمثل تراثا هنديا-أوربيا أصبلا ولذا نقرأ عنه في الهند.أما بالنسبة لجماعة البحر الميت فان ظهور ذات النظرة على المرضى نابع من تأثرهم بالديانة الزرادشتية لا أكثر بدليل عدم وجود ذات النظرة في أي من الكتابات اليهودية السابقة واللاحقة لجماعة البحر الميت ،فضلا عدم ظهورها في الكتابات المستحبة.

ان ارتباط مفهوم المرض بروح الشر جعل الزرادشتيون ينظرون إلى ذوي العاهات بأنهم مرتبطين بروح الشر انكراماينيو ،لذا عدوا منبوذين اجتماعيا ،فعندما يأمر اهورامزدا ييما ببناء فار (Var) فانه يمنعه من ان يأخذ معه المخلوقات المريضة المرتبطة بانگراماينيو:"[لا تجلب إليه(أي فار)][مخلوقات] محدبة من الأمام ومحدبة من الخلف ،المشوهة تلك التي تحمل الشامات المريضة ،المنحرفة ذات الأسنان المسوسة ،الجزماء ،الأجساد المرمية ،ولا التي تحمل عيوب أخرى تخدم سمات انگراماينيو والمطبوعة على الموت"(۱).وان الربة

۱) فیندیداد ،۲: ۲۹.

اناهيدا لا تكتفي بنبذهم بل تصر على إنهم يجب إلا يقدموا لها القرابين: "لكن يجب إلا يتمتع بقرباني [...] ، ولا المريض بالحمى ، ولا المرهق بالفتق [...] ولا الأبرص المسلوخ من الجماعة. ولن اقبل القرابين من [يد] العميان ، الطرش ، الأقزام المعتوهين [...] ، أصحاب النوبات (المصروعين)...المجانين يجب على هؤلاء إلا يقدموا لي القرابين: لا المحدب من الأمام ، لا المحدب من الخلف ، ولا الأقزام الذين لهم أسنان ملتوية! (زرادشت يتساءل): ماذا سيحصل لو قدمه عبدة الأبالسة وخادمو دروج بعد غياب الشمس؟ أجابته أردفيسورا اناهيدا: في الحقيقة يا زرادشت سبيتاما المؤمن بأرتا (الصدق)! هم مقرفون ، مغطون بالجرب ، محفورون (ربما مريضون) بالقرحة ، وشنيعون ألف وستمائة مرة ... "(١) . والربة أشي تتحدث: "لن اقبل القرابين التي يقدمها الرجال المرضى والعقيمون ، النساء العاقرات ... "(١) .



ر) یاشت ، ۰۵: ۹۲-۹۰. ۲) باشت ، ۱۷: ۵۵.

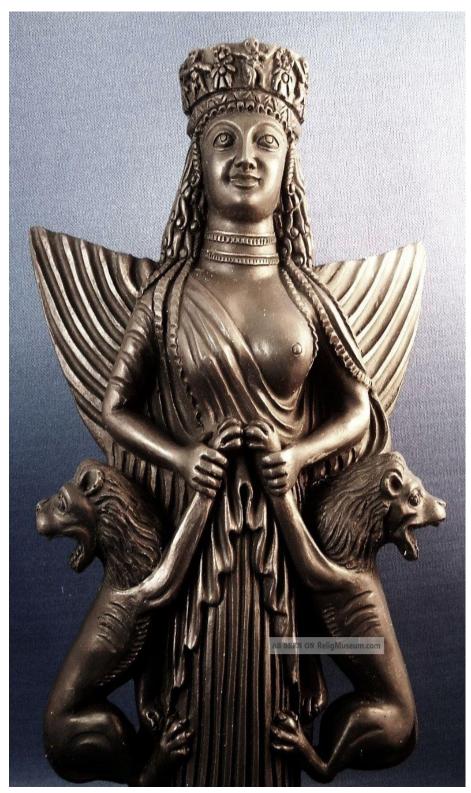

(اناهیدا)

في الهند نقرأ عن نظرة مشابهة لما وجدناه في إيران من نظرة للمرض والمرضى ، ففي قانون مانو العائد للقرن السادس قبل المثلاد ، نقرأ أن الرجل عليه ان يمتنع عن الزواج من اسر معينة منها تلك الأسر المصابة بداء البواسير،أو المصابة بداء السل ،أو المصابة بسوء الهضم ،أو المصابة بداء الصداع ،أو المصابة بالجذام الأبيض ،أو المصابة بالجذام الأسود.وعليه أي الرجل ان يبتعد عن الزواج من المرأة: "زائدة الأعضاء ،والمريضة "<sup>(١)</sup>.وإذا كانت بعض الأمراض معدية وقد لاحظ الهنود القدماء ذلك كما في مرض السل فان بعض الأمراض لم تكن في كل الأحوال معدية ،لذا فان هناك تحريم يرتبط بمفهوم المرض ذاته ليس إلا ويبدو ان هناك دلائل أكثر تشير إلى موقف الهنود القدماء من المرض فمن الأشخاص الذي لا يقدم إليهم طعام شرداه (Shradeh) وهي إحدى التقدمات الشهرية للأجداد: "من كان مصابا بأمراض جلدية "<sup>(۲)</sup> ،أو "من كان مصابا بداء السل "<sup>(۳)</sup> ،أو: "من كان مصابا بداء الصرع ،أو بداء الخنازير (؟) ،أو الجذام "(٤). ونقرأ أيضا عن التقدمات المقدمة للأجداد والآلهة:"ان حضور الأعمى ،على طعام التقدمة ،يخسر صاحب الدعوة ثواب تسعة عشر ضيفا"<sup>(٥)</sup>،وحضور المجذوم:"يخسره مئة ضيف"<sup>(٦)</sup>.وهناك نص يحدد بشكل واضح من يجب أن يبتعد عند تقديم تقدمة شرداه: "يجب أن يبتعد عن المكان الذي تقام فيه عبادة شرداه:الأصلع ،والأعور ،وناقص الأعضاء ،وزائدها ،حتى ولو كان خادم الداعي"<sup>(۷)</sup> وهناك نص يوضح كيف ان على البراهمان وهو أعلى سلطة دينية في الديانة الهندوسية ألا يأكل الطعام المقدم من عدة أشخاص مثل السكران والغضبان أو المريض (^) وان على الملك في الهند بموجب القانون الهندي الهندي ان يقصى عن حضرته حين يطلب المشورة عدة أصناف من الناس منهم

) مانوسمرتی ، ۳: ۲-۸.

<sup>)</sup> مانوسمرتی ،۳: ۱۵۱.

<sup>)</sup> مانوسمرتی ،۳: ۱۵٤.

<sup>،</sup> ) مانوسمرتی ،۳: ۱٦۱.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) كان الشخص الذي يقدم التقدمة يستحصل ثواب ضيوفه لأنه دعاهم إلى تقدمة مقدمة للأجداد أو الآلهة.  $^{\circ}$ ) مانوسمرتي  $^{\circ}$ : ۱۷۷ .

۷) مانوسمرتی ،۳: ۲٤۲.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup>) مانوسمرتی ، ٤: ٢٠٧.

الخرس والعمى ،والصم ،والمرضى ،وناقصى الأعضاء (١) وبلا شك ان إبعاد هؤلاء وقت طلب المشورة ليس لعدم صلاحيتهم على منحها بل لان وجودهم يمثل أمر محرم يجب على الملك عدم ارتكابه بل ان القانون الهندي يرى ان على القاضي إلا يأخذ بشهادة الطفل والشيخ والمريض في القضايا ،وعد شهادتهم مثل شهادة المختلين عقليا ، والسبب في ذلك كما يفسره القانون بان هؤلاء عادة: "لا يتكلمون الصدق "(٢). ويبدو ان بعض المرضى بأمراض معينة لا ينظر إليهم بنظرة سلبية فحسب بل يحرمون حتى من حقوقهم الاجتماعية فممن يحرمون من الإرث كان من ولد أعمى واصم ومجنون والأخرس والمصاب بنقص في أعضائه (٢٠) في إيران كان المرض كما رأينا من نتاج عمل روح الشر وبالتالي فان المرضى بلا شك كانوا من أتباع هذه الروح ،ولكن هنا في الهند لا نقرأ عن وجود ثنائية بهذا الشكل فان هناك بلا شك أسباب كامنة وراء تلك النظرة للمرضى ،وتهميشهم اجتماعيا ودينيا.من غير ريب كان لقانوني الكارما والسامسارا الأثر الكبير في هذه النظرة للمرض والمرضى ، فالمرض في الهند ليس بالضرورة نتاج خطيئة أنية بل في كثير من الحالات كانت من نتاج خطيئة قد ارتكبت في حياة سابقة لذا كان هؤلاء المرضى بنظر المجتمع مذنبين بحق الآلهة والشرائع الهندية لذا يستوجب عدم التسامح معهم في كل الأحوال وهناك نص يوضح بجلاء هذه الحقيقة يقول:"ان من يولد سفيها أو اخرس أو أعمى أو أصم أو مصابا بأعضائه أو بغير ذلك من العاهات والأمراض إنما يكون ذلك نتبجة سوء عمله السابق ،لذلك يجب التكفير دوما عن الذنوب بغية الطهارة لأن من لا يكفر عن ذنبه يولد ثانية موسوما بعلامات غير مرضية "(٤). بلا شك كانت الحرية الفردية في ظل الديانتين الزرادشتية والهندوسية سببا مباشرا في مصير الإنسان وإحدى مسببات المرض ، ففي إيران كان الإنسان مخيراً بكامل إرادته بان ينظم إلى قوى الشر أو إلى قوى الخير ،بمعنى أدق كان حرا في يكون من أنصار روح الخير اهورامزدا ،أو من أتباع روح الشر انگراماينيو ،وبالتالي فان اختياره سيتوقف عليه مصيره ،وفي الهند كانت أفعاله(الكارما) هي التي تحدد

<sup>)</sup> مانوسمرتي ، ٧: ٩٤٩.

<sup>ٔ)</sup> مانوسمرتي ، ۸: ۷۱.

<sup>)</sup> مانوسمرتي ، ٩: ٢٠٢.

<sup>&#</sup>x27;) مانوسمرتي ، ١١: ٥٣-٥٤.

مستقبله إلى الأسوأ أو إلى الأفضل لذا فهو مسئول عما يصيبه من مرض في حياته اللاحقة.

وعند طائفة البحر الميت نشاهد الصورة ذاتها فنحن نقرأ:"[ لا يجوز لرجل] مجنون أو معتوه أو ساذج ...ولا للأعمى ولا للمشوه ولا الأعرج ،ولا الأصم .. ان يدخل الطائفة"(١) أو نقرأ في نص أخر: "لا يجوز لأي رجل وصم بأي نوع من القذارة البشرية ان يدخل جماعة المصلين ،ولا يثبت احد موصوم في منصبه في جماعة المصلين ،ولا احد فيه عيب في لحمه أو به شلل في قدميه ،أو في يديه أو شخص أعرج ،أو أعمى ،أو أبكم ،أو به عيب جسماني ،ولا أي رجل متداع غير قادر على الجلوس هادئا بين جماعة المصلين ، فلا يجوز لأي من هؤلاء تقلد أي وظيفة أو منصب بين رجال الطائفة ذوى السمعة الحسنة لان ملائكة القداسة من [جماعتهم]،وإذا كان لأي واحد منهم ما يقوله للمجلس المقدس فعليه ان يناقش ذلك لوحده ،ولا يجوز ان يدخل مع الجماعة ،لأنه موصوم وفيه عيب"<sup>(٢)</sup>.وفي قانون الحرب القمراني نقرأ: "لا يسمح لأي رجل أعرج ،أو أعمى ،أو كسيح أو مصاب بعاهة جسمانية دائمة أو بأي آفة ان يذهب مع جيش الحرب"<sup>(٣)</sup>.ان هذا النص لم يمنع هؤلاء المرضى من مصاحبة الجيش لأنهم لا ينفعون في الحرب، بل لئلا يطال الجبش الدنس إذا ما رافقهم هؤلاء ولم يكن أولئك من أصحاب المرض والعاهات محرومين من حقوقهم الاجتماعية فحسب ،بل حرموا حتى من دخول الهبكل:"لا يجوز لأى رجل أعمى ان يدخل إليها (أي مكان من مدينة المعبد) في جميع أيامه ،حتى لا يدنس المدينة التي اقطن فيها(الرب)"<sup>(٤)</sup>.

<sup>)</sup> فيرم ،النصوص الكاملة ،ص ٢٤١-٢٤٢.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص ٢٥٩-٢٦٠.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص٢٧٢-٢٧٣.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) المصدر نفسه ،ص٣١٨.

## الفصل الثالث ارتباط الطب والطب السحري بقوى ما فوق الطبيعة

في الكثير من الحضارات الكبرى ترتبط الآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال الأسطوريين بالسحر النافع والطب وهذه القوى يعزى إليها دائما القيام بمساعدة البشر في الحصول على العلاج ،سواء عن طريق تدخلها المباشر أو يعزى إليها أمر اختراع الوصفات الطبية العلاجية ،أو ارتباطها بالساحر المنفذ للطقوس السحرية.

ارتبط الطب والسحر في وادى الرافدين بالآلهة فهي المسئولة المباشرة عن كافة الفعاليات العلاجية ، اذ كان الإله اينكي وابنه الإله اسالوخي من الآلهة المرتبطة بالطقوس الخاصة بطرد الجن والأرواح الشريرة من أجسام المرضى ،فالإله اينكى/ايا هو اله الحكمة والحياة ، الذي أوجد أعشاب الشفاء ،وبيده سلطة السحر العليا والمعارف السرية ،ومن ألقابه رب التعاويذ(بيل شبتي)،ونسب إليه قيامه بحماية الإنسان وتخليصه من العفاريت وقد كان كهنة الاشيبو بشكل خاص يستعينون به في تعاويذهم لطرد الشياطين وعدوه اله السحر الأبيض.ويرتبط الإله اينكي بالماء ،والأخير يقوم بواجب التطهير ،لذا فان اينكي يمثل القدرة على التطهير من كل ما يدنس بما في ذلك الأرواح الشريرة التي تدنس الإنسان وتسبب المرض والدنس.وفي الشعائر يوفر التعويذة الفعالة ويصف الإجراءات التطهيرية والشفائية ،وليس من المبالغة القول انه قد شغل موقع المركز في أعمال السحر الأبيض لمحاربة شياطين المرض ،الـذي ويصفه نـص: "ذاك الـذي يهـدئ كـل شيء، ويخمد كل شيء ، ذاك الذي بمحض تعويذته يهدئ كل شيء ، السيد الكبير أيا ،الذي يهدئ كل شيء ،ويخمد كل شيء ،والذي بمحض تعويذته ،يهدئ كل شيء ،هو الذي يهدئ كل شيء" ،في حين كان اسالوخي يستطيع أن يرى تجمعات العفاريت والأرواح الشريرة فيصفها لوالده بدقة (١٠).

<sup>&#</sup>x27;) ساكز ،عظمة بابل ،ص ٣٤١ ؛ رشيد ، المعتقدات الدينية ، ج ١ ، ص ١ ٢ ؛ لابات ، المعتقدات الدينية ، ص ١٥٧ ؛ لابات ، المعتقدات الدينية ،ص ١٥٧ ؛ السواح ، الأسطورة الدينية ،ص ١٥٧ ؛ السواح ، الأسطورة والمعنى ،ص ١٣١ ؛ الشاكر ، رموز أهم الآلهة ،ص ٣١ ؛ ثوركيلد جاكوبسن ، "أديان ما بين النهرين: إطلالة عامة" ، بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان ، تحرير: فراس السواح ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٧) ، ج ٢ ،ص ١٦٩ ؛ صموئيل هنري هوك ، "ديانة بابل وأشور" ، بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان ، تحرير: فراس السواح ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٧) ، ج ٢ ،ص ٢٣٨.



(الاله اينكي)

هذا وقد عد الإله مردوك في وقت لاحق ابنا للإله أيا وان هذا الأخير هو الذي علمه أسرار السحر وفنونه ،والحقيقة إن علاقة الإله مردوك بالسحر قد تعززت من خلال تشابه صفاته مع اله التعاويذ السومري اسالوخي.وقد أشارت النصوص إلى مردوك على انه اله الحكمة ،واله طرد الأرواح الشريرة ،وشافي الأمراض: "مردوك الذي يداوي كل ويلات المرض".وقد كان المرضى يتضرعون للإله مردوك عن طريق الكهنة لان يخلصهم من فعل الأرواح الشريرة التي يعانون منها.ويظهر من النصوص الخاصة بالتعزيم ان الإله مردوك كان يذهب بدوره إلى أبيه الإله اينكي/أيا ليعرض عليه حالة الشخص المستغيث ،سواء الشخص الذي تسكنه الأرواح الشريرة أو الواقع تحت سلطة ساحر شرير يهارس السحر الأسود:

"أبي الذي خلق البشرية بيديه لقد ذهبت الساحرة لتأخذ روحه". هنا يخبر مردوك أبيه ان ساحرة ما سببت المرض لرجل ،وان أباه كان يخبره بالإجراءات الواجب انجازها لشفائه: "اذهب ابني مردوك أعطه شرابك الطاهر ،شراب الحياة ،دعه يأكل نبات الحياة ،دعه يدهن نفسه ويغتسل...توصل إلى ساحرته ،بريح فهك دع ريح فهك تصلها ،دع السحر والسم والقذارة تذهب بعيدا عنه ،بتعويذة الحياة الطاهرة دع اللعنة تذهب إلى البرية ،دع شبح الغريب يختفي ...دع الرجل يعيش ،دع الرجل يكون صحيحا ،دع الرجل يكون معفى أمامك إلى الأبد ،وليفك مردوك ما عهلته الساحرة لقتله ،كما يعطي الحياة لرجاله ".ومن الألقاب التي أطلقت على الإله مردوك وهي نفسها ألقاب والده اله الحياة ،وسيد فن التعاويذ ،ورئيس السحر بين الآلهة ،وقيل عنه: "السيد الذي يحيي الموتى "(۱) .هذا وكان كيرا وكيبيل ونوسكو من آلهة السحر أيضا (۱) ،الذين ارتبطوا بالطقوس السحرية الشافية .



(الاله مردوك)

<sup>)</sup> سياكز ،عظمة بابيل ،ص٣٥٥؛ روتن ،عليوم البيابليين ،ص٧٣ ؛ رشيد ، المعتقدات الدينية ،ص٧٦ ؛ رشيد ، المعتقدات الدينية ،ص١٢٩ ؛ علي ، العرافة والسحر ،ص١٧٦ ؛ سليم ، دراسات في حضارة الشرق الأدنى القديم ،ص٢٨٤ ؛ الشاكر ، رموز أهم الآلهة ،ص١١٥ -١١٦ .

ا) ساکز ،عظمة بابل ،ص٣٤٢.

لم يكن الطب السحري هو الوحيد بيد الآلهة بل كان الطب العلمي كذلك فقد كان الطب تحت حماية الربة گولا(Gula) إلهة الشفاء وقد عرفت بعدة أسماء منها: بـــــاو، ونينســـو، ونينتينوگا(Ninkarrak)، وميمي (Meme)، ونينكاررك (Ninkarrak)، كما عبدت باسم نينسينا أي سيدة أيسن (٢) . ويبدو إن الربة گولا كانت في الأصل ربة الموت ثم تحولت بعد ذلك إلى إلهة للطب والشفاء (٣) .

كانت صحة البشر تعتمد بشكل خاص على الإلهة گولا<sup>(3)</sup>. لذا كان الناس يقصدونها ويلتمسون منها أن تشفيهم من أمراضهم ،ويشعرنا نظام الأروقة في معبد هذه الربة وكذلك الحجرات الجانبية إنها أعدت من اجل خدمة المرضى وقيام الكهان بتقديم يد العون لهم (٥) .ووصفتها النصوص المسمارية بأنها: "الأم السماوية لمعبد المدينة الرئيس(في أيسن) ،الملكة التي تعيد الحياة للموتى "(٦) .وهي التي تعيي الموتى بلمسة يدها (١) ،وكذلك كانت: "حافظة الحياة لمن يخافها (١) .والطبيبة يخافه الله الساود (السومريين) أوالطبيبة العظيم والطبيبة العظيم والسيدة التي تشفي الأمراض "،و: "ربة العقام والسموم "،و: "العظيمة في الممارسات الطبية "،و: "المتميزة بقدراتها ومهاراتها في فن العلاج والشفاء ".وهكذا أظهرت الإلهة كولا قدرتها الفائقة في الأمور الطبية وبموجب تلك المهارات التي امتلكتها كانت محط أنظار الإله ايا الذي أمر باستدعائها لممارسة بعض المعالجات الطبية: "إن ايا محط أنظار الإله ايا الذي أمر باستدعائها لممارسة بعض المعالجات الطبية: "أن ايا كلفنى أنا گولا بفن العلاج الذي هو من اختصاص الآلهة "(١٠) .

<sup>)</sup> كريمر ،من ألواح سومر ،ص ١٣٥ ؛ساكز ،عظمة بابل ،ص ٥٢٩ ؛عباس علي الحسني ،**مملكة أيسن بين** الإرث السومري والسيادة الامورية ،(دمشق:منشورات اتحاد الكتاب العرب ،٤٠٠٤)،ص١٨.

<sup>ً)</sup> الشاكر ،رموز أهم الآلهة ،ص١٦٨.

<sup>ٰ)</sup> ميغوليفسكي ،أسرار الآلهة والديانات ،ص٢٧.

<sup>)</sup> الحسيني ،مملكة أيسن ،ص١٧.

<sup>ْ)</sup> هوك ،ديانة بابل وأشور ،ص٢٥٦.

أ) حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص ١٣٠.

الشاكر ،رموز أهم الآلهة ، ص١٦٧.

<sup>)</sup> حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص١٥٦.

<sup>ٔ)</sup> کریمر ،من ألواح سومر ،ص۱۳۵.

<sup>ً)</sup> الشاكر ،رموز أُهم الآلهة ، ١٦٧.

وتشير النصوص إلى تدخل هذه الإلهة في العمليات الطبية إذ نقرأ:"إذا شرب إنسان ما شرابا قويا جدا ،فدار رأسه ،ونسي كلامه ،وغدا كلامه مضطربا وطاش فكره ،وجحظت عيناه ،فلشفائه خن...(هنا يذكر اسم احد عشر نوعا من العقاقير) ،واخلطها بزيت وخمر ،على مقربة من الإلهة گولا مساءً ، وليأخذ الوصفة في الصباح ، قبل شروق الشمس ، فيشفى"(۱) .وتظهر الربة گولا برفقة الإله نينورتا كالهين للطب في بعض الحالات ،فنحن نقرأ في تذييل يخص بعض النصوص الطبية من مكتبة اشوربانيبال تقول: "وصفات شفاء (لكل شيء) من الرأس إلى الأخمص مجموعة ،ما عدا المجموعة المعروفة ،تتضمن خبرة المختصين ،وكل ما يختص بواجبات آلهة الطب العظيمة نينورتا وگولا "(۲) .وفي رسالة أرسلها كاتب من العصر الأشوري الحديث إلى الملك يذكر فيها: "ليهب نينورتا وگولا الملك الصحة والعافية"(۲) .

ولم تكن هذه الإلهة آلهة الطب العملي بل الطب السحري أيضا: "أنا الطبيبة ،اعرف كيف اشفي ،إنني احمل كل الأعشاب ،وأنا املك حقيبة ممتلئة بالتعاويذ الفعالة ،واحمل معي نصوص كل الشفاء "(٤) ،و: "كُولا البارعة في الوصفات الوصفات السحرية وفي العلاج والعظيمة في ممارسة الطب" .

ومن آلهة الطب والشفاء الأخرى الإله دامو (Damu) وهو ابن الآلهة گولا ويعرف بالطبيب الإلهي.وهناك الإله المعروف باسم نين-ازو، ويعني اسمه السيد الطبيب(حرفيا:السيد العارف بالماء)،وكان شعار ابنه نينكيشزيددا العصا الملفوفة بالأفاعي وهي ما تزال تستخدم رمزا لمهنة الطب (٢٦).ومن المعروف إن الإله نينكيشزيددا قد عرف بقواه السحرية الكبيرة كاله للطب والشفاء (١١).

<sup>)</sup> روتن ،علوم البابليين ،ص٧٣.

<sup>)</sup> ساكز ،قوة أشور ،ص٣٢٥.

<sup>ً ﴾</sup> الشاكر ،رموز أهم الآلهة ،ص١٦٧-١٦٨.

أ) الحسيني ،مملكة أيسن ،ص١٨.

<sup>°)</sup> الشاكر ،رموز أهم الآلهة ،ص١٦٧.

أَ) ساكز ،عظمة بابل ،ص٥٢٩ ؛ حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص ١٩٠ ؛ ثُمُّد أبو المحاسن عصفور ، معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، (بيروت: دار النهضة العربية ، ١٩٨٧ ) ، ص٣٥٣ ؛ السواح ، لغز عشتار ، ص٣٥٣ ؛ ألأسعد بن بو بكر الحفصى ، الغزو اليوناني لبلاد الرافدين ٣٦١ - ١٢٦ قبل

ومن المعروف إن الربة عشتار البابلية كانت من إلهات الولادة وعدت سيدة الانجاب، تظهر كسيدة للشفاء في التراتيل والصلوات التي وصلتنا من وادي الرافدين: "عندما تنظرين إلى الميت يحيا والى المريض يشفى "(<sup>۲)</sup>. وخوطبت عشتار بانها عندما تلمع في السماء فان الحياة تبعث في الاموات و: "ينهض الكسحاء ويمشون "(<sup>7)</sup>. ونعتت عشتار بإلهة الرحمة لما تقدمه من العون للحوامل أثناء فترة الإنجاب، وأصبح شائعا عند العراقيين القدماء إن غياب الإلهة ايناننا في لحظة الولادة يجعل العملية مستعصية وربما يتعرض الجنين للوفاة (<sup>3)</sup>. كذلك الربة صربانيتوم زوجة كبير الالهة البابلية مردوك قد خوطبت في التراتيل: "انت الشفوقة، تأخذين بيد المريض "(°).

وكانت الربة مامي من الإلهات التي تساعد الأمهات على الولادة<sup>(1)</sup>،وكذلك الربة نينليل من الإلهات المرتبطة بالولادة وعمل القابلات كما نقرأ عنها في نص: "عهد إليها(اينليل) كذلك بوظائف الأمومة وكل ما يرتبط بالمولدات"<sup>(۷)</sup>.

ومن إلهات الولادة أيضا الربة نينتور (Nintur)[قرأ اسمها سابقا نينتو أي السيدة التي تلد أو سيدة الولادة] ويعني اسمها سيدة كوخ الولادة. وقد عرفت كذلك باسم اروررو(Aruru) ويعني اسمها مخرجة الاجنة و(نينخورساك) باسم اروررو(Nin-insina) ويعني السمها مخرجة الإجنة و(نينخورساك) (Nin-insina) أي سيدة الجبل) أوكانت الإلهة نين-اينسينا (Nin-insina) ،من الإلهات المرتبطات بالطب، وطوبقت مع الربة گولا ،وكانت ابنتها دامو(Damu) (المختلفة عن الإله الصبي في كرسو على نهر الفرات الحامل للاسم

الميلاد ،(رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصل ،كلية الآداب ،٢٠٠٣)،ص ١٢٠ ؛الحسني ،مملكة أيسن ،ص ٢٢.

<sup>&#</sup>x27;) الشاكر ، رموز أهم الآلهة ، ص١٧٦.

أ) عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص ٨٣ ؛ السواح ، الأسطورة والمعنى ،ص ٢٠٢ ؛ حنون ، عقائد الحياة والخصب ، 117 .

<sup>ً)</sup> قاسم الشواف ، **ديوان الاساطير** ، (بيروت:دار الساقي ، ١٩٩٩ ) ، ج٣ ، ص٢٩٣.

أ) الشاكر ،رموز أهم الآلهة ، ١٥٥٠.

<sup>°)</sup> الشواف ، ديوان الاساطير ، ج٤ ، ص٢٣٦.

<sup>ً)</sup> شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص١٦٥.

<sup>)</sup> ) الشواف ،ديوان الأساطير ،ج١ ،ص٦٠.

<sup>،</sup> عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص ۷۲ ، ۸۷۲ ، ۸۷٤ ؛ جاكوبسن ،أديان ما بين النهرين ،ص ١٥٨ .  $^{\Lambda}$ 

نفسه) تتبع أمها بوصفها إلهة الشفاء (١) هذا وكان الإله شهش اله الفأل لذا ارتبط بالعرافة الخاصة بالأمراض وشفاءها ،وهناك نص قصير يتقدم صلاة أو تعويذة لم تصلنا مضمونها يشير إلى تقسيم ادوار الآلهة ونجد الإله شهش يختص بمهمة التنبؤ بالمستقبل فيما يخص المرض والشفاء: "أي شهش ،أنت الذي جميع (أسرار) العرافة (؟) وضعت في يديك [...][أعلمني إذن (؟)] كيف ما يلاءم (للشفاء (؟) من) ،هذا المرض ". وعد الإله شهش صاحب القدرة على طرد الشياطين مع إبطال مفعول السحر الذي أصاب المريض وكانت تقام طقوس دينية متعددة تقرأ فيها التعاويذ ويستخدم الماء للتطهير وفي كل هذه الأعمال يبرز الإله شهش في حل القيود ومنح الحياة للمريض لذا عد واهب الحياة والصحة للأفراد (٢) .كذلك ارتبط الإله نينورتا بالطب وسمي بالطبيب القوي (A-ZUGALLU).



(الاله شهش-لوح سيبار)

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  ) جاکوبسن ،أديان ما بين النهرين ، $^{'}$ 

<sup>،</sup> الشواف ، ديوان الأساطير ، ج ٢ ، ص ٦٧ - ٦٨ ؛ الشاكر ، رموز أهم الآلهة ، ص ٦٦.  $^{\mathsf{T}}$ 

<sup>ً)</sup> الشاكر ،رموز أهم الآلهة ،ص ١٣٩.



(الآله شمش-مسلة حمورابي)



(ختم اسطوانی-شمش یشق الجبل بهنشاره)

ونعرف من النصوص ان الطب السحري يمثل الهبة الإلهية للبشر ،وهذا يتضح من أسطورة ادابا عندما يمنح انو إليه قابلية شفاء المرض:

"وقال(انو):بها ان ادابا ،من الجنس البشري

(بوسائله الخاصة)،انتصر

وحطم جناح ريح -الجنوب

وصعد إلى السموات دون عقاب ، فليكن هكذا:

(كل) ما ستفعله (ريح الجنوب) من الشر للبشر

(وأى مرض) تسببه في جسم الناس

(معه) ستستطيع نينكراك ان تهدئهم

(وإذ ذلك) ليذهب الشر، ولينطلق المرض

(ولكن دون) ه ، فلتأت الحمى الجليدية (الباردة)

ولا يتمكن (المريض) من الاستراحة بنوم لذيذ" (.)

ويبدو ان المقصود به هنا هو الشفاء السحري وليس الطب العملي ،فهناك رقية تذكر ادابا وكونه الكاهن المطهر في اريدو $\binom{(1)}{2}$ .

<sup>&#</sup>x27;) E. A. Speiser, "Adapa", In: ANET, (Princeton, 1966), P.P.102-103.
لابات ، المعتقدات الدينية ، ص۲۸ ؛ الشواف ، ديوان الأساطير ، ج۲، ص۶۸۵.

في مصر القديمة كما كان المرض بيد الآلهة فان فن الطب ومهاراته والتكار الأدوية كلها مرتبطة بالآلهة أيضا ،إذ نعرف إن المصريين القدماء قد عدو الإله تحوت هو مبدع السحر والطب والجراحة ،فقد كان طبيبا وعرف بـ "طبيب عيني حورس" ، لأنه شفي عين حورس بعد ان مزقها سيث الشرير إلى أربع وستين قطعة ،ونقرأ في أسطورة إن سيث اتخذ هيئة خنزير بري وأطلق سهما من النار على عين حورس اليسرى وأصابه بالعمى ،لذا استدعى تحوت لعلاجه.والأطباء إذا ما اتبعوا تعاليمه يمنحهم مهارة الشفاء ،وكان الأطباء ولاسيما أطباء الرمد يعبدونه بشكل خاص ،وتحوت هو سيد السحر العظيم ،الذي اخترع الصيغ السحرية الشافية ،وهو الذي علم ايزيس العديد من التعاويذ التي أكسبتها لقب الساحرة العظيمة ،وقد علمها طبقا لأسطورة التعاويذ التي تستطيع بموجبها شفاء جميع الأمراض التي ابتلي بها حورس الصغير عندما نشأ في مستنقعات الدلتا (٢٠).وتقول الأسطورة على لسان ايزيس: "أنا ايزيس ، حبلت بطفل كان عظيما ، الطفل حورس. أنا إلهــة أنجبـت حــورس ابــن ايــزيس فــوق جزيـرة اوعــش فــى اتــو فــى منطقــة المستنقعات.ابتهجت كثيرا بولادة حورس ، لأننى اعتبرته هدية ستعوضني عن فقدان أبيه.أخفيته بحرص ،حقا كان مخفيا جيدا.ثم رحلت إلى مدينة آم(Am) فحبيت سكانها وعدت لصغيري لأرضعه وأخذه بين ذراعي ثانية ،لكني وجدت رضيعي حورس الذهبي الخالص، قاب قوسين أو أدنى من الموت.روى الأرض بماء عينيه وزبد شفتيه. كان جسمه متصلبا وقلبه متوقفا وعضلات سيقانه لا تتحرك ، فصرخت بكل قواي من مرارة الحزن. جرى نحوى سكان مستنقعات البردي مباشرة من بيوتهم وبكوا لمصيبتي العظيمة ،لكن لم يفتح احد منهم فمه ليتكلم كان كل منهم حزينا جدا من اجلي ، ولم يستطيع إنسان أن يعيد الحياة إلى حورس.أتت امرأة كانت معروفة جدا في المدينة.وكانت من عائلة نبيلة ،وحاولت أن تضيء الحياة مرة أخرى في حورس ومع إن قلبها كان مليئًا بالمعرفة ظل ابني بلا حراك ".في الوقت نفسه أشار الناس إلى إن ابن الأم المقدسة ايزيس قد حمى من أخيه سيث لان

) الشواف ، ديوان الأساطير ، ج ٢ ، ص ٤٦٥.  $^{'}$ 

<sup>)</sup> ألخـــوري ،معجم الأســاطير ،ج١ ،ص٢٦؛ غليونجي ،الطــب ،ص٤٥ ،٤٧ ؛كمال ،الطــب المصري ،ص٤٥ ؛قايد ،ديانة مصر القديمة ،ص٣٦-٣٣ ؛رويز ،روح مصر القديمة ،ص١٥٠.

النباتات التي اخفي فيها لا يمكن لأي كائن معاد اختراقها ،وان كلمات قدرة اتوم(قرأ سابقا تيمو) رب الأرباب الذي في السماوات هي التي حمت حورس لكي لا يصله أخوه سيث ،حيث كان في أي الحالات محفوظا من أذاه ،بعد فترة اكتشف إن حورس قد لدغه عقرب وان الزاحف الذي يحطم القلب قد جرحه.في هذه الأثناء جاءت نفتيس وجالت بين المستنقعات وهي تبكي بمرارة بلاء أختها ايزيس ،وجاءت معها أيضا سرقيت(Serqet) إلهة العقارب والتي ظلت تسأل: "ماذا جرى للطفل حورس ؟ثم قالت نفتيس لايزيس:اصرخي بالصلوات للسماء ،واجعلي بحارة مركب رع يتوقفون عن التجديف ، لا تدعى مركبه يتحرك ابعد في مساره من اجل الوليد حورس".صرخت إيزيس في الحال ،ووصلت صرختها إلى السماء وجعلت طلبها يصل إلى مركب ملايين السنين فتوقفت الشمس عن الدوران ولم يتحرك المركب من مكانه تقبلا لتضرع الإلهة.لذا خرج تحوت من المركب محملا بالكلمات السحرية والقوة العظمي لأوامره التي بمجرد أن تلفظ تتحقق فورا ،لذا يخاطب ايزيس قائلا: "أيتها الإلهة ايزيس فهك يعرف كيف يتلو السحر والتعاويذ، لن يصيب حورس أذى فصحته وأمانه يعتمدان على مركب رع لقد أتيت البوم في المركب المقدس للقرص أتن (Aten) إلى المكان الذي كان فيه بالأمس.وعندما يتحكم اللبل سبحطهه الضوء ،لعافية حورس من اجل أمه ايزيس.سبحدث لكل من يوهب ما هو مكتوب هنا".بلا شك إن العبارة الأخبرة تشبر إلى منح تحوت القوى السحرية إلى الربة ايزيس.ما حدث بعد ذلك معروف بالطبع ،عاد الصغير حورس للحياة وابتهجت أمه ايزيس (١).ويشير كليهنت السكندري إلى ان الإله تحوت قد ألف كتبا تعدت الاثنين والأربعين كتابا وكانت الكتب من ٣٧-٤٢ قد خصصت للطب (٢).

<sup>)</sup> بدج ،السحر في مصر القديمة ،ص١٢٥-١٢٦.

<sup>)</sup> أبو رحمة ،السَّحر عند الفراعنة ،ص٥٩ ؛ مُحُّد أبو رحمة ،الإسلام والدين المصري القديم:دراسة مقارنة بين الدين القديم والأديان السماوية ،(القاهرة:حابي للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٥)، ص ١٨٠.



(الاله تحوت)

ومن آلهة الطب في مصر الربة سخمت إلهة منف ،التي كانت راعية للأطباء ،وكان مجبرو العظام في مصر من أتباع هذه الإلهة الذين يشفون الكسور بشفاعتها.وقد أسست لها مزارات في المعابد في مصر بأجمعها في وقت مبكر ،وقام بطقوسها كهنوت منظم متصل بالمرضى ،له دستوره الخاص ،ويعمل وسيطا بين جمهرة طلاب الشفاء وبين الآلهة وقد نسب المصريون إلى كهنة سخمت قوى شافية ،فقام الكهنة عندئذ بعلاج المرضى بوحي مباشر من الآلهة وكذلك نقرأ عن المحوتب (اموتيس باليونانية)واسمه يعني هو الذي يأتي في سعادة أو اقبل في سلام ،وهو احد أطباء مصر ذا شهرة كبيرة ،وكان في الأصل كاهن معبد بتاح ثم وزيرا للملك زوسر من الأسرة الثالثة (حوالي ٢٦٥٠ قبل الميلاد) ،وكان طبيبا بارعا وكاتبا ،وبحلول الدولة الحديثة صار راعي الكتبة ،وقد اله فيما بعد ،وصار اله

الحكمة والطب والعمارة والفلك. وعد في العصور المتأخرة لاسيما في عصر النهضة المصرية (٢٥٤-٥٢٥ قبل الميلاد) ابنا لبتاح اله منف من أمه الإلهة نوت فحل بذلك محل اله يدعى نيفرتوم ابن الإله بتاح ،أو ابنا للربة سخمت. ووصلت إلينا دمى برونزية له تمثله جالسا على شكل كاهن حليق الرأس وبثوب طويل ويحمل ورق البردي على ركبت ،وعد سيد المعرفة والتعليم ،وقد طوبق باسكليبيوس عند الإغريق (۱).



(امحوتب)

<sup>)</sup> عصفور ، معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، ص ٦٩ ؛ غليونجي ، الطب ، ص ٤٦ ؛ كا ؛ سامي سعيد الأحمد وجمال رشيد احمد ، تاريخ الشرق القديم ، (بغداد:مطبعة التعليم العالي ، ١٩٨٨) ، ص ٦٦ ؛ لطفي ألخوري ، معجم الأساطير ، (بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٩٠) ، ج ٢ ، ص ٩٣ ؛ كورتل ، قاموس أساطير العالم ، ص ٢٦ ؛ كمال ، الطب المصري ، ص ٤٩ - ٥ ؛ قايد ، ديانة مصر القديمة ، ص ٥٣ ، وويز ، روح مصر القديمة ، ص ٣٠ ؛ شابيرو وهندريكس ، معجم الأساطير ، ص ١٣١ .

ونقرأ كذلك عن رجل مصري يدعى أمنحوتب بن حابو وقد عاش في عهد الفرعون أمنحوتب الثالث(١٤٠٥-١٣٦٧ قبل الهيلاد) الذي يخبرنا عن نفسه: "تعهقت في الأقول القدسية ، وأطلعت على أعهال (رب الحكهة) تحوتي (تحوت) الباهرة ، وتزودت بكل أسرارها وكشفت عن فصولها ، واعتاد الناس على ان يستشيروني في كل أمورها...". وترتب عن حكهته الواسعة ان قدسه المصريون بعد وفاته ، ثم ألهوه في عصورهم المتأخرة وشاركهم الإغريق في تأليهه ، ونسبوا إليه المعرفة بالطب ، وأعادوا بناء مقصورة شعائره في غرب طيبة وأحالوها إلى معبد كبير ، وقد طوبق مع ايهحوتب ، وخصص لهما مقصورتين في الطابق العلوي من معبد حتشبسوت بالدير البحري وشادوا بقدرته في شفاء مرضاهم إذا باتوا في معبده ألهده .



(أمنحوتب بن حابو)

وكان الإله خونسو(Khonso) قد عد في عصر المملكة الحديثة طارد للعفاريت التي تسكن أجسام البشر ،وشافيا من الأمراض ،ويلتجأ إليه الممسوسون والمرضى من

<sup>)</sup> عبد العزيز صالح ،الشرق الأدنى القديم ،(القاهرة:الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، ١٩٦٧) ، ج١ ،ص٢٠٤ - ٢٠٥.

كافة أنحاء مصر ومن خارجها أيضا ،وكان خونسو ينتدب قواه إلى تمثال يجسد فيه نفسه آمرا إياه ،بالذهاب وشفاء المتضرعين إليه وهكذا نجد ان خونسو نفر حوتب في الكرنك ساعد أمير بختان الذي التهسه نيابة عن ابنته ،وذلك بانتداب خونسو ثانٍ يذهب إلى سوريا الذي كان يسمى: "هو الذي ينفذ الخطط ،وهو الذي يطرد اللصوص" ،وقد تمكن البديل الإلهي من تنفيذ مهمته وطرد من جسم الأميرة العفريت الذي يعذبها (۱) هذا وقد ارتبط معبد الربة نيت في سايس (في الدلتا) بمدرسة للطب عرفت باسم دار الحياة يديرها الكهنة ،وقد عدت هذا الربة حامية للوالدات والأطباء ،وكان المصريون يصورونها دائما في صورهم للولادة معينة للنساء في أثنائها (۲) ومن آلهة الطب المتأخرين الإله سرابيس الذي بدأت عبادته في العصر البطلمي (۲).

\_

<sup>)</sup> ألخوري ، معجم الأساطير ، ج ٢ ، ص ٧ ؛ قايد ، ديانة مصر القديمة ، ص ٤٠ ؛ رويز ، روح مصر القديمة ، ص ١٣٤ ؛ رويز

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) غليونجي ،الطبب ،ص٤٨ ؛ ألخبوري ،معجم الأساطير ، ج٢ ،ص٢١٢ ؛ قسايد ،ديانة مصر القديمة ،ص٤٥ ؛ الأحمد واحمد ،تاريخ الشرق القديم ،ص٤١٨ .

<sup>&</sup>quot;) كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص ٤١.



(الاله سيرابيس)

ونعرف ان الإله أمون كبير الآلهة المصرية في عصر المملكة الحديثة قد ارتبط هو أيضا بالطب، وقد ارتبط به هو كذلك أطباء العيون ، وكان يلقب أحيانا: "الطبيب الذي يشفي العيون بغير دواء"، أو: "أمون مفتح العيون"، أو: "شافي الحول".



(الاله امون)

وكان هناك اله أخر اختص هو الأخر بأمراض العيون ويدعى دواو وكان مركز عبادته في عين شمس الحالية (ايونو).وكان أكثر أطباء الرمد من الكهنة المتصلين به إلا ان حورس انتقل في العصور المتأخرة من مركزه في دمنهور إلى ايونو ،فحل محل دواو وأصبح اله أمراض العيون بدلا منه (١).

<sup>)</sup> غليونجي ،الطب ،ص٤٧-٤٨.

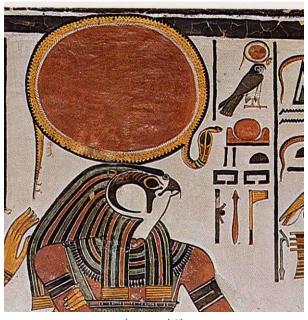

(الاله حورس)

ونعرف ان الربة ايزيس ارتبطت بقوى السحر والطب، وكان المصريون يدعونها لإعادة صحة المرضى، ومثلت ايزيس بهيئة امرأة ترضع طفلها، وعدت في هذه الصفة حامية الأطفال وخاصة من المرض (۱۱) وهي التي اكتشفت الأدوية الشافية الأولى، وكانت حاذقة في فنون الطب، تهديد العون لكل جسد عليل يطلب رحمتها. وغالبا ما كانت تظهر في أحلام المرضى لتعطيهم الراحة وتدلهم على سبيل الشفاء. ويقال ان الأعمى يبصر والكسيح يشفى بتأثير لهستها الشافية (۱۱) . وفي ترتيلة مرفوعة إليها توصف بأنها سيدة حجرة الولادة وسيدة الرقى والتعاويذ (۱۳) . ويتحدث بلوتارك عن الربة ايزيس ويقول إنها علمت الرجال فن شفاء الأمراض وكانت لها قدرة على استخدام السحر لشفاء المرض (۱۱) ويمكن أن نلاحظ إن عدد كبير من التعاويذ الخاص بعلاج الأمراض ترتبط بها، وهي تقول إلى رع الذي لسعته حية: "ما هذا ،ما هذا يا والدى الهقدس ؟ماذا-هل بث ثعبان الضعف إليه ؟هل رفع احد

<sup>)</sup> غليونجي ،الطب ،ص٤٦ ؛سليم ،دراسات في حضارة الشرق الأدني القديم ،ص١١٧.

<sup>)</sup> السواح ،لغز عشتار ،ص١٥٢.

<sup>ً)</sup> السواح ،الأسطورة والمعنى ،ص٥٩٠.

<sup>ً)</sup> **ڤا**يد ،ديانة مصر القديمة ،ص ٢١.

أطفالك رأسه ضدك ؟عندئذ سأدمرها بالسحر الفعال"(١). وتشير أسطورة إلى قيام ايزيس بطقس شفاء طفل ملدوغ من عقرب عن طريق السحر ،وتقول الأسطورة إن الربة ايزيس ربت ابنها حورس في مكان خفى في مستنقعات البردي بسبب ملاحقة سيث لها ،وحبسها هي وابنها حورس في منزل كسجينين.رغم هذا هربت ليلا بفضل عـون الإلـه تحـوت وصـحبها فـي رحلتها سبعة عقارب تسـهي علـي التـوالي تيفين (Tefen)-بيفين (Befen)-مستيت (Mestetef)-مستيت بتيت(Petet)-تحيتيت(Thetet)-ماتيت(Matet).العقارب الثلاثة الأخيرة هي التي قادتها في الطريق ،حتى وصلت مستنقعات بير -سوى(Per-sui)(أي مدينة التماسيح)والى مدينة إلهتى الصندل حيث تبدأ بلدة اتو(Athu) المستنقعية.وبمواصلة الرحلة وصلوا إلى مدينة تب حيث كان لرئيس المقاطعة منزل لنسائه.فلم تسمح سيدة البيت بدخول ايزيس خوفا من العقارب التي معها ،حيث كانت تنظر من الباب ورأتها قادمة.عندئذ اجتمعت العقارب وقرروا لدغها ، فاختاروا لهذه المهمة العقرب تيفين. في هذه اللحظة ، فتحت امرأة فقيرة تعيش في المستنقعات باب كوخها الصغير لايزيس ،فاحتمت الإلهة داخله.في هذه الأثناء زحف العقرب من تحت باب بيت الحاكم ولدغ ابن سيدة المنزل ،وأشعل النار في المكان ،ولم تستطع المياه أن تخمدها ،ولم تكن هناك أمطار ليحدث هذا ، فالفصل لم يكن شتاء . حدث هذا للمرأة التي لم تقم بأذى فعلى لايزيس . فكانت تجرى تلك المخلوقة التعسة في شوارع المدينة تصرخ من الأسى على ابنها الذي لا تعرف إن كان سيعيش أو يموت.حزنت ايزيس على الطفل الملدوغ ،فصممت على أن تنقذه لذا نادت الأم المنكوبة قائلة: "تعالى إلى تعالى إلى كلمتي طلسم يحمل الحياة.أنا ابنة معروفة جيدا في المدينة أيضا.سأطرد الشر بكلمات فمي التي علمني أبي إياها ، فانا ابنة جسده هو. ثم وضعت ايزيس يديها على جسم الولد ، لإرجاع الروح إليه قالت: "تعال تيفين. اظهر فوق الأرض. ارحل ألان. لا تقترب ، تعال يا سم بيفين اظهر على الأرض.أنا الإلهة ايزيس سبدة كلمات القوة التي تفعل أفاعيل السحر الكلمات التي في صوتها السحر اطعني يا كل زاحف يلدغ ،واسقط مطأطئ الرأس، يا سم ميستيت، لا تصعد عاليا. يا سم بيتيت وتحيتيت لا تقطر قريبا، ماتيت

<sup>1)</sup> Wilson, The god and his Unknown Name of Power, P.13.

اسقط مطأطئ الرأس".ثم تلت ايزيس لبعض كلمات السحر التي علمها إياها الإله سيب(Seb) لكي تبعد السم عنها وقالت:"انسحب.اخرج أيها السم"،ثم أضافت:"سيعيش الولد وسيموت السم،كما تعيش الشمس يموت السم"(١).

وكانت الربة سلكت التي صورت بشكل عقرب ،من آلهة السحر ،وقيل إنها مدت السحرة المنتمين لها بقوة سحرية استخدموها في العلاج ،وكانت توفر الحماية من لدغة العقرب المميتة (٢) هذا وان الربة تاوورت (حرفيا:تا اورت) ومعنى اسمها:العظيمة ،وربها:هي من الأرض العظيمة ،كانت من الربات الحاميات للمرأة الحامل ،وقد صورت في العديد من المواقع المصرية ،منها بيت الولادة الخاص بحورس في فيلة في أسوان ،حيث صورت ممسكة بمديتين بيدها لغرض الحماية ،وكنت تمثل في هيئة أنثى فرس النهر حامل ،وأرجل وبراثن أسد ،وغطاء للرأس من ذيل تمساح ،منتصبة على قدميها الخلفيتين ومرتكزة بإحدى قدميها الأماميتين على علامة هيروغليفية تعني الحماية .وكانت هيئتها في صورة تمثال ،حاضرة دائما خلال عملية الولادة ،حيث يتضرع إليها ،وتسأل العون والنجاح في توليد الطفل.

ً) بدج ،السحر في مصر القديمة ،ص١٢٣-١٢٤ ؛أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص ٤٠-٤١ ؛رويز ،روح مصر القديمة ،ص١٥٢-١٥٣.

<sup>ً)</sup> أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص ٤١ ؛رويز ،روح مصر القديمة ،ص١٣٨



(الربة تاوورت)

وكانت الربة هيكيت (حكت) (Heqet/Heket) الآلهة برأس ضفدع ،إلهة الخصوبة والولادة ،تستحتضر لتسهيل الولادة ،ولما كانت الضفادع تظهر خلال موسم الفيضان علامة على الوفرة ،لذا عبدت هذه الربة بهذا الشكل وهي من

الإلهات القابلات اللواتي يساعدن الشمس على الولادة الجديدة كل صباح ،وفي دورها هذا تبدو حامية للولادة.



(الربة هيكيت)

وهناك الربة مسخنت (Meskhent) وهي تتدخل في عملية الولادة بنفسها ،فتساعد الحوامل على تسهيل وضعهن ،وتمثل القرميدتين اللتين تجثم عليها النساء المصريات عندما يأتهن المخاض ونراها نفسها على شكل قرميدة تنتهى

برأس إلهة وتحضر مسخنت عند سرير المخاض في اللحظة نفسها التي يخرج فيها الجنين من رحم أمه.وبهذا الدور يقال بأنها تمضى الوقت وهي تسعى من بيت لأخر لجلب الراحة للنساء من الأم المخاض(١). وهناك أسطورة تقول كيف ان الإلهة مسخنت قد اصطحبت ايزيس ونفتيس وهيكت وخنيمو إلى ببت سيدة تدعى روت تتبت التي كانت توشك ان تلد ثلاثة أطفال وعندما وصل هؤلاء الأرباب،وكانوا على هيئة نساء ،وجدوا شخصا يدعى رع-اوسر يقف هناك ،وعندما عزفوا بعض الموسيقي قال لهم:"أيتها السيدات ثمة امرأة تقاسى الآم المخاض هنا".فأجابوا:"دعنا نراها ،إذ نحن نعرف كيف نولد امرأة ".عندئذ أخذهم رع-اوسر إلى المنزل ،وقد أغلق الآلهة الباب وانفردوا بالسيدة روت-تتبت وقد جلست ايزيس أمامها ونفتيس ورائها ،أما هبكت فقد عجلت ولادة الطفل ،ولدى ولادة الطفل خطت مسخنت نحوه وهي تقول: "سوف يسود الأرض كلها" ،وكان الإله خنيمو يهب الصحة لأعضائه (٢٠).ومن الإلهات المرتبطات بالطب الإلهة باست/باستيت التي عدت حامية الناس من الأمراض والأرواح الشريرة (٣). وهناك الربة مفدت التي ورد ذكرها من أيام السلالة الأولى (٣١١٠-٢٨٨٤ قبل الميلاد) في حجر بالرمو وصورت في العصور المتأخرة بشكل امرأة بجلد قطة وعدت الحامية ضد لدغة الأفعى (٤) وقد تنامت في عصر الدولة الحديثة الإله بيس الإله القزم المرح ،ونجد صورته في هذا العصر في حجرة الأمومة في المعبد ،أي في بيت الميلاد حيث تحصل ولادة الآلهة.وهذا يعني انه قد صار مشرفا على الحمل.ونراه في معبد بالدير البحري مع الربة تاوورت قرب سرير ولادة إحدى الملكات باعتبارهم حراس الحامل في المخاض $^{(\circ)}$ .

<sup>)</sup> سليم ، دراسات في حضارة الشرق الأدنى القديم ، ٣٢ ؛ أبو رحمة ، السحر عند الفراعنة ، ص ١٣٤ ؛ فايد ، الديانة المصرية الفراعنة ، ص ١٣٤ ، ١٣٩ ؛ فايد ، الديانة المصرية القديمة ، ص ١٨٢ ، ١٣٩ ؛ فايد ، الديانة المصرية القديمة ، ص ٤٨ ؛ شابيرو وهندريكس ، معجم الأساطير ، ص ١٧٢ .

أ) ولـس بدج ،الديانـة الفرعونية ،ترجمة:يوسـف سـامي اليوسف ،(عمان:شـركة الشـرق الأوسـط للطباعة ، ١٩٩٩) ، ص ١٧٢-١٧٣.

<sup>ً)</sup> فايد ، ديانة مصر القديمة ،ص٤٣.

<sup>)</sup> الأحمد واحمد ،تاريخ الشرق القديم ،ص٥٧.

<sup>°)</sup> فايد ، ديانة مصر القديمة ،ص ٥٠.



(الاله بيس)

وتنسب الأدوية في المعتقدات المصرية القديمة إلى الآلهة: "علاج ثانٍ صنعه الإله شو نفسه..."،أو: "علاج ثالث صنعته تفنوت لأجل رع..."،أو: "علاج رابع

صنعه جيب لأجل رع..."،أو: "علاج خامس صنعته نوت لأجل رع..."،أو: "علاج سادس صنعته ايزيس لأجل رع نفسه لطرد الصداع من رأسه..." (١).

ومن الآلهة الذي ارتبطوا بابتكار الأدوية أنوبيس(Anubis)وهو يمثل اله الموت ، وقيل انه ابن الربة نفتيس من اوزيريس هجرته أمه بعد ولادته ، فأنقذته ايزيس وتبنته ، وبعد استخراج جثة اوزيريس بعد مقتله على يد أخيه سيت ،قام أنوبيس البارع في الطب والسموم بتحضير المراهم والأدوية النادرة (۲). ونقرأ في بردية برلين: "مبدأ علاج الآلام المسماة اوخدوا التي وجدت في كتاب محفوظ في صندوق تحت أقدام الرب أنوبيس في مدينة أوسيم ، وذلك في عهد اوديمو "(۳).

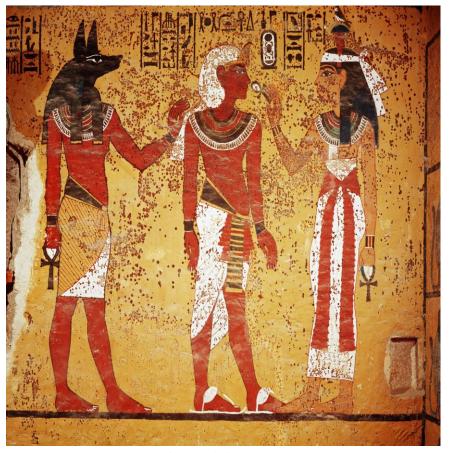

(الاله انوبيس)

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص٥٦٤ ؛أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص٧٢-٧٣.

<sup>)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ، ج ١ ، ص٧٣.

<sup>ً)</sup> أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص٥٩.

كما ارتبط المرض في أسيا الصغرى بالآلهة فان الطب ارتبط بهم أيضا ،فقد كانت الربة كاتاخزيواري(Katahziwari)إلهة السحر والشفاء ،وكان هناك إلها ثانويا يدعى اوليلياسيس(Uliliyassis)وكانت وظيفته إزالة العجز وعدم الإنجاب (١).

كانت بعض الآلهة الكنعانية مثلها مثل آلهة وادى الرافدين ومصر القديمة مختصة بالشفاء ،وفي نصوص اوغاريت نقرأ عن هذا التصور ،فقد كانت هناك إلهة تدعى شعتقة (أي طاردة المرض)، واسمها من الجذر عتق الكنعاني أي عتق وحرر ، ووظيفتها شفاء المريض أو إعتاقه وتحريره من الروح الشريرة (٢٠). وكان الإله بعل زيبوب(Bel Zebob) مثل كثير من الآلهة ذات الطبيعيتين الخبرة والمدمرة الـذين نلقاهم ،يحمل صفتين ،فهو الـه الأمراض لأن اسمه مركب ويعني بعل الذباب، فهو سيد الذباب الذي يأخذ صفة اله المرض لكون الذباب ناقل للمرض وهذا يشبر كأقل تقدير الى معرفة الكنعانيين بالعلاقة بين الذباب والمرض،هو في نفس الوقت اله الطب والنقاهة والعلاج ،وكانت مدن عكا وعقرون مركز عبادته ،وكان يـزوره فـي الأزمنـة القديمـة الكثيـر مـن ذوى العاهـات ولاسـيما المستعصية منها (١٠). ونقرأ في أسطورة كنعانية كيف يعاشر الإله ايل الإلهة عشتروت (عشتارة) جنسا فننجب منها التبتانات السبع(العمالقة) وهن إلهات مائنات يذكرن بالتبتانات البونانية ،وترتبط إحداهن بالإله (صديق) وتلد منه الإله اكلبيوس (وهو الإله اسكليبيوس اليوناني) اله الطب والشفاء (١٤) ، وبلا شك تكشف هذه الأسطورة عن مؤثرات إغريقية واضحة.ومن الآلهة المرتبطة بالطب لدى الكنعانيين الإله اشمون اله الطب ويعرف في مدينة صور باسم ياسومونو ،ويشير اسمه إلى المقطع ياسو أو اسو والذي يشير إلى الطب، مما يشير إلى مؤثرات سومرية، وكان الإله اشمون في بيروت وصيدا يوازي اسكليبيوس لدى اليونان ،وكان في الأصل إلها للعالم الأسفل ،لكنه كان أيضا يشرف على الصحة والشفاء ،وكان شعاره حية تعض

<sup>)</sup> ألصالحي ،المهلكة الحيثية ،ص٦٦٩.

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>) أنــــيس فريحــــة ،**ملاحـــــم وأســــاطير مــــن اوغاريـــت** ،(بيـــروت:دار النهـــار للنشر ، ۱۹۸۰)، ص ۲۸۹ ؛عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص ۷۱۱.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) الأحمد ،الأصول الأولى ، $^{17}$  ؛ $^{18}$  ؛ $^{18}$  ، $^{18}$  ، الآلهة ، $^{18}$  ،  $^{18}$  ، الألهة ، $^{18}$  ، الألهة ، $^{18}$  ، الكنعانية ، $^{18}$  ، الكنعانية ، $^{18}$ 

<sup>1°)</sup> ألماجدي ،الآلهة الكنعانية ،ص٦٧.

ذنبها وهي رمز الخلود (١٠٠٠). كذلك الإله شدرافا اله الشفاء ،ويسمى أيضا ساترافة بهعنى (شد الشافي أو العفريت الشافي) ،وكان هذا الإله متخصصا في شفاء لسعات الثعابين والعقارب والحشرات ،لذلك فقد كانت المنحوتات تصوره إلها شابا مع الثعابين والعقارب. وقد عثر على مسلة في عمريت فيها نقش يمكن ارجاعه الى القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد وهبها احد الاشخاص الى: "سيده شدرافا ،لانه اصغى الى صوت كلماته "(١٠) وبما ان المسلة لا تفصح عن الخدمة التي اداها هذا الاله للرجل فلا يمكن ان نتوقع سوى ان الاله قد شفاه من المرض.

وكانت الإلهة المدعوة باسم سديد من الإلهات المرتبطات بالشفاء والطب (۲). وهناك اله يدعى بعل مُرقد وهو احد أشكال الإله الكنعاني بعل ويعني سيد الرقص، وكان له نبع يشفي من الأمراض (٤). ومن الإلهات المرتبطات بالولادة يعرفن لدى الكنعانيين بالكوثرات أو كوثاراتو وهن بنات بعل وكان حضورهن يضمن الحمل والولادة السليمة، ونحن نقرأ عن دورهن في أسطورة كنعانية تتحدث عن قيام بعل بمضاجعة عناة ألف مرة، فتحمل بعدها عناة، وتشرف على ولادتها إلهات الولادة كوثرات (٥). هذا وقد ارتبطت الربة عشتار في سوريا بالولادة، ونعرف ان النساء في القرن الخامس قبل الميلاد، كن يقدمن النذور ويعلقن ألواحا على جدران المعبد يستعطفن بها الإلهة عشتار لكي تسهل عليهن الولادة (٢).

وفي الوقت التي ارتبطت الأمراض في إيران بروح الشر، فان الطب ارتبط بقوى الخير من الآلهة الزرادشتية ، فالإله اهورامزدا هو الذي خلق النباتات الشافية: "أنا اهورامزدا خلقت النباتات الشافية ، التي تنبت بالمئات ، بالآلاف وبإعداد لا تحصى وزرعتها جميعها حول گاوكيران "(٧). ونعرف ان لهذا الإله عدة أسماء واسمه

<sup>()</sup> عبودي ، معجم الحضارات السامية ،ص ٨٦-٨٧ ؛ دونالـد هاردن ، "الديانـة الفينيقيـة" ، بحث ضمن موسـوعة: تاريخ الأديان ، تحرير: فراس السواح ، ، (دمشـق: دار عـلاء الـدين للتوزيـع والترجمـة والنشر ، ٢٠٠٧) ، ج٢ ، ص١١٣ .

<sup>)</sup> عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص ٥٢٨ ؛ ألماجدي ،الآلهة الكنعانية ،ص ٧٥ ، ٩٥ -٩٦ .

<sup>&#</sup>x27;) ألماجدي ،الآلهة الكنعانية ،ص١٠٣.

أ) المصدر نفسه ، ص١١٨.

<sup>°)</sup> ألماجدي ،الآلهة الكنعانية ،ص٨٧ ، ١٢٠ ؛كوبر وكوكان ،الديانة الكنعانية ،ص٩٣.

<sup>)</sup> بوكيت ،مقارنة الأديان ،ص ٢٠.

<sup>ٔ)</sup> فیندیداد ، ۲۰: ٤.

واسمه الثامن عشر هو الشافي (١) وفي النصوص البهلوية المتأخرة يبقى الرب اهورامزدا مرتبطا بالعلاج ، فعندما أراد اهريهان نشر شروره وأمراضه على الأرض من اجل القضاء على كايومارد الإنسان الأول الذي خلقه اهورامزدا ،والثور الأول يهب الرب لمساعدتهما: "لكن قبل مجيء اهريمان إلى الثور مزج اورمزد (اهورامزدا) عشبا شافيا [يسمى بانغ] مع قليل من الماء ،ودهن به عينيه ،لكى يخفف من الم الضربات والبلايا"(٢). وكانت الربة اناهيدا من الإلهات المرتبطات بالطب وقد وصفت بالشافية (التي) تخلق بنور كل السولادة: هي (التي) تخلق بذور كل الرجال، وتحضر للولادة، هي حضن الأمهات لكل الزوجات، تخفف من الآم الــولادة"(٤)، أو: "فلتســألك الزوجــات الشــابات الحــاملات عــن ولادة يسيرة"(٥) ،أو: "تمنح كل النساء ولادة ميسرة"(٦). وكان القمر عند الإيرانيين القدماء إلها يعبد تحت اسم ماه ،وقد عد إلها يجلب الشفاء (٢) وكانت تشتريا وهي ربة تمثل نجهة سيروس قد دعيت بالشافية (٨) ، وبفضلها لن يتعرض وطن الأريين للأوبئة (٩) وكانت الآلهة أشى وهي إلهة السعادة هي التي تهب الصحة للإنسان (١٠٠) ومن القوى المرتبطة بالصحة ما يعرف في الديانة الزرادشتية ب الفرقاشي(Fravashi)، وهم أرواح الأجداد الموتى ،التي تواصل الحياة في العالم الأخر وتحمى جماعتها وشعبها في العالم الدنيوي (١١١)، ونعرف ان هؤلاء الفرقاشي هم الذين يمنحون الصحة للمريض (١٢). فضلاعن الآلهة فقد ارتبط الأبطال الأسطوريين بالعلاج ، فقد كان أول الشافين يدعى ثريتا من الأسرة البشدادية ، وهي

> ) یاشت ، ۱: ۸ ، ۱۲.

۲) بنداهیشن ،الفصل:۳.

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup>) یاشت ،٥: ۱ ؛۱۳: ٤.

<sup>&#</sup>x27;') ياشت ،٥: ٢.

<sup>°)</sup> ياشت ، ٥: ٨٧.

ر) یاشت ،۱۳: ۵.

۷ ) ياشت ، ۷: ٥.

<sup>)</sup> ياشت ، ۸: ٤٣.

<sup>)</sup> یاشت ،۸: ۵٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>) یاشت ،۱۷: ۱.

۱) عبد الرحمن ،افستا ،ص٤٩٣.

۱۲ ) یاشت ،۱۳ : ۲۶ ، ۶۰ .

من الأسر المرتبطة في التاريخ الأسطوري الإيراني: "سأل زرادشت اهورامزدا:أيها الروح الخير، يا خالق العالم الدنيوي،أيها المقدس! من كان الأول من بين الشافين والحكماء السعداء والأغنياء الأقوياء والبشداديين، الذي أوقف المرض، وأوقف الموت، وابعد السيف المحبب والحمى المحرقة عن أجساد البشر؟ أجاب اهورامزدا:ثريتا الأول من بين الشافين الذي أوقف المرض، وأوقف الموت، وابعد السيف المدبب والحمى المحرقة عن أجساد البشر.التهس الدواء فحصل عليه من السيف المدبب والحمى المحرقة عن أجساد البشر.التهس الدواء فحصل عليه من خشاترافايريا لمقاومة المرض والموت "(۱). ويتحدث الفردوسي من عصر متأخر عن احد ملوك إيران الأسطوريين وهو جمشيد ويقول عنه بأنه عرف أسرار الصناعة الطبية، وما يتبعها من علوم كعلم الأدوية (۱). وفي الديانة المانوية نعرف إن مؤسس الديانة ماني قد ارتبط بفكرة الطب والعلاج وهناك قول منسوب إلى ماني بقول: "أنا النطاسي الذي جاء من ارض بابل ".وتعبير النطاسي هنا يدل على المهارات الطبية العالية التي تمتع بها ماني، فقد كان نطاسيا ماهرا قادرا على شفاء الأمراض المستعصية (۱).

في الديانة المسيحية ارتبطت شخصية السيد المسيح بالعلاج ، وبقدرته على شفاء كافة المرضى كما تدل على لك الأمثلة الكثيرة في الأناجيل ، وقد ورث هذه الصفة من بعده الرسل والقدسيين.

<sup>)</sup> فىندىداد ، ۲۰: ۱-۲.

<sup>ً)</sup> الفردوسي ،الشاهنامة ،ص ٩.

<sup>ً)</sup> السواح ،الرحمن والشيطان ،ص١٥.



(السيد المسيح راعي الخراف الضالة)

أما السيدة مريم العذراء فقد حافظت على لقب سيدة الصحة ،وهو لقب ارتبط بعدد من إلهات الشرق القديم بشكل فعلي ،وتدعوها الصلوات المريمية بشافية الأسقام وأوجاع الجسد.ويؤمن الناس اليوم بالقدرة الشافية لبعض تماثيل مريم ،كما يروون عن معجزات ظهورها في الحلم لبعض المرضى الميئوس من شفاءهم ،وتحقيق هذا الشفاء عن طريق اللمس (۱).

السواح ،لغز عشتار ، ١٥٢.



(مريم العذراء)

وقد حل القديسين في الديانة المسيحية محل الالهة القديمة في تجسيد الصحة ،فالقديس لوقا الانجيلي(توفي عام ٧٠م) عد شفيعا للأطباء .

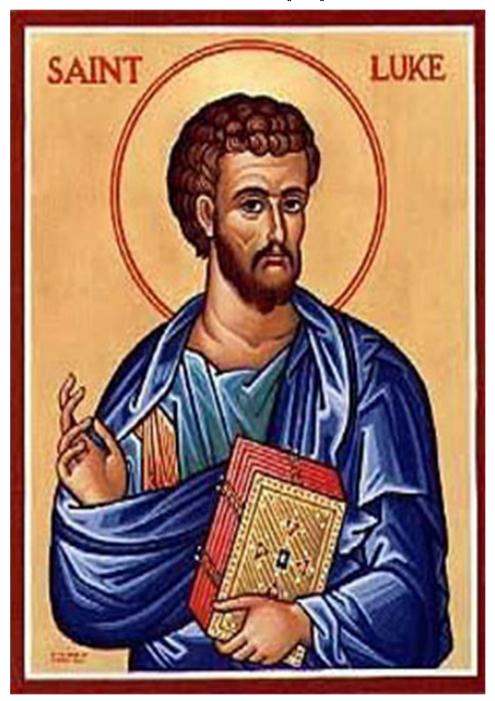

(القديس لوقا)

<sup>ً )</sup> عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص٧٤٩.

كان الإغريق كغيرهم من الشعوب القديمة يعتقدون ان الآلهة تمتلك القدرة على ان تشفى المرضى ،فهي بيدها الصحة مثلما بيدها المرض والموت ،فالمعروف إن الإله أبوللو قد لعب دورا مزدوجا فهو إلها للأوبئة ،وفي نفس الوقت إلها للطب ،والسبب في هذه الازدواجية ان الإله أبوللو كان قبل كل شيء اله النور ،واله الشمس ولما كانت الشمس قاتلة بأشعتها التي تضرب كالسهام ،وهي في الوقت نفسه مفيدة بقوتها الوقائية ،فإن أبوللو عد لذلك رامي السهام الذي يطلق سهامه من بعيد باعتباره الموت المفاجئ ولكنه في الوقت نفسه اله الشفاء الذي يشفى الأمراض ،وهو أول من علم الناس فن التطبيب ،ويقول هذا الإله عن نفسه: "أنا الطبب الآسي ، والطب أنا التدعته ، وما من خاصبة لعشب تبدو إلا وعندى علمها" ،ويقول الشاعر الروماني فيرجيل ان أبوللو منح يافس الطبيب الطروادي معرفة فضائل الأعشاب وفن الشفاء (١) وكان اسكليبيوس (Asclepius) من آلهة الطب وهو ابن أبوللو من زوجته كورونيس(كوردني)،وهو في الأصل من البشر ثم صار إلها للطب بعد وفاته ،وتتحدث الأساطير أن والده سلمه إلى خيرون(cheiron) القنطور (كائن نصفه إنسان ونصفه حصان)، وكان أكثر القناطرة(Centauri) حكمة ، وقد علمه فن الطب ، بعدها بدأت شهرة اسكلسوس الطبية ،واكتسب سمعة طيبة لأعاجيبه الشفائية حتى انه نجح في إعادة الموتى إلى الحياة ،ويعود الفضل في ذلك إلى استعمال دم الغورغون الذي أعطته إياه أثبنا ،والى خواص نبات أخبرته به ذات مرة أفعى ،فشعر هاديس(اله العالم الأسفل) بالغبن ، والظلم ، فذهب إلى زووس شاكيا ، فوافق زووس ان على البشر ان يلاقوا مصيرهم.وهكذا عد اسكليبيوس مذنبا لإعاقة سنن الطبيعة ،فضربه زووس بصاعقة قضت عليه.ويعد اسكليبيوس في التقاليد الإغريقية من سلالة الضوء أو النار لكونه ابن أبوللو ،وكان يعيد الدفء إلى المرضى ،وعلى هذا كان موضع احترام في بلاد

<sup>()</sup> بيبلي وس فرجيلي وس مارو (فرجيل) ، الانيادة ، ترجمة : عنبرة سلامة ألخال دي ، (بيروت : دار العلم للملاي سين ، ١٩٧٨) ، ص ٢٥٠ ؛ اوفيد ، مسخ الكائن ات ، ص ٤٣ ؛ علي ، التاريخ اليوناني ، ص ٣٠٧ ؛ ألخوري ، معجم الأساطير ، ج ١ ، ص ١٦ ؛ عبودي ، معجم الحضارات السامية ، ص ٤٤ ؛ كورتل ، قاموس أساطير العالم ، ص ١٩ ١ ؛ كمال ، الطب المصري ، ص ١٥ ؛ السواح ، لغز عشتار ، ص ١٥ ٤ ؛ غيوراند ، الآلهة والأساطير اليونانية ، ص ٥٨ ؛ جيسكا كلارج ، الحكايات الفولكلورية ، ص ١٩٨ ؛ شابيرو وهندريكس ، معجم الأساطير ، ص ١٤ .

الإغريق ،وكانت الثعابين مقدسة في عبادته لأنها المخلوقات الوحيدة التي تقدر ان تخلع جلدها وقد استمر تقديس اله الطب الاغريقي حتى العصور المتأخرة فقد عثر في قرية دوما الواقعة شمال لبنان على اثار معبد اسكليبيوس الذي ظل قائما حتى القرن الرابع الميلادي.وقد أحاطت به معبودات مساعدة ،بدء من زوجته ايبيون التي أنجبت له ولدين هما بودالبريوس(Podilirius)، ومخاوون (Machaon) الذين كانا ماهرين في الطب كمهارة والدهما.ومن بنات اسكليبيوس إلهات هن هيجايا(Hygieia)(ربة الصحة ،وكانت تقوم بتغذية الثعابين المقدسة التي كانت تقوم بمعجزات العلاج) وقد استمر تقديس هذه الالهة حتى العصور المتأخرة ،ففي القرن الخامس الميلادي تم انشاء حمام خارج اسوار مدينة دبسي فرج (قيصرية الجديدة) ورمم القسم البارد من الحمام واعبد تبليطه بفسيفساء تمثل الهة الصحة هجایا.وپاسـو(Iaso)(ريـة الشـفاء،وريها كـان اسـهها ذا تـأثير سومري)، وبناكبا(Panacea)(ربة العلاج العام أو الدواء لكل داء)، وايغل. وقد ارتبط به تيليسفورس الروح الحارسة للنقاهة ،والذي يمثل مرتديا جبة دون أكمام لها غطاء رأس ،وهو زي أولئك الذين استردوا عافيتهم .ويمثل اسكليبيوس أحيانا بشكل أفعوان ، ومن الجدير بالذكر انه قد أُطلق عليه اسم أخر هو بيان(Paean) ، أو بيون(Paeon)، أو بيانوس، وهو ذات الاسم الذي أطلق على أبيه أبوللو أي المعالج-الشافي <sup>(١)</sup>.

<sup>)</sup> علي ،التاريخ اليوناني ،ص ٣٧٧ ؛ألخوري ،معجم الأساطير ،ج ١ ،ص٣٨-٣٩ ؛عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص٣٩- ٢٥ ؛كمال ،الطب المصري ،ص١٥ ؛ عيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص٨٥ ، ١٥١-١٥٦ ؛شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص٤٦ ، عيوراند ،الآلهة والأساطير ،سحر الأساطير ،ص٢٢ .



(اسكليبيوس)

ومن الآلهة المرتبطة بالطب اله يدعى اريستوس في منطقة ثيسالي وقيل ان القنطور خيرون رباه ،وقد تعلم فنون الدواء والعرافة (١). غايا (الأرض) ذات ارتباط بالطب إذ كان المرضى في مدينة باتراس يأتون لاستشارتها (٢)، وكانت أثينا تلعب دورا إلهة الصحة ، ففي أسطورة نقرأ كيف سقط المعماري مينسيكليس أثناء بناء البروبيليا ،وتعرض لخطر الموت ،لولاان شفته أثينا بإعجاز ،ولهذا سميت بالهايجيا أي الشافية (<sup>(٣)</sup> وكانت الربة ارتميس (Artemis) من الإلهات المرتبطات بالطب، وربما اسمها مشتق من أصل يعني سليم ومعافى ،الذي يجعل من ارتميس تلك: "التي تشفى الأمراض ".وبسبب ارتباطها بالقمر فقد كانت تشرف على ولادة الأطفال ،فهي تساعد النسوة عندما يأتيهن المخاض، ويعزى إليها إنها منحت الطب للبشر (٤٤). كذلك الربة ايليثيا (Eileithyia) ابنة الإلهين زووس وهيرا وهي من إلهات الولادة ،تساعد النساء عند الوضع.وفي الأزمان البدائية من التاريخ اليوناني كان هناك اثنتان تدعيان بهذا الاسم ،وكانتا ابنتا هيرا وتشرفان على ولادة النساء ،ولا يمكن ان يولد أي طفل إلا إذا كانتا حاضرات ،ولا يمكن لأى أم ان تجد الراحة من دونهن وأخيرا اندمجتا مع بعضهما في شخصية واحدة هي آلهة الولادة.وكانت تصور غالبا وهي راكعة ،وهو وضع يعتقد انه يساعد على الولادة ، وتحمل مشعلا ، رمز النور ، بينما بالبد الأخرى تقوم بإيماءة التشجيع (٥) واشتهرت الإلهة هيرا مثل ابنتها ايليثيا والربات ارتميس وهيكاتي بمساعدة النساء عند الولادة ،وان هذا التمازج بين وظيفتي الربتين هيرا وابنتها جعلت باحث يفترض إما ان هبرا بوصفها ربة كبرى انتحلت لنفسها اختصاص ابنتها الربة الصغرى فصارت هي ربة الولادة ،أو إنها كانت أصلا صاحبة هذا الاختصاص ثم اصطنعت ربة صغيرة مستقلة وعهد إليها بهذا الاختصاص ،وأيا كان الأمر عدت

<sup>)</sup> غموراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص٤٨.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص۲۸.

<sup>&</sup>quot;) المصدر نفسه ، ص٥٧.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) روز ،الديانــة اليونانيــة ،ص١٩ ؛ألخــوري ،معجم الأســاطير ،ج١ ،ص٣١ ؛غيوراند ،الآلهــة والأســاطير اليونانية ،ص٧١ ؛شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص٤٦.

<sup>°)</sup> روز ،الديانة اليونانية ،ص٣٧ ؛علي ،التاريخ اليوناني ،ص ٢١١ ؛ألخوري ،معجم الأساطير ، ج١ ،ص٣١ ؛ غبوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص ١٥١.

هيرا صنوا لابنتها ايليثيا ،أي مثلها ربة للولادة ،أو ربة قابلة تعين النساء عند الوضع (١). هذا وكانت الربة افروديت من إلهات الانجاب لدى الاغريق (٢).

لم تكن الآلهة في بلاد الإغريق هي الوحيدة الهالكة لأسرار معرفة الطب،بل كان هناك أصناف أخرى من القوى الهالكة للمعارف الطبية ومنها ما يعرفن في التقاليد الإغريقية بالحوريات، ومنهن حورية الجبل وتدعى اوينوني (Oenonê) التي كانت ذا معرفة كاملة بجميع الأعشاب الطبية اللازمة لمداواة الجروح (٦). ومن الحوريات اللواتي يسكن الكهوف هناك الحورية اليثيا التي تعين الحوامل وقت الوضع (٤). وهناك حوريات المياه، وعدهن البعض آلهة بمرتبة متدنية وكن إلهات طيبات يشفين المرضى (٥). وارتبط بعض الأبطال الأسطوريين بالطب ومنهم هرقل الذي كان يتمتع بقوى طبية ،إذ كان يستحضر في حالة الأوبئة ،في حين ان بعض الينابيع الشافية في هيميرا وثرموبيلي كانت مقدسة بالنسبة إليه (٢).

لدى الرومان أيضا آلهة مختصة بالشفاء ،فقد عد كبير الآلهة الرومانية جوبيتر في القرون المتأخرة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية من آلهة الشفاء ويتحدث الكاتب الروماني اوسانيوس (٣١٠-٣٩٥م) عن الخاصية الشفائية لتمثال الرب جوبيتر: "لقد لمس ألكون (Alcon) تمثال الإله جوف (جوبيتر) البارحة وشعر بتأثير الطبيب..." (وقد كانت الربة الايطالية جونو (Juno) زوجة الإله جوبيتر من إلهات ولادة الأطفال ،ومن أسمائها العديدة جونو لوسينا (Juno Lucina) التي تقوم بحماية الزوجة الحامل ،وتقوي من عظام الرضيع ،وعرفت في هذه الصفة الأخيرة باسم جونو اوسيباغو (Juno Ossipago) وباعتبارها إلهة ولادة الأطفال ،كان من الطبيعي ان تتضرع إليها الزوجات العاقرات ،وكانت جونو لوسينا هي التي أنقذت

<sup>ً)</sup> على ،التاريخ اليوناني ،ص٢٦٦.

<sup>)</sup> عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص ١١١.

<sup>ً)</sup> علي ،التاريخ اليوناني ،ص٤٣٥ ؛وارنر ،الإغريق ،ص٩.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) جــون ريتشــارد ثرونهيــل بولار ، "الديانــة اليونانيــة:نظرة عامــة" ،بحث ضــمن موســوعة:**تــاريخ** الأديان ،تحرير:فراس السواح ،(دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٥)، ج٣، ص١٢.

<sup>°)</sup> غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص ١٣١.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ص ١٦١.

<sup>)</sup> الأحمد ، الإله زووس ، ص٢٥٦.

نساء السابيين (إحدى القبائل الايطالية) من كارثة العقم التي أصابتهن بعد اختطافهن من قبل رومولوس.ومن أسمائها أيضا جونو مارتياليس،وهي إلهة الولادة أيضا،وجونو سوسبيتا (Juno Sospita) وكانت حامية الولادات وكانت تتلقى ابتهالات حارة عند المخاض والولادة.وتصور جونو لوسينا وهي تحمل طفلا بين ذراعيها،ويجلس طفلان عند قدميها،كما تمثل مع طفل بذراعيها،وبيدها زهرة (۱).



(الربة جونو)

ومن معبودات الطب الرومانية اسكليبيوس (سمي في روما اسكولابيوس) الذي دخلت عبادته إلى روما عام  $\Upsilon$  قبل الميلاد للتخلص من الطاعون ( $\Upsilon$ ).

<sup>&#</sup>x27;) ألخوري ،معجم الأساطير ، ج ١ ،ص ٢٣٥ ؛ف.غيوراند ، "الآلهة والأساطير الرومانية" ،بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان ،تحرير:فراس السواح ،(دمشق:دار عالاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،٥ - ٢٠) ، ج ٣ ، ص ٢١٧ .

<sup>ً)</sup> حو حادثة دخول اُسكليبيوس اليوناني إلى روما انظر:اوفيد ،مسخ الكائنات ،ص٣٢٨-٣٣٠.

إن الآلهة الإغريقية المختصة بالطب قد دخلت روما بعد ان استولى الرومان على المدن الإغريقية في جنوبي ايطاليا ،لذا أقيمت في روما عبادة أبوللو ،وكان لا يزال يدعى وقتئذ باسم ميديكوس ،وقد جعل الرومان من الإله أبوللو مختصا بالشفاء من الأوبئة ،ثم ابنه اسكليبيوس الذي كان اله الطب ،وقد خصص الرومان له أرضا على جزيرة صغيرة مقابل سوق الثيران ،وصاروا ينقلون العبيد المصابين إلى هناك حيث يعتني بهم الإله اسكولابيوس (۱۱) وكذلك عبدت الربة ايليثيا اليونانية تحت اسم لوجينا (۱۲) وكانت الربة ديانا وهي إلهة ايطالية للغابات عند الرومان تساعد النساء على الولادة السهلة ،ويتضرع إليها النسوة من اجل الحمل (۱۳) ومن المعبودات الأخريات ايجيريا (Egeria) التي قدمت لها النسوة القرابين من اجل تسهيل الولادة أيضا (٤) وكانت الربة سالوس (Salus) تجسد الصحة والرفاهية ،وقد توحد مع الربة أيضانية هيجايا ،وقد شيد لها معبد في روما عام ٣٠٢ قبل الميلاد (٥).

لدى السلت في أوربا الغربية آلهة للشفاء منهم كما يقول يوليوس قيصر الإله أبوللو(طابق الرومان الإله ألسلتي مابونوس بالإله أبوللو) الذي يطرد الأمراض (٦).

في الصين ارتبط الطب بالقوى الإلهية والأبطال الأسطوريين ،وكانت الإلهة بي-هسيا-يوان-تشون (Pi-hsia-yuan-chun) ،وتسمى أيضا شينغ-مو الأم المقدسة تحمي النساء والأطفال وتشرف على الولادة ،ولها عدة معاونات منها سيدة الرؤية الجيدة التي تحافظ على الأطفال من العين الشريرة ،وسيدة أخرى وظيفتها توليد الأطفال ولهذه الإلهة التي معنى اسمها أميرة الغيوم المرقطة إلهة مناظرة في الديانة البوذية في شخص الإلهة كوان-ني ،وقد أطلق عليها لقب سانغ-تزو-نيانغ-نيانغ ،أي السيدة التي تولد الأطفال ،وتظهر عادة في الفن وهي تجلس على زهرة نيانغ ،أي السيدة التي تولد الأطفال ،وتظهر عادة في الفن وهي تجلس على زهرة

<sup>)</sup> ميغوليفسكي ،أسرار الآلهة والديانات ،ص٥٧.

<sup>ً)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص ١٤٠ ؛شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص٢٩.

<sup>&</sup>lt;sup> $^{7}$ </sup>) فريزر ،الغصن الذهبي ،ص٤٧؛ السواح ،لغز عشتار ،ص٩٠٠؛ ميشيل غرانت ، "الديانة الرومانية: نظرة عامة" ،بحث ضمن موسوعة:  $\mathbf{V}$  الأديان ،تحرير: فراس السواح ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٥) ،  $\mathbf{V}$  ،  $\mathbf{V}$  ،  $\mathbf{V}$  .  $\mathbf{V}$ 

<sup>ً)</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص٧٨.

<sup>°)</sup> شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص٢٢٧ ؛ غرانت ،الديانة الرومانية ،ص ٢٠٥.

<sup>ً)</sup> ميغوليفسكي ،أسرار الآلهة والديانات ،ص٦٧-٦٨.

لوتس مرتدية خمارا ابيض اللون وهي تحتضن طفلا بين ذراعيها ،ولإلهة الخصوبة كوان-ني خبرة في معالجة جميع الأمراض (١).

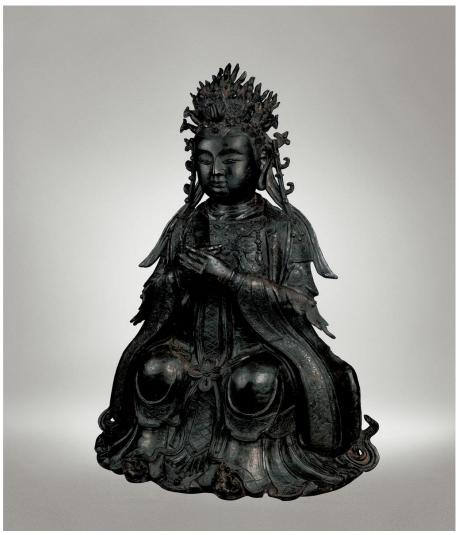

(بي-هسيا-يوان-تشون)

وتتحدث الأساطير الصينية عن شين-نونغ(٢٨٣٨-٢٦٩٨ قبل الميلاد) وهو حاكم الصين الأسطوري، وقيل انه علم الصينيين فن الزراعة واكتشف فوائد الأدوية، وقيل انه اكتشف في يوم واحد سبعين نبتة سامة، كما اكتشف السموم المضادة لها، لأنه عن طريق زجاج في جدار معدته استطاع ان يراقب هضم

<sup>ً )</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ،ج١، ،ص١٨٨-١٨٩.

النباتات.ومن ثم جمع كتاب أدوية لا يزال قيد الاستعمال حتى يومنا هذا.وتتحدث التقاليد الأدبية انه قد مات عند قيامه بإجراء تجارب على نفسه بالأعشاب (١٠).وفي الهند تشير التقاليد إلى ان رب الشمس سوريا كان يعزى إليه شفاء المرضى (٢٠).وكان الإلهان التوأمان المدعوان اشفيني يؤديان وظيفة المنقذين الكونيين ،إذ يجوبان السماء في مركبة ويمدان يد العون لكل إنسان يقع في حالة صعبة.كما يؤديان أيضا مهمـــة المـــداويين الإلهيــين اللــذين يســاعدان المرضــى والمشــوهين والعاجزين ،فيعيدان البصر لمن فقده بل ان لهما القدرة حتى على درء الموت عن الناس (٢٠). هذا وتنسب التقاليد البوذية إلى بوذا ،كمـا هـو الحـال مع مـاني في الناس (٣٠). وفي اليابـان كـان الإلـه أو-كـوني-نوشي (O-kuni-nushi) هو الإله القزم ،وكان القزم والسحر ،وكان يساعده سوكو-نا-بي-كو (Suku-na-bi-ko) هو الإله القزم ،وكان القزم ابن الإلهة المنتجة المقدسة ،وكان ماهرا في فنون الطب ،وهو سيد العارفين ،وكان خبيرا بالأدوية ،وهو يلازم أو-كوني-نوشي ،وقاما سوية بمعالجة الأمراض في منطقة ايرومو (٠٠).

<sup>)</sup> كورتل ،قــاموس أســاطير العــالم ،ص١٤ ؛ جوزيــف كامبــل ،ا**لبطــل بــألف وجــه** ،ترجمة:حســن صقر ،(دمشق:دار الكلمة ،٢٠٠٣) ،ص ٣٢٠.

<sup>ً)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص ٨٢.

<sup>)</sup> ميغوليفسكي ،أسرار الآلهة والديانات ،ص١٠٦.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) بوكيــو دينـــدو كيوكــا ، تعــاليم بــوذا ، ترجمــة: حازم مالــك محســن ، (بغداد: دار الشــؤون الثقافيــة العامة ، ۲۰۰۸) ، ص ٤٤.

<sup>°)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ، ج ٢ ،ص ٨٥ ؛كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص١١٣.

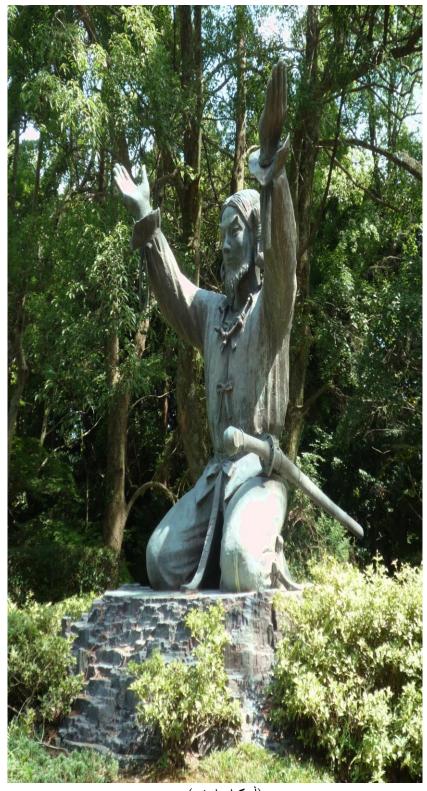

(أو-كوني-نوشي)

ويعد المعبود جيزو بوساتسو (Jizo bosatsu) من المعبودات المهمة وله عدة وظائف أهمها كان يسهل ولادة الأطفال  $^{(1)}$ .



(جيزو بوساتسو)

وهناك الربة كيشيموجن(Kishimojin) واصلها من الصين ،لكنها عبدت في اليابان ،وعدت حامية النساء عند الولادة ،وتتضرع إليها الأمهات لشفاء أطفالهن

<sup>)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ،ج١ ،ص٢٣٩.

المرضى (۱) وهناك اله يدعى ياكوشي-نيوراي (Yakushi-Nyorai) ، وهو معبود واسع الانتشار في اليابان منذ القرن الثامن الميلادي ، وهو الإله الشافي الذي يوقف الأوبئة ، ويستطيع علمه السيطرة على المرض ، ويمثل عادة هيئة بوذا ممسكا بيده قارورة صغيرة تحتوي على أدوية (۲).

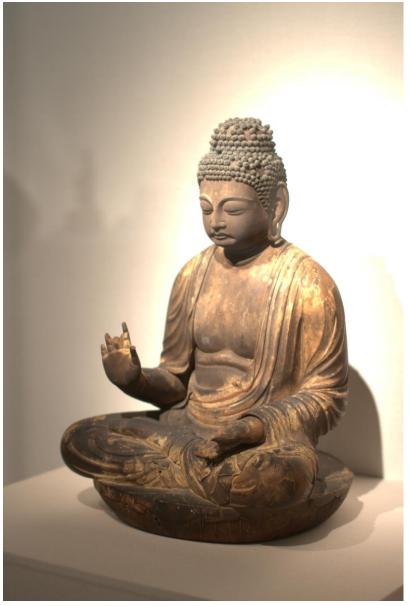

(ياكوشي-نيوراي)

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ١٦٦.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ج ۲ ، ص ۲٤٦.

وفي بوذية المهايانا التي ظهرت في الهند في القرن الأول أو الثاني الميلادي ثم انتشرت بعد ذلك في الصين وكوريا واليابان في أواخر القرن السادس الميلادي يظهر البوذا فيها ككائن الهي ،وليس البوذا قد قدس هناك فحسب ، بل هناك ما يعرفون بالبودهيساتفات(وهم بوذوات المستقبل).وقد حل هؤلاء محل آلهة الطب فسي حضارات الشرق الأقصى فهناك من بوذوات المستقبل كشيتيغاربا(Kshitgarbha) في الهند الذي يدعى في الصين تي-تسانغ(Kitarbha) في الهند الذي يدعى في الصين عي-تسانغ(لادة الطفل.

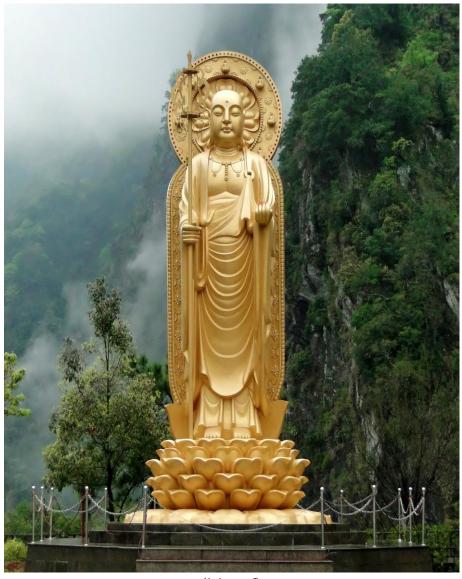

(کشیتیغاربا)

وهناك في المهايانا البوذوات الدهيانيين(أي بوذوات التأمل) ومنهم بهاسياجياغورو(Bhasiajiaguru) أي بوذا الشفاء ،وله أتباع كثيرون في التبت والصين واليابان (١).

في الثقافات البدائية هناك معتقدات مشابهة لما نقرأه لدى المجتمعات الحضارية الكبرى ،فقبيلة يوربا(Yoruba) الأفريقية تتحدث عن الإله ايفا(Ifa) وان الإله الأعظم أرسله إلى الأرض لمساعدة المرضى والنساء الحوامل وتعليم البشر طريقة استعمال الدواء ،وقيل ان الإله ايفا كان طبيبا ماهرا(٢).

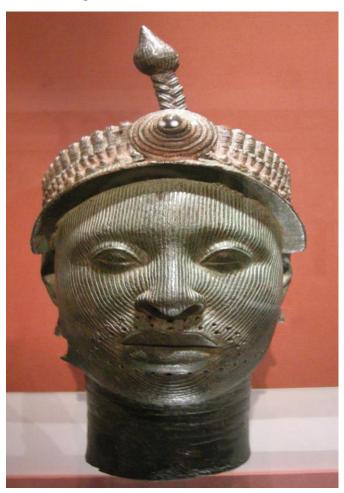

(تمثال رجل من قبيلة يوربا)

<sup>ٔ)</sup> نوس ،الديانة البوذية ،ص١٩٦-١٩٧.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) جيفري بارندر ،الأساطير الأفريقية ،ترجمة:حسن هيثم ألطريحي ،(دمشق:دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ،۲۰۰۷)،ص ۲۲-۱۲۱.

وفي غينيا في غربي أفريقيا عد الإله ساكارابرو (Sakarabru) هو الذي يشفي من الأمراض (۱) وكانت قبيلة ميندة الأفريقية في سيراليون تقدس الجبال ، وتعدها آلهة ، وتشير أسطورة إلى ان رجلا من القبيلة طلب ذات مرة من الجبل الذي يقدسوه رعاية النساء في ولادتهن وشفاء المرضى (۲) وكان اله السماء موكورو عند شعب هريو في جنوب غرب أفريقيا إلها عطوفا يعطي الحياة والمطر ويداوي المرضى (۳) وعند شعب الازتيك كان ايزتيلتون (Iztiilton) ، هو الصحة والطب عندهم ، وكان الأطباء هم كهنته (غي حين كان كينيك أهاو (kinich-Ahau) هو رب الطب والمداواة عند شعب حضارة الهايا (٥)

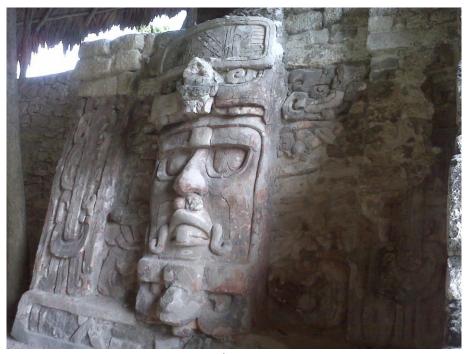

(كينيك-أهاو) وألان بعد أن استعرضنا مفهوم المرض لابد من إجراء مسح شامل لطبيعة العلاج السحري الذي مارسته المجتمعات القديمة.

<sup>)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ، ج ٢ ، ص ٦٥.

أ) بارندر ، الأساطير الأفريقية ، ص ٩١-٩٢.

<sup>ً)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص٢٢٧.

أ) شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص١٣٧.

<sup>°)</sup> المصدر نفسه ،ص١٤٧.

# الفصل الرابع الوسائل السحرية للعلاج

### ١. التقوى علاج للمرض: الصلاة -القربان.

كانت الصلاة والقرابين والتقوى الفردية عاملا مهما في العلاج ؛والصلاة تقوم بتكرار بعض كلمات وجمل وضعها المجتمع لأبنائه ينالوا بواسطتها رغباتهم من الآلهة ،أو هي بتعبير أخر دعاء وطلب وشعور بضعف ،وإقرار بوجود كائنات علوية تستطيع ان تقوم بما يعجز عنه الكائن البائد (١).والصلاة ذات قيود وشروط لا يرجى منها نفع إلا إذا تليت على حسب القواعد الموضوعة ، والإنسان يعتقد تمام الاعتقاد انه إذا قام بترديد الكلمات الخاصة بها فانه سيصل إلى غاياته جراء هذا الترديد (۲). وبناء على ذلك يمكن ان نقترح ان الصلاة تمثل تواصل سحري بين الإنسان والقوى الإلهية التي تحكم العالم والكون ،وهي هنا ان جاز لنا التعبير أشبه بسحر الكلمة (٢) التي يستطيع الإنسان عن طريق ترديد كلمات تلك الصلاة ذات المفعول السحرى ان يؤثر على القوى الفعالة في الكون.ففي حالة المرض فان الإنسان يرفع يديه ضارعا إلى إلهه ليحميه من أعوان وقوى الشر ،وكانت هذه الصلوات ترافقها طقوس معينة على الشخص المريض ان يقوم بها من اجل ان تستجيب الإلهة لصلاته وبلا شك كانت الصلاة تقدم الراحة النفسية للمريض ،وفي نفس الوقت كانت أداة فعالة لاستنهاض الهمة الإلهبة واستدرار عطف الآلهة لكي تسارع لإنجاد المريض، وإنقاذه من محنته.أما القربان فيمكن ان يعرف بأنه تقديم شيء نملكه لإرضاء الإله ،وهذا الشيء يدمر أما بالقتل أو بالحرق أو بالإغراق ،أو وهب أو إفناء شيء حي أو جامد من اجل نقله من ملكية البشر إلى ملكية القوى الروحية أو الإلهية.وابسط شكل له هو التقدمات والهدايا من كل نوع على أمل إرضاء الأرواح.فعندما يكشف الإنسان ان القوى تتصرف بشكل غير عادى أو غير منضبط فانه يعمد إلى تقديم القرابين من اجل استرضائها أو استمالتها حيث لا يستطيع إخضاعها ،وهذا ما يسمى بالقربان ألاسترضائي.وهو عندما يعتقد بأنه اغضب القوى الروحية بأفعاله يعمد إلى تقديم القرابين بقصد التكفير أو التعويض

<sup>)</sup> شلحت ،نحو نظرية جديدة ،ص٧٥.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص٧٧.

<sup>)</sup> نقصد بسحر الكلمة هنا كافة أشكال التأثير بالقوى المحيطة بالإنسان من غير استخدام طقوس معينة إنما عن طريق الكلمة المنطلقة من فم قائلها مثل اللعنة والتعاويذ والرقى وغيرها ،وهنا نعد الصلاة جزء من هذا النمط من السحر.

عن سوء أفعاله ،وربها يأمل بان يفتح طريقا تتدفق منه القوى الخارقة إليه ،وهذا ما ندعوه بقربان الأسرار والشكل العام للقربان المتبع في المعابد:هو ان يحضر المضحي قربانه إلى فناء المعبد حيث يقوم الكاهن بتقديم هذا القربان للإله وقد اقتراح الباحثون خمسة أسباب لتقديم القربان هي: ١ العبادة ٢ التعبير عن الشكر ١ المقايضة ٤ كفارة عن ذنب ٥ دعم السلام والمصالحة (١).

في وادي الرافدين كانت الصلاة موجهة للإله لإزالة غضبه ،وهي تهدف بشكل أساس الاعتراف بالإثم من اجل استئصال المرض وهناك أمثلة كثيرة عن هذه الطريقة.والصلوات التي يقدمها الشخص المريض وتهدف إلى استدرار عطف الآلهة من اجل منحه الشفاء:"لقد طالتني النجاسة ،واني أجثو أمامك لتحاكمني وتصدر قرارك ،حاكمني ،واصدر قرارك على إثمي ،واستأصل المرض الخبيث من جسمي ودمر الشر الذي في لحمي ،وعضلاتي ،حتى إذا ما زال الشر عن جسدي ولحمي وعضلاتي أقوى على رؤية نورك "<sup>(1)</sup> وهناك صلاة مرفوعة إلى گلگامش (وهو ملك نسبت إليه أعمال بطولية وأله بعد وفاته ) جاء فيها:" آه گلگامش اقضي بحكمي واصدر القرار ،استأصل البلوى من جسدي وابعد عني أوجاع العضلات ،وليخرج الشر الذي في جسدي وعضلاتي ،كي أرى النور غضب الإله والناس انصب علي ،أحلامي جائرة ،ورؤياي شريرة ،شؤمي وتفاؤلي مضطربان وليس هناك ،قرارات تطبق العدل والإنصاف ،اطرد الوجع من رأسي وابعد المرض عن جسدى "(").وفي صلاة ثانية موجهة الى نفس الملك المؤله:

"اصابني سوء ليتك تصدر حكما بصددي وتلفظ بقرار من اجلي ان ساجد امامك اصدر حكما بصددي وتلفظ قرار من اجلي انتزع المرض الذي هو في جسدي اطرد كل سوء[.....]"(3).

<sup>)</sup> بوكيت ، مقارنة الأديان ، ص ٢٩ ؛ نوس ، أهم الخصائص المميزة للدين ، ص ٣١-٣٢.

<sup>ً)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٤٦.

<sup>)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٥٧-٥٨ ؛انظر صلوات مشابهة في:السواح ،الرحمن والشيطان ،ص ٣٣.  $^3$ ) الشواف ،ديوان الاساطير ، ج ٤ ،ص ٤٣٨.

ونقرأ في صلاة لأشوربانيبال: "لماذا يحيط بي المرض وعذاب القلب والشقاء والألم...لقد حنى مرض القلب ومرض الجسد قامتي...ندبت أيها الإله!سلط هذه على الذي لا يخاف الآلهة ودعني أرى نورك! أيها الإله لم قررت كل هذا علي ؟أني أتعذب كمن لا يخاف الآلهة"(١).

كانت الصلاة هي بمثابة تواصل سحري بين الإنسان المريض والخاطئالمذنب وبين عالم الإلوهية الغاضب الذي لابد من التزلف له لكي يرضى ، فهي أشبه
بسحر الكلمة التي يستخدمها الساحر ، ولكن هنا يتم في مضمار من التذلل الواضح
للقوى التي تحكم الكون ، وهناك سلسة من الصلوات النموذجية التي تشكل
مدخل لفهم أهمية الصلاة في الشفاء ، ومنها:

#### -صلاة الى مردوك:

"يا مردوك الشجاع الذي غضبه مثل غضب العاصفة

ولكن نعمته هي نعمة أب رءوف

دعائي ،لم يستمع إليه احد وهذا ما يفجعني

صرختی لم یجب علیها احد ،وهذا ما یعذبنی

فارقت قلبي كل شجاعتي وأصبحت منطويا على نفسي وعجوزا

سيد القوة مردوك ،اله الرحمة

بين البشر على كثرتهم

كيف يستطيع الوحيد ان يفهم ؟

الذي لم يرتكب أي إثم؟ الذي لم يزّل أبدا؟

ومن يستطيع ان يفهم مقاصد الإله؟

سوف أحافظ على احترامي وتعبدي وسأظل بدون تقرب...

...ضدك ارتكبت جرما

لقد تجاوزت وخالفت حدود حماية الإله

اغفر لي ذنوبي ،أحس بها وهي تثقلني

اغفر لي تلك التي اجهلها أيضا

<sup>)</sup> حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص١٥٢-١٥٣.

وليكن قلبك غير مغتاظ ابد (مني) امح إثمي ،وخفف ذنبى نور ترددی ،بدد ارتباکی ان خطيئة أبي ،وخطيئة والد أبي وخطيئة أمى ،وأم أمى وأقربائي المقربين ، وأقربائي البعيدين وكل من يمت لى بصلة قرابة سوف لن يتقربوا وليتهم يذهبوا إلى أسوء مصير ؟ إذا كلمنى الإله فانه سوف يطهرني وينقيني مثل زرع الكانكال أعدني بين يدي الهي الحامي النقيتين وعندها فبالصلاة والدعاء والتوسل سوف ألزم نفسى السكون أمامك إلى الأبد ان شعب الوطن الذي لا يحصى عدده والذين يسكنون على كل أطرافه يسمعون عظمتك... امح إثمى ،وبدد ألمي يا مردوك الشجاع ،بدد ألمي أيتها الملكة الكبيرة أروا ،بددي ألمي أيها الإله نابو ذو الاسم الساحر بدد ألمي أيتها الملكة تاشميتو ،بددى ألمي أيها الشجاع نركال بدد ألمي أيتها الآلهة ساكنة السماء امحي إثمي ان الأخطاء التي لا تحصى والتي جعلتني مذنبا منذ طفولتي دمریها سبع مرات دمریها وليكن قلبك مثل أبي الذي ولدني ومثل قلب أمى التي أخرجتني للحياة خذي مكانها

وألان أيها الشجاع مردوك ،سوف اغنى وأنشد عظمتك "<sup>(١)</sup>.

<sup>-189-189</sup> ، الديانة عند البابليين ، -189-189

#### -صلاة الى عشتار:

"حينما تلقين نظرتك ، يحيا الميت ، وينهض المريض

ومن كان تائها يجد سواء السبيل ،إذ يرى وجهك

أنا الذي دعوتك أنا خادمك ،التعب المنهك

انظري إلى يا سيدتى واقبلي طلبي

القى على نظرتك بأمانة واسمعى صلاتي

امنحيني الرحمة ولتخمد أنفاسك لأجلى

الرحمة لجسدى المرتعد ،المليء بالاضطرابات والفوضي

الرحمة لقلبي المتألم ،المليء بالدموع والتشكيات

الرحمة لفألى القلق ، والغامض والمضطرب

الرحمة لبيتي الذي لا نوم له والمرتجف من التشكيات المتكررة

الرحمة لنفسى السكرى بالدموع والزفرات!

يا ارنينيتو ، ليهدأ على قلبك هذا الأسد الحانق

ولترمقني عيناك بعطف!

انظري إلى بوجه متلألئ بثقة

اطردى المساوئ من جسدى ،لكى أرى نورك الساطع".

وهذا المريض المعذب لا يطاب الرحمة فقط بل يصف حالته البائسة لعل الآلهة ترق عليه:

"التوى مثل موجة تنفخها الريح العاتية

قلبى يطير ويخفق بجناحيه مثل طائر السموات

أنوح مثل حمامة ليل نهار!

إننى منطرح باكيا بمرارة

في الانتحاب نفسى مليئة بالعذاب

فهاذا فعلت أنا ،يا الهي ،ويا إلهتي

ها أنا أعامل وكأنى لا احترم الهي وإلهتي!

فعلى (انقض) المرض والصداع والخسارة والدمار

على استحوذ الهلع والكراهية والغضب الطافح

الغيض والحنق وغضب الآلهة والبشر!

لم اعرف يا سيدتي سوى أيام مظلمة وأشهر قاتمة وسنى عذاب

لم اعرف یا سیدتی سوی عقاب واضطراب وفوضی

فالموت يمسك بي والشدة القصوي".

وأمام هذا الألم الذي يعاني منه المريض ورغم انه لا يعرف ذنبه إلا انه يدرك ان لا سبيل أمامه للشفاء إلا ان يحصل على الغفران من الآلهة ،لذا يطلب من الربة عشتار ان تغفر ذنوبه وخطاياه:

"حلى ذنوبي وأخطائي وآثامي ومخالفاتي

انسي آثامي وتقبلي صلواتي

حطمى قيودي وردي على الحرية".

حتى الإله الشخصي الذي ترك المريض فان الأخير يبتهل إلى الآلهة لكي تعيده إليه:

"مري ، بأمرك ليعد الإله الغاضب فيصبح صديقا

ولتعد إلى الآلهة كانت بغضبها قد ارتدت عنى "(١).

-صلاة الملك أشور ناصر بال الأول للربة عشتار:

"يا عشتار السيدة التي حصتها هي ان تمنح الحياة

أمامك أريد ان اعرض كل الأرق الذي اعرفه

أصغى سمعك إلى أقوالي المنهكة

لتغفر نفسك لجسدى المتألم

انظري إلي أيتها السيدة لان قلب عبدك

يتألم لو انك حولت وجهك عنه!".

ثم يستعرض أشور ناصر بال ما قام به من خدمات لهذه الإلهة من صناعة تماثيلها

إلى بناء معابدها ولكنه يتساءل

"بهاذا أهملتك إذن ،بهاذا(نسيتك)

حتى جازيتني بالمرض ؟".

وأخيرا فان هذا الملك يشرح آلامه المبتلى بها طالبا من الإلهة الغفران والمساعدة:

<sup>)</sup> لابات ،المعتقدات الدينية ،ص٣٠٦-٣٠٧.

"(ها إنى أعامل) كمن لا يخشى إلوهيتك البتة كيف لا أكون في الخطأ والخطيئة ؟ دوما رغم كوني غنيا (ها أنا تعس) أنا محروم من كل شيء (ولا استطيع ان أجد) الراحة على عرشى الملوكي ليس لي سوى الحرمان لا اقرب الطعام الذي بودي تناوله... الشراب النفيس الضروري للحياة (قد تغير عندي) إلى شراب مر بت لا أبالي بالقيثارة والأناشيد التي تناسب (الملوك) ومن الفرح الذي هو شأن الإحياء ،ها إنى محروم كليا (منه)! عيناي ،رغم كونهما مليئتين بالألوان ،لكنهما لا تريان بعيدا ولا يسعني من بعد ان ارفعهما من الأرض نحو العلى! إلى متى أيتها السيدة ،ستتركين هذا الألم المتواصل يلازمني! أنا أشور ناصر بال المبتلى بالأرق ،أنا الذي أخافك الذي امسك حاشية ثوب إلوهيتك ،الذي توسل إليك بوصفك سيدتي انظر إلى يا سيدتى أتضرع إلى الوهيتك! أنت المغتاظة كونى رحيمة ولتهدأ أنفاسك ليمل قلبك إلى المغفرة ،ان كان غاضبا على! اطردى مرضى ،لتكن خطيئتي في نظرك طفيفة! لينزل من فمك ،يا سيدتى الهدوء إلى! على أميرك المفضل الذي كان أمينا دوما أشفقي واطردي ارقه". .

## -صلاة إلى جميع الآلهة:

عثر عليها في مكتبة اشوربانيبال ،وهي عبارة عن صلاة مرفوعة إلى كل الآلهة المعروف منها لدى كاتب النص ،وغير المعروف ،يطلب منها غفران خطاياه التي ارتكبها دون قصد وعن غير علم بها:

المصدر نفسه ،ص ۳۰۱-۳۰۲.

"ليهدأ قلب الهي الغاضب على وليرض عنى الإله الذي لا اعرفه ولترض عنى الإلهة التي لا اعرفها ليرض عني من اعرف من الإله ومن لا اعرف ليرض عنى من اعرف من الإلهات ومن لا اعرف بجهل منى أكلت طعاما حرمه الهي بجهل منى وطئت مكانا حرمته إلهتى فيا الهي ان آثامي عديدة وخطاياي عظيمة إنى جاهل حقا بها اقترفته من ذنوب إنى جاهل حقا بها ارتكبته من خطايا ولكن الإله نظر إلى بقلب غاضب وإلهتى في غضبها تسببت في مرضى لقد نال منى الإله الذي اعرفه والإله الذي لا اعرفه وقضت بعذابي الإلهة التي اعرفها والإلهة التي لا اعرفها اطلب العون وما من احد يمد إلى اليد ابكى وما من احد يقوم لى سندا اندب ولا يسمع عويلي أحدا مغلوب على أمرى ،ومعتل وعيناى لا تبصر فيا الهي ،أيها الإله الرحيم ،هذه ضراعتي فالي انظر الإنسان مخلوق قاصر التفكير لا يعرف شيئا لا يدري متى يجنى حسنة ولا متى يصنع إثما فلا تطرح يا ربي عبدك هذا أرضا ها هو يغرق في ماء المستنقع فخذ بيده وحول سيئاته إلى حسنات دع الآثام التي ارتكبها تذروها الرياح واذهب بإعمالي السيئة ،انتزعها كما تنتزع العباءات" ( ).

ان هذه الصلوات تمثل صورة نموذجية لتضرع الإنسان إلى القوى العليا التي تحكم الكون ، فهي تعطي كل التعليل الذي يمكن ان نسوقه من اجل فهم لماذا تمثل الصلاة والتذلل للآلهة المدخل للعلاج ، فهذه الصلوات التي يمكن ان نقسم موضوعها إلى ثلاثة أقسام تعطينا تصورات غنية عن عقلية سكان وادي الرافدين ، ففي القسم الأول يلجأ المريض المذنب إلى إلهه يخاطبه بتذلل مادحا قوته ، وجبروته موضحا انه قد استصرخ الآلهة لإنقاذه التي تركته وأهملته لأنها بلا شك غاضبة منه حتى لو انه لم يرتكب أي إثم تجاه الإلوهية ، ثم ينتقل في القسم الثاني ليعترف بأنه أذنب بحق الآلهة متجاوزا كل الحدود ، نادما على كل الذنوب التي ارتكبها حتى تلك غير المقصودة ، وهو هنا يمهد للانتقال إلى القسم الثالث من الصلاة وهي لب الموضوع المطروح ليطلب من الآلهة كلها ان تغفر الذنوب ، ليتبدد الألم ، ولن يتم ذلك إلا بان تدمر الآلهة كل خطايا ذلك الشخص المذنب وبالتالي المريض ، وليتمكن من العودة إلى حماية إلهه الحامي.

ولكن لم تكن هذه النصوص هي كل تصورات البابليين عن التقوى كسلاح موجه ضد المرض ، ففي بعض الأحيان قد يتجاوز الأمر إلى امتناع البشر عن تقديس الآلهة كلها باستثناء مسبب المرض ، وهذا يتضح من مقطع ذا طبيعة خاصة يردنا من ملحمة اتراخاسيس:

"كان اتراخاسبس يبلغ إلهه اينكي ويخاطبه:

فتح اتراخاسيس وخاطب سيده:

هل سيواصلون(أي الآلهة) تسليط الأمراض والوباء علينا إلى الأبد

ففتح اينكي فاه وكلم خادمه اتراخاسيس

لتأمر ان يعلن المنادون في البلاد بأصوات عالية:

لا تبجلوا ألهتكم

لا تصلوا لإلهاتكم

بل اقصدوا باب نهتار

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>)S.Langdon, Babylonian Penitential Psalms,(Paris,1927),PP.39-44; Ferris J.Stephens, "Prayer to Every Gods",In:ANET,(Princeton,1966),PP.391-392.

واحضروا معكم رغيف من الخبز ولعله سيسر بقرابين من طعام السمسم فيستحى من هداياكم ويرفع يده عنكم". وبالفعل ينفذ اتراخاسيس ما أمره به إلهه اينكى لذا نجد نمتار: "يستحى من قرابينهم

ورفع عنهم الوباء"(١).

اتضح لنا بشكل جيد ان ليس الصلاة وحدها هي القادرة ان توقف السخط الإلهي، بل القربان أيضا، الذي كان له الأثر الفاعل في إنهاء المرض بشكل جذري ،وتتحدث نصوص أخرى عن تقديم أضحية كفدية أو كفارة عن ذنب لكي يتم تخلص المريض من آلامه:

"اشفِ خادمك ليستطيع تمجيد قدرتك

لتستطيع كل البلدان ان تخشع أمام عظمتك

اقبل تقدمته ،وتقبل كفارته

اقبل فديتي ، وامنحني الحياة"<sup>(۲)</sup>.

وكان الكاهن الذي يقوم بعلاج المرضى وطرد الأرواح الشريرة منهم يعمل أيضا على تقديم القرابين مقرونة بالابتهالات ،من اجل المريض ،وكان هناك قرابين غذائية بسبطة مقدمة وجبات للآلهة تتألف من مواد بسبطة أو من ذبيحة فهناك قبل كل شيء القربان الذي يقدم عن الخطبئة ،فالقربان يخدم فكرة البديل ،وهناك نص يوضح هذه الفكرة: "الحمل هو البديل عن البشرية ،لقد قدم الحمل بدلا عن حياته ،وقدم رأس الحمل بدلا عن رأس الرجل ،وقدم رقبة الحمل بدلا عن رقبة الرجل ،وقدم صدر الحمل بدلا عن صدر الرجل".وفي نص أخر نقرأ:

"أعط خنزيرا بدلا عنك

أعط لحمه بدلا عن لحمك

ودمه بدلا عن دمك ولتقبلها الآلهة

<sup>ً)</sup> على ،ثم جاء الطوفان ،ص٢٤ ؛على ،الطوفان ،ص١٣٩-١٤١ ؛باقر ،ملحمة كلكامش ،ص٢٢٨-٢٢٩ ؛الشواف ، ديوان الأساطير ، ج٢ ، ص ٢٥٠-٢٥٢ ؛الغانمي ،اتراحسيس ، ص٨٧-٨٨. ') بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص٢٠٣.

والقلب الذي ستضعه على رأس سريره أعطه بدلا عن قلبه ولتقبله الآلهة"(١).

فالبابلي يستطيع ان يتخلص من الشر بتقديم حيوان يذبح عند مكان المريض كذبيحة.والواقع ان ذبيحة الكفارة لا هدف لها إلا تجنب الإنسان نتائج الغضب الإلهي.وهذه النتائج هي المرض والألم،والأضحية تعني استبدال الإنسان الخاطئ بالحيوان.وكان دور الكاهن هو تعديل طبيعة الضحية ونقل الدنس إليها بعد ان يتحرر منها المريض (٢).

لم يكن القربان المقدم للتخلص من المرض أو الوباء حسب بل نعرف انه يهدف إلى إزالة العقم، فالنساء يمكن أن يقدمن قربانا من اجل الإنجاب وقد عثر على اثر فريد من نوعه مصنوع من البرنز وهو بشكل هلال نقش عليه سطرين من الكتابة المسمارية ويشير إلى إن إحدى النساء لا تنجب أهدت هذا الأثر إلى إلهة الحمل ايروا(Erua) المعروفة باسم شيروا(Šerua) أيضا بهدف مساعدتها على الحمل ".

ومن الجدير ذكره هنا في بعض الأحيان لم يكن القربان المقدم للآلهة يتم بشكل فعلى ،إنما بشكل رمزي فقط وهذا يتضح من احد النصوص التنبؤية الذي يقول صراحة:"إذا رأى النائم في الحلم كان يحمل سلة بها هدية إلى الآلهة ،فسيزول عنه استحواذ الأشرار"(٤) فهل كان تقديم الهدية إلى الآلهة في الحلم كفيلا بإنقاذ المريض من العفاريت الشريرة ،أم ان التفسير كان تنبيه المريض بضرورة تقديم الهدية للآلهة في الواقع ؟.

لم يكن الشخص الذي تهاجمه الأرواح الشريرة ويقع فريسة المرض يتضرع إلى الآلهة فحسب ، بل كان يتضرع أيضا إلى أرواح الموتى من عائلته التي تستطيع إنقاذه ،إذ ترد في إحدى التعاويذ: "يا أرواح عائلتي ،يا أرواح أبي وأمي وأجدادي وأخي وأختى وكل أهلي وأقاربي ،طالما أنت مستقرة في العالم الأسفل كنت أقدم

المصدر نفسه ، ص۲۰۲.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص٢٠٢-٢٠٣.

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup>) بهيجـة خليـل إسـماعيل ، "الكتابة" ،بحث ضـمن موسـوعة: حضـارة العـراق ، (بغـداد: دار الحريـة للطباعة ، ١٩٨٤) ، ج١ ،ص٢٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) ألبدري ،الطب ،ص٤٧.

إليك القرابين الجنائزية واسكب لك الهاء، وكنت ابذل العناية لك وأبجلك، قفي الآن أمام شمش وكلكامش واعرضي قضيتي واحصلي على قرار رأفة بحقي، ليتسلم نمتار وزير العالم الأسفل الروح الشريرة التي في جسدي، وأعصابي وليحرسها نينكشزيدا منادي العالم الأسفل حراسة قوية وليمنعها نيدو رئيس بوابي العالم الأسفل من العودة ثانية، خذي هذه الروح إلى ارض اللاعودة ودعيني أنا خادمك حيا مرفها لأتطهر باسمك في المناسك، سأقدم الماء البارد لشربك فامنحيني الحياة لاغنى بمديحك"(١).

ولكن يمكن ان نتساءل لماذا هذه الصلاة أو ذلك القربان الذي يقدمه المريض ؟ان القاعدة التي تقول ان كل مرض يعني وجود إثم ، فان كل شفاء يعني بالتأكيد إن الآلهة ستغفر الإثم: "خطيئة (المريض) ستغفر وسينهض "(٢).

في مصر القديمة عدت الصلاة من اجل غفران الذنوب ، التي بسببها تبتلي الآلهة الإنسان بالمرض ، وسيلة للشفاء ، وهناك عدد من الصلوات تعطينا تصورات جيدة عن دورها في الشفاء ، وان كانت تلك الصلوات اقل حرارة ، وجاذبية من الصلوات البابلية ، فرجل يدعى نب-رع اصيب ابنه بمرض بسبب خطيئة ما ارتكبها لذا يتجه الى الاله امون رع بصلاة مؤثرة: "عندما كان مريضا (اي ابن نب-رع) ، وفي حالة الموت ، وعندما كان في قبضة امون بسبب بقرته ، رأيت سيد الاله يأتي كريح الشمال يسبقه نسيمه العليل" ، وهنا يقوم الاله يانقاذ ابن نب-رع من مرضه: "بالرغم من انه من شأن الخادم ان يخطئ ، فمن شأن السيد ان يكون رحيما. ان رب طيبة لا يقضي يوما بأكمله غاضبا ، ففي غمضة عين يزول غضبه...فبحق رب طيبة لا يقضي يوما بأكمله غاضبا ، ففي غمضة عين يزول غضبه...فبحق خلود (كا)ئك ، كن رحيما ، ولا تكرر ما حدث "(") ورجل اخر اصيب بالعمى من جراء يمين كاذب ، فيتجه الى الاله بتاح تائبا ، نادما ، معترفا بخطيئته ، يطلب الرحمة: "انني رجل حلف كاذبا بالإله بتاح رب الحق ، فانظر كيف لا يغفل عما يفعله اي انسان. احذر لنفسك ، وحاذر ان تذكر اسم بتاح كذبا. وانظر كيف يكب يفعله اي انسان. احذر لنفسك ، وحاذر ان تذكر اسم بتاح كذبا. وانظر كيف يكب

<sup>)</sup> حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص١٢٧ ؛ساكز ،الحياة اليومية ،ص٢٢٠.

<sup>ً)</sup> لابات ،التشخيص والإنذار ،ص١٥.

<sup>ً)</sup> ولسون ،الحضارة المصرية ،ص٤٧٤.

جعل الناس والالهة ينظرون الي كرجل اقترف الاثم ضد ربه. انه بتاح رب الحق ، كان محقا في معاقبته لي. ارفق بي ، وانظر الي ، وكن رحيما" (في نص اخر نقرأ ان شخصا ارتكب خطيئة عاقبته عليها الربة ميرتسيجر (ميرسيجر) بالمرض ،وانه شفي بعد ان طلب الصفح والغفران من قمة الغرب ،ويقصد بقمة الغرب العالم الأسفل ،وكلمة قمة احد أسماء الربة وهو تا-ديهنت أي القمة (١).

في أ**سيا الصغرى** كانت التقوى الشخصية ،من صلاة وتقديم القرابين عاملا مهما في العلاج ونقرأ في نص صلاة للملكة بودوخيبا زوجة الملك حاتوسيلي الثالث للربة ليلوانيس بعد ان اشتد المرض بزوجها فهى تناشد الآلهة لشفائه ومنحه حياة طويلة: "حاتوسيلي خادمك مريض...إذا حاتوسيلي ملعون ،وإذا حاتوسيلي زوجي أصبح بغيضا في عيون الآلهة ،أو أي اله فوق أو تحت إذا بغير قصد أو إذا شخص ما قدم شيء إلى الإله ليجلب الشرعلي حاتوسيلي...الإلهة سيدتي ، لا تدعى الشريمس حاتوسيلي خادمك....إذا أنت الإلهة سيدتي ستمنحينه الحياة...وإذا أنت وطأت الشر بقدميك...سيدتى حياة حاتوسيلي خادمك وبودخيبا خادمتك امنحي الشهور والسنوات الطويلة..."(٣). وعندما مرض الملك مورسيلس الثاني فانه قد استعان بآلهة اخخياوا لكي تشفيه <sup>(٤)</sup>.هذا وان القرابين كانت تقدم لاستعطاف الآلهة ،ويمكن ان يقدمها أي شخص في أي وقت ،وتكون عادة جزءا من الطقس السحري للعلاج <sup>(٥)</sup>.هذا وان طقوس التكفير تعد من وسائل العلاج ،ونقرأ انه أثناء الحرب التي اندلعت بين الياتتيس ملك ليديا وإقليم ميليسيا في أسيا الصغرى ،اندلع حريق في معبد أثينا في أيسوس ولم يبق منه سوى الرماد.ورغم ان هذه الحادثة لم يأبه بها الناس إلا ان الياتتيس أصيب بمرض بعد عودة الجيش إلى سارديس عاصمة مملكة ليديا ،ثم اشتدت عليه الأزمة ،وظل على هذه الحالة ردحا طويلا دون ان يشفى ،عندما بعث وفدا يسأل العرافات في دلفي ،عما ينبغي عمله ليشفي من

المصدر نفسه ، ص٤٧٤.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) ڤايد ،ديانة مصر القديمة ،ص٥٢.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Goetze, Prayer To Lelwanis, P.392-394.

ألصالحي ،المملكة الحيثية ،ص٢٠٦.

<sup>ً)</sup> على ،التاريخ اليوناني:العصر الهيلادي ،ص ٨١١.

<sup>°)</sup> كرنى ،الحيثيون ،ص٢٠٥.

مرضه ،فلما طرح السؤال على عرافة الإله أبوللو في دلفي أخبرته انه يجب ان يقوم الليديين بتجديد معبد أثينا الذي احرقوه في أيسوس لكي يشفى (١) ويبدو ان الياتتيس لم يكتف بذلك بل قام بتقديم الهدايا إلى معبد دلفي ،فقد قدم دناً كبيراً من الفضة وطبقا من الحديد المعشق ،من اجل ان تمن الآلهة عليه بالصحة (٢).

لا نعرف ان كان الكنعانيون استخدموا الصلاة وطقوس التكفيرية والقرابين كوسيلة للعلاج ،لقلة الشواهد النصية الكنعانية ،ولكن لا يمكن استبعادها من تفكير الإنسان كوسيلة للعلاج ،وتقدم لنا أسطورة اقهات دلالات جيدة حول الامر ،فالملك دان ايل في الاسطورة لم يكن له ولد لذا فانه ينقطع في المعبد اسبوعا يتضرع للالهة.وفي اليوم السابع يظهر بعل ويتوسل الي ايل ان يستجبب لرجاء دان ايل. وبالفعل يستجبب ايل لشفاعة بعل ويبشر دان ايل بولادة ابن له (۲۰) ونحن في اقل تقدير نقرأ عن هذه الحالة بشكل جيد ولدى العبريين. ويشير العهد القديم إلى ان الصلاة تمثل إحدى أهم وسائل الشفاء ،فهي بمثابة تواصل سحري بين المريض المعذب والله ،فهي تمثل تكفيرا ناجعا ضد الذنوب المقترفة المسببة للمرض (٤) فعندما مرض ابيمالك بسبب أخذه سارة من زوجها إبراهيم وعاقبه الرب بكارثة العقم على ذلك ،لم يكن أمامه إلا إعادة سارة وتعويض إبراهيم بالأموال: "فصلى إبراهيم إلى الله ،فشفى الله ابيمالك وامرأته وجواريه فولدن"<sup>(٥)</sup>. وحزقيا ملك دويلة يهوذا يتعرض لمرض ويشرف على الموت لذا يتجه إلى إلى الرب يهوه داعبا إياه لتخليصه من مرضه: "فأشاح بوجهه نحو الحائط وصلى قائلا:آه يا رب اذكر كيف سلكت أمامك بأمانة وإخلاص قلب وصنعت ما يرضيك.وبكى حزقيا بكاء مرا، وقبل ان يبلغ اشعيا فناء القصر الأوسط خاطبه الرب قائلا:ارجع وقل لحزقيا رئيس شعبي ،وهذا ما يقوله الرب اله داوود ،قد سمعت

<sup>)</sup> هیرودوت ،تاریخ ،ص۳٦.

<sup>ٔ)</sup> المصدر نفسه ،ص۳۸.

<sup>)</sup> عبودي ، معجم الحضارات السامية ، ص١١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) نوقش أثر الصلاة في الشفاء في الكتابات اليهودية من قبل الباحث في:يحيى ،علاقة السحر بالطب في الحضارات القديمة ،ص ٩٢.

<sup>°)</sup> تکوین ، ۲۰: ۱۶-۱۷.

صلاتك ،ورأيت دموعك وها أنا أبرئك..." (أ) ونعرف ان طائفة البحر الميت كانوا يداوون مرضاهم بالصلاة والأدعية (أ) وفي حالة الأوبئة كانت هناك طقوس تكفيرية تقام من اجل التخلص منها ،أو بتعبير أدق إيقاف غضب الرب ،ونحن نقرأ عن إحدى هذه الطقوس في نص: "تذمر جميع بني إسرائيل على موسى وهارون مضيا إلى قائلين:لقد قتلتما شعب الرب ،فلما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون مضيا إلى خيمة الاجتماع ،وإذا بالسحابة قد غطتها ومجد الرب قد تراءى فاقبل موسى وهارون الى أمام خيمة الاجتماع .فقال الرب لموسى:اخرجا من بين هذه الجماعة لأنني سأفنيهم في لحظة فخرا على وجهيهما ،ثم قال موسى لهارون:خذ المجمرة وضع فيها نارا من على المذبح ،وأيضا بخورا ،وأسرع إلى الجماعة لتكفر عنهم ،لان الغضب نارا من على المذبح ،وأيضا بخورا ،وأسرع إلى الجماعة لتكفر عنهم ،لان الغضب المحتدم قد صدر من الرب وتفشى فيهم الوباء فنفذ هارون أمر موسى ،وأسرع إلى المحتدم قد صدر من الرب وتفشى فيهم الوباء فنهم ،فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف هارون بين الموتى والأحياء فتوقف الوباء" (أ)

كان الزرادشتيون في إيران يجعلون من الصلاة والقربان سببا للشفاء من الأمراض فــ: "الكلمات المقدسـة تبعـد الشـر وتزيـل فعـل الوجـع منك[أيها الطفل]" (على من المولات مختلفة يمكن ان نرى هذه الحقيقة بشكل مؤكد: "نقدم القرابين للصحة والشفاء ،من اجل التقدم والنمو ،من اجل إعاقة النجاسة وأمراض الجلـد (٥) أو: "نقـدم القـرابين لأفكـار العقل ،للحكمـة الخيـرة للطهـارة الجيـدة المباركة ،للمعرفة الدينية الطيبة ،للصحة الجيدة [للروح والجسد] (١) . وهناك نص يتحدث عن الصلاة لإله الحرب الإيراني قرتراگنا بأنها تمنع الأمراض: "أذن صلوا لـ قرتراگنا مخلـوق الإلـه (اهـورامزدا) الـذي يستحق أكثـر الكـل الصـلوات الفضـلى والقرابين الصادقة عندئذ لن تهاجم الجيوش الغازية المعادية بلدان الآريين ،ولن

<sup>ً )</sup> الملوك الثاني ، ٢٠: ١-٥ ؛ أخبار الأيام الثاني ، ٣٢: ٢٤ ؛ اشعيا ، ٣٨: ١-٤.

<sup>ً)</sup> نُحُّد عمــــر حمادة ،تــــاريخ الصــــابئة المندائيين ،(دمشــــق:دار قتيبــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزيع ،١٩٩٢)،ص٥٢.

<sup>)</sup> العدد ،١٦: ٤١-٨٤.

<sup>ٔ)</sup> فیندیداد ، ۲۱: ۲.

<sup>)</sup> ياسنا ، ۷۱: ٤ ، ۱۷.

<sup>ٔ)</sup> فیسبرد ،٤: ١.

تهاجمها القرحة والطاعون..."(۱) ومن الجدير ملاحظته ان الصلوات المقدمة في إيران من اجل الشفاء ، لا تتضمن تلك التصورات كما اعتدنا ان نقرأ في الصلوات التي ألفناها في الشرق الأدنى القديم ، فعلى خلاف بابل مثلا التي كان الاعتراف بالإثم الجزء المركزي في الصلاة من اجل الحصول على الشفاء لا نجده في الصلوات الزرادشتية ، فالزرادشتيين لا يعترفون بأي إثم كمسبب للمرض ، فالمرض عندهم بسبب قوى الشر بالأصل ، لذا يتم هنا مناداة القوى الإلهية لمساعدة المريض لتخليصه من الشر ، في حين تضمنت الصلاة النموذجية في بابل ، دعوة الإله ذاته الذي تسبب المرض لكى يغفر الخطيئة ، وبالتالى التخلص من المرض.

تعد صلاة ايريما-ايشو الزرادشتية من الصلوات المهمة التي تتلي عند المرض، ويحدو أن الصلاة تستهدف استنهاض القوى الإلهية بدء من الإله اهورامزدا ،ثم اله الشفاء ايريمان ،من اجل ضرب شباطين الإمراض اتباع انگراماينيو ،وكذلك السحرة المسببين للمرض ونظرا لأهمية الصلاة في الشفاء فإننا سننقل هنا بعض الصلوات الزرادشتية كاملة: "كل هذا ننجزه ،وننظمه ،جميع هذه الصلوات نتلوها لخير أجساد الناس ،وندعو بكل هذه الأدعية لأجل أجساد الناس ،لمقاومة المرض والموت والحمى سارانا ،ساراستي ،أزانا ،ازاقاكا ،دوروكا ،استايريا ،لمقاومة العين الشريرة ،النتانة ،والإصابات التي خلقها انكراماينيو ضد أجساد البشر.اطرد المرض ،اطــــرد المــــرد المــــرد الشريرة ،سارانا ،ساراستي ،أزانا ،كاروگا ،ازيـڤاكا ،واطرد اسـتاريريا امنحنا يـا اهـورا تلك القدرة الإلهية لنستطيع بقوتها من طرح الدروچ أرضا! لنستطيع بعظمتها من ضرب الدروچ ضربا مبرحا! اطرب الشريرة ،سارانا ،ساراستي ،أزانا ، كاروگا ،ازيــڤاكا ،واطرد اســتايريا ،النتانة ،واطرد الإصابات التي خلقها انكراماينيو ضد أجسام البشر اطرد كافة أنماط المرض والموت ، جميع الياتوسيين (السحرة) ، الباريكيين وژاهي (Jahi) (شيطانة) الأشرار.[صلاة ايريها-ايشو]،فليأت إلى هنا ايريهان الموفى بوعده ليسعد رجال ونساء زرادشت ليسعد ڤاهومانو ،بالمكافآت المرغوب فيها ،التي يستحقها

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>) یاشت ، ۱۶: ۸۸.

الدين.التمس القداسة التي تغدق علينا بالنعم التي يمنحها اهورا!فليضرب ايريمان المسوفي بوعده جميع أنماط المرض ،والموت ،وجميع الياتوسيين ،والباريكيين ،وژاهي الأشرار"(۱).

وفي صلاة ثانية تتلى لنفس الغرض ،توضح القرابين المقدمة من الشخص المريض إلى الآلهة من اجل ان تقوم بشفائه:"أ يمكنك يا كلام الرب المجيد المقدس ان تشفيني ؟سأعطيك مقابل ذلك ألف حصان سريع ،عجيب الجري.أقدم لك قربانا يا ساوكا [قرين العين الصالحة] الخير ،مخلوق مزدا ،أعطيك مقابل ذلك ألف جمل سريع قوى السنام.أقدم لك قربانا يا ساوكا الخير ،مخلوق مزدا ،أعطيك مقابل ذلك ألف أنثى مع صغارها من جميع أنواع الماشية الصغيرة.أقدم لك قربانا يا ساوكا الخير ،مخلوق مزدا ،وأباركك بركة تقية ودودة ،(أنت) تبدل العسر يسرا ،وتزيد اليسر، تسعف الإنسان في مرضه وتعيد المرضى إلى الصحة. أجابني ميثرا المقدس المجيد:كيف أشفيك؟ كيف ابعد عنك هذه الأمراض الـ ٩٩,٩٩٩؟ دعا الخالق اهورامزدا المقدس:أنا اهورامزدا خالق جميع الأشياء الخيرة...امتثالا وطاعة لكلام اهورامزدا ذهب البشير نايرو-سانگاها إلى دار ايريمان وقال له...نفذ ايريمان الوفي بعهده [هذا الطلب] بسرعة وانطلق بشوق نحو جبل المكالمة المقدسة ،نحو غابة المكالمة المقدسة. جلب معه ايريمان الموفى بوعده تسعة أنواع من الخيول ، جلب معه ايريمان الموفى بوعده تسعة أنواع من الجمال.جلب معه ايريمان الموفى بوعده تسعة أنواع من الثيران.جلب معه ايريمان الموفى بوعده تسعة أنواع من الغنم الصغيرة. جلب معه العصا ذات العقد التسع وحفر تسع أخاديد.اطرد ايشير، اكوير ، اكرا ، أوكرا ، ازيقاكا ، واطرد استايريا ، النتانة ، اطرد الإصابات التي خلقها انكراماينيو ضد أجسام البشر ،اطرد كافة أنماط المرض والموت ،جميع الياتوسيين ،الباريكيين ، وراهي الأشرار .صلاة ايريها-ايشو ،فليأتي إلى هنا ايريمان الموفى بوعده ليسعد رجال ونساء زرادشت اليسعد ڤاهومانو امع المكافآت المرغوب فيها ،التي يستحقها الدين التمس القداسة التي تغدق علينا بالنعم التي يمنحها اهورا افليضرب ايريمان الموفى بوعده جميع أنماط المرض والموت ،جميع الياتوسيين ، والباريكيين وزاهي الأشرار . فلتتلو هذه الكلمات التي هي أكثر نصرا

۱<sup>۱</sup>) فیندیداد ، ۲۰: ۵-۱۳.

وشفاءً!...ان مشيئة الرب هي قانون الاستقامة...وخيرات قاهومانو في الأعمال الجارية ، في هذه الدنيا لأجل مزدا.من ساعد الفقير يجعل اهورا يحكم...أي مدافع قدمه لي يا مزدا! بينما يطوقني كره الأشرار؟ من غير نارك وقاهومانو اللذين بفعلهما أصون الخير ،يا اهورامزدا ألهمني إذن ان اتخذ الدين قاعدة...من هو الناصر الذي سيحمي تعاليمك؟ اجعلها جليا ، وبأن أكون مرشدا للعالمين. فليأت سراوش مع قاهومانو لمساعدتي ومساعدة من تشاء يا مزدا! احمنا من مبغضينا يا مزدا ويا سبينتا أرمايتي!إلى الهلاك أيتها الشيطانة دروج! إلى الهلاك يا نسل إبليس! إلى الهلاك يا عالم الإبليس! اهلكي بعيدا يا دروج! اذهبي بعيدا إلى مناطق الشمال كي لا تمنحي أبدا الموت لعالم الأحياء والاستقامة "(۱).

وهناك صلاة طويلة تعرف باسم صلاة ايريهان تتلى لإبعاد الشرعن الإنسان ومنه المرض:"ان المرض هرب بعيدا ،الموت...عمل الشيطان العكسى...ايشما الكافر(نوع من الشياطين)...ظالم البشر...صغار الأفعى...صغار الـذئب...ثنائي الأرجل(ربهـا نـوع مـن الشـياطين)...الغرور...الاحتقار...الحمى الساخنة....الافتراء...الخلاف...العين الشريرة...الكلمات الكاذبة... ژاهي التي تجعل الإنسان هزيلا...الريح التي تهب من الشمال...الريح التي تهب من الشمال تلاشت ،هي التي(أي صلاة ايريمان) تهزم لي صغير تلك الأفعى ،وهي التي تهزم تلك الشياطين...هي التي تهزم المرض ،الموت ،والشياطين ،وهي التي تهزم أعمال الشيطان ،ايشـما الكافر ،وظـالم البشـر.هي التـي تهـزم صـغير الأفعي ،وصـغير الذئب، صفير ثنائي الأرجل، الغرور، الاحتقار، والحمي الساخنة ،الافتراء ،الخلاف ،وتهزم العين الشريرة [الحاسدة].إنها التي تهزم لي صغير ثنائي الأرجل ذاك ،والتي تهزم تلك الأبالسة....اندفع أمامها انكراماينيو الذي كله موت ، والأسوأ كذبا من بين كل الأبالسة .فقال انگراماينيو :الويل لي! ها هي الإلهة اشا-فاهيشتا ،التي تهزم الأكثر سقما من بين كل الأمراض ،التي ستوجع الاسقم من كل الأمراض ،ستهزم الأكثر هلاكا من بين كل حالات الموت ،ستهزم الشيطان الأكثر شبطنة ،ستوجع الشبطان الأكثر شبطنة من كل الشباطين ،ستهزم وتوجع الأعمال الشريرة الأكثر شرا ،ستهزم الكافر ايشما وستوجعه ،ستهزم أكثر الظالمين

۱) فیندیداد:۲۲: ۲-۲۵.

ظلما للبشر ...صغير الثعبان الأكثر غدرا...صغير الذئب الأكثر ضراوة ...ثنائي الأرجل الأسوأ...الغرور...الاحتقار...الحمى الأشد من بين الحمى الساخنة...الأكثر افتراء من الهفترين...الأكثر حبا للخصام...العين الشريرة الأسوأ...ستهلك دروچ ،ستندفع دروچ وستختفي وستهلك بعيدا في مناطق الشمال ،ولن تعطي العالم الحي للموت أبدا.من اجل القه ومجده (أي اهورامزدا) سأقدم إليه قربانا جديرا بان يُسمع به ،ولاشا- ڤاهيشتا الأجمل نقدم البارسمان ،حكمة اللسان ،الرقى المقدسة ،الكلام ،الأعمال ،الشراب ،الكلمات الصادقة...ان مشيئة الرب(اهورامزدا) هي قانون القداسة...سأبارك القربان والصلاة وسأبارك قوة ونشاط اشا- ڤاهيشتا الطيب...الذي خلقه مزدا ،وقوة ونشاط ساوكا الطيب...الذي خلقه مزدا المقدس...[امنح] ذلك اللهنسان التألق والمجد ،امنحه صحة الجسد ،امنحه المقام الساطع السعيد والمبارك من بين المقامات المقدسة"(۱)

من الصلوات الزرادشتية نخلص الى مفاهيم مغايرة عن تلك التي سادت الشرق الادنى القديم، فالصلوات الزرادشتية تعدد كافة انواع الامراض التي يمكن ان يصاب بها البشر تلك الامراض التي خلقها انگراماينيو(روح الشر)، والتي تبلغ ان يصاب بها البشر تلك الامراض التي خلقها انگراماينيو (روح الشر)، والتي تبلغ انگراماينيو من قوى الشياطين أو السحرة وغيرهم. ولكن لهاذا هذا السرد المطول انگراماينيو من قوى الشياطين أو السحرة وغيرهم بالنسبة للزرادشتي المؤمن لأنه بهثابة تشخيص للمرض ومسببيه وبالتالي لن يتم الشفاء الا بحصر الخطر لكي يتمكن الهة الخير من تدميره نهائيا. وهو امر لافت للانتباه ويكشف عن اختلاف عميق مع فهم البابليين لمفهوم الشفاء، ففي الوقت الذي كان البابلي يعمل جاهدا على سرد مطول لكافة الذنوب المحتملة التي من الممكن ان يكون المريض قد ارتكبها عن عمد أو سهو، فان الزرادشتي يعمل على محاصرة المرض بالكلمات المقدسة ذات الاثر السحري لكي يتمكن من تحطيمها. فالبابلي يريد ان يتخلص من عبء الخطيئة التي اثقلت كاهله، وادت الى الغضب الالهي، ولكن الزرادشتي الذي كان على ثقة تامة بان الهة الخير لن تتركه كان يجب عليه ان يساعدها في حصر كان على ثقة تامة بان الهة الخير لن تتركه كان يجب عليه ان يساعدها في حصر

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>) یاشت ،۳: ۷-۹۹.

ذلك الخطر الذي يواجهه ، وبالتالي يتخلص من المرض. فالمريض بعد ان يحصر كافة الامراض وقوى الشر لابد من ان ينادي اهورامزدا (روح الخير) ومعاونيه لكي تعمل على طرد تلك القوى الشريرة ، ولم يكن الامر كذلك حسب ، بل ان اهورامزدا وقوى الخير ستمنح المريض القدرة على مقاومة الشر والمرض. وان هذا الفعل الذي تقوم به قوى الخير يظهر كحرب معلنة على المرض ومسببيه ، ولكن هذه الحرب ليست مجازية بل واقعية لان الصلاة تتحدث عن طرح قوى الشر ارضا ، وهذا كله لان قانون اهورامزدا يمثل الاستقامة التي ستعمل على شن الحرب على قوى الشر. تلك الحرب التي ستنتهي بنفي المرض ومسببيه الى مناطق الشمال ، واخيرا فان الصلاة تظهر رجاء من الزرادشتي المؤمن موجه لاهورامزدا ليمنح المريض الصحة والمجد والمقام الرفيع.

رأينا سابقا كيف ان فعلا محرما قد يجلب الشقاء والمرض على الإنسان ،لذا فان استعادة الصحة لابد من ان يتم تقديم كفارة مناسبة ،فعند قيام شخص بقتل كلب الماء هو حيوان مقدس عند الزرادشتيين كما رأينا ،فان إصابته بالمرض تعد نتيجة مباشرة للفعل المحرم ،لذا لن تعود السعادة والصحة للمريض إلا اذا امتنع المريض عن ذلك الفعل المشين ومن ثم كان على المريض ان يقدم القرابين والهدايا لروح كلب الماء المقتول:"إذا امتنعوا (أي البشر) عن قتل كلب الماء ،قدموا القرابين لروح كلب الماء لمدة ثلاثة أيام ،بلياليها مع النيران المشتعلة ،وأحزمة البارسمان (وهو نبات يقدم دائما في القرابين) ،وتقديم الهدايا ،بعد هذا ستعود السعادة ،الخير ،الصحة ،الشفاء"().

كان الإغريق القدماء بلا شك كغيرهم من الأقوام القديمة في حالة المرض يتضرعون إلى الآلهة من اجل ان تشفيهم ،رغم عدم وجود أدلة من صلوات يمكن ان تؤيد ذلك ،إلا إننا نمتلك دلائل إلى ان التكفير عن الذنوب تساعد على التخلص من المرض ،فكما رأينا ان الإغريق القدماء عدوا ان الخطيئة تجلب المرض ،وان التكفير عنها يعد طريقا صحيحا للتخلص من الغضب الإلهي ،وبالتالي التخلص من المرض ذاته ،فالاخيين الذين أذنبوا بحق الإله أبوللو عندما أهانوا كاهنه ،قد تعرضوا للوباء ،فكان لابد من اجل التخلص من الأخير ،التكفير عن الخطيئة ،ولها

۱) فیندیداد ،۱۳: ۵۵-۵۵.

كان الإغريق يجهلون خطيئتهم ،إذ لم يتصوروا ان الإله ينزل غضبه وسخطه عليهم بسبب اهانة كاهنه ،لذا يقترح أخيل ان يتم اللجوء إلى العرافة من اجل معرفة سبب الطاعون وغضب الإله:

"فلنتوجه بالسؤال إلى احد التقاة أو الأنبياء

أو حتى مفسر أحلام ،حيث ان حلما ورد من زووس أيضا

يمكن ان يوضح لنا سبب غضب أبوللو

أكان ذلك من اجل نذر ما ،أو بسبب الأضحية يلومنا

فلعله ان وصله شذى دخان الخراف والتيوس

سيقبل ان يحول لعنته عنا"(١).

ولكن العراف كالخاس يوضح للاخيين سبب حنق الإله عليهم ،وهو يقول لهم ان رفع غضبه عنهم لا يقتصر فقط على إعادة الفتاة إلى أبيها كاهن أبوللو دون مقابل ،بل يتم إرسال كفارة مناسبة للإله:

"لا ، ليس من اجل نذر أو أضحية يلومنا

بل يلومنا من اجل كاهنه الذي أذله اغاممنون

ولم يقبل بإرجاع ابنته له ،ولم يقبل فديته

ولهذا بدأ الرامي يطلق علينا مصائبه ،وسيتابع

إطلاقها ،ولن يحجب طاعونه المذل على الدانانيين

ما لم نعد الفتاة ذات الطرف اللماح إلى أبيها

دون مقابل ،ودون فدية ،مع تقديم أضحبة مباركة

إلى خروسي.بهذا يمكن ان نسترضيه ونقنعه"<sup>(۲)</sup>.

ولم يكن أمام الاخيين إلا ان ينصاعوا لمشيئة الإله من اجل إنهاء الوباء،أي استرضاء الإله من اجل التخلص من الخطيئة التي لحقهم دنسها:

"جروا الأضحية إلى الرامي أبوللو

ونزلت خروسيس نفسها من عابرة البحار

وقادها اوديسيوس ذو الحيل العديدة إلى المذبح

<sup>ٔ)</sup> هوميروس ،الإلياذة ، ١: ٦٢-٦٣.

<sup>ً)</sup> هوميروس ،الإلياذة ، ١: ٩٣-١٠٠.

وأسلمها إلى ذراعي والدها وقال له: لقد أرسلني إلى هنا يا خروسيس اغاممنون سيد الرجال لأعيد ابنتك وأقدم أضحية مقدسة لأبوللو باسم الدانانيين لعلنا نسترضى الإله الذي كوم التعاسة والدموع لدى الارجيفيين(اسم أخر للاخيين) أنهى كلامه وتركها بين ذراعيه ،وتلقى الرجل ابنته الحبيبة بفرح ،هيأ الرجال الأضحية للإله بالشكل اللائق حول المذبح المتين وبعدما غسلوا أيديهم ،ولموا الشعير المبعثر رفع خروسیس یدیه ،وهو یقف بینهم ،وراح یصلی بصوت جهوري: اسمعنى يا رب القوس الفضية ،يا من تنشر سلطانك على خروسي وكبلا المقدسة ،ويا من أنت رب القوة على تينيدوس.ان كنت قد أصغيت إلى صلواتي ذات مرة وشرفتني وضربت جميع الاخيين لب رغبتي التي أتضرع بها إليك ألان مرة أخرى وابعد الطاعون المخزى عن الدانانيين وهكذا رفع عقيرته في صلاته وسمعه أبوللو"(١).

وهكذا رفع أبوللو الطاعون عن الاخيين.وربها كانت القرابين البشرية تقدم لاتقاء الأوبئة في الأزمان المبكرة من تاريخ الإغريق ،وتقدم أسطورة ضوء عن ذلك إذ تقول ان هرقل وصل طروادة في وقت كان يتم التضحية بهزيون ابنة لاميدون ملك المدينة كقربان لتهدئة غضب وباء انتشر في المنطقة (٢) وعندما فرض زووس وباء على مدينة أثينا لمساعدة مينوس ملك كريت ،ولكي يتخلص الأثينيون من الوباء وافقوا على إرسال إتاوة سنوية إلى مينوس على شكل سبعة شبان وسبع فتيات يقدمون طعاما إلى المينوتور وهو وحش خرافي نصفه إنسان ونصفه ثور (٢) وكان

<sup>)</sup> هومبروس ، الإلباذة ، ١: ٤٥٧-٤٥٧.

<sup>ً)</sup> غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص١٦٧.

<sup>&</sup>quot;) المصدر نفسه ، ص١٨٧.

الرومان القدماء في حالة إصابتهم بالحمى فإنهم يعملون على تقديم القرابين للآلهة التي حملت الاسم عينه الحمى (١).

تتحدث **الأساطير الصينية** عن مؤسس أسرة تشو الحاكمة (١١٢٢-٢٥٦ قبل الميلاد) ولادته العجيبة بعد ان قدمت أمه القرابين للإله:

"عندما قدمت أمه القربان

طلبت ان يكون لها ذرية

وعندما وقفت بخشوع أمام أقدام تيان(الرب بشكل مطلق)،حبلت

وبعد إتمامها لشهور حملها ولدت طفلا كالحمل

أثناء ولادتها لم تصب بالأذى ولم تشعر بألم "<sup>(۲)</sup>.

وتكشف التواريخ اليابانية كيف ان التقوى علاجا فعالا ضد الأمراض التي تسلطها الآلهة ،ففي عهد الإمبراطور الياباني سوجين(٩٧-٣٠ قبل الميلاد) انتشرت الأوبئة الكثيرة في اليابان ،فهلك الناس لحد الاقتراب من الانقراض ،فتألم الإمبراطور لهذا الوضع تألما شديدا وفي ليلة وبينما كان ممدا فوق سرير خاص بالاستشارة الإلهية ،بدا له في الحلم الإله الكبير الروح العظيم المولى ،ويقال له: "أنا مسبب هذه الأشياء ،فإذا عبدتموني مثل أوتا تانيكو فان لعنة الآلهة سوف تزول وتعود السكينة والوداعة إلى البلاد من جديد" وبناء عليه أرسل الإمبراطور فرسانا سريعين ،في الاتجاهات الأربعة بحثا عن رجل يدعى أوتا تانيكو ،فوجدوه في قرية مينو في منطقة كوتشي (الاسم القديم لمنطقة اوساكا) ،فاصطحبوه إلى الإمبراطور عندئذ جعله الاخير منه كاهنا ،وأقام حفلا طقوسيا من اجل الإله الكبير اومي وافي جبل ميمورو وزيادة على ذلك ،طلب من جلالة ايكاغا شيكوؤ ان يصنع عدة أطباق سماوية ،كما حدد معابد الآلهة السماويين والأرضيين ،ونذر الدرع والفأس الحمراويين لإله سومي ساكا في أودا (تقع هاتين المنطقتين في محافظة نارا الحالية).فضلا عن ذلك ،قدم أعطيات من الميتغيرا (قطعة من الورق أو من الحديد تعلق قربانا أمام مذبح المعبد) ،دون ان ينسى أي اله من آلهة القمم والسفوح تعلق قربانا أمام مذبح المعبد) ،دون ان ينسى أي اله من آلهة القمم والسفوح تعلق قربانا أمام مذبح المعبد) ،دون ان ينسى أي اله من آلهة القمم والسفوح تعلق قربانا أمام مذبح المعبد) ،دون ان ينسى أي اله من آلهة القمم والسفوح تعلق قربانا أمام مذبح المعبد) ،دون ان ينسى أي اله من آلهة القمم والسفوح تعلق قربانا أمام مذبح المعبد) ،دون ان ينسى أي اله من آلهة القمم والسفوح تعلق قربانا أمام مذبح المعبد) ،دون ان ينسى أي اله من آلهة القمم والسفوح المعبد الإله سومي الميتغيرا والمي الميتغيرا والميتغير المي الميتغير المي الميتغير المي الميتغير المي المي المي الميتغير المي المي المي الميتغير المي الميتغير الميتغير المي المي الميتغير الميتغير الميتغير المي الميتغير المي الميتغير ال

<sup>)</sup> ميغوليفسكي ،أسرار الآلهة والديانات ، ص٥٧.

<sup>ٔ)</sup> بوكيت ،مقارنة الأديان ،ص١١٤.

والأعماق ،ونتيجة لذلك توقفت الأوبئة تماما (١).وفي رواية أخرى يقول انه ولد للإمبراطور سوئنين (٢٩ق.م-٧٠م) (١) ابنا هو متشي-واكيه ،ولكنه كان أبكم ،وذات مرة خلد الإمبراطور للنوم قلقا فجاءه الوحي في الحلم ،وعلى لسان احد الآلهة: "إذا أقمت لي قصر كالقصر الإمبراطوري فلسوف ينطق ولدك ".وبعد رؤية هذا الحلم حاول ان يعرف عبر طقوس التنجيم من هو الإله الذي تجلى له فاكتشف ان روح اله ايزومو الكبير هو مصدر اللعنة لذا قرر ان يرسل الطفل لزيارة الإله الكبير في معبده ،وبالفعل يزور الأمير الطفل مع مرافقيه وهما اكيه تاتس ،واوناكامي معبد الإله الكبير في ايزومو فينطق الطفل.وقد رفع المرافقين للأمير تقريرهما إلى الإمبراطور قائلين فيه: "لقد تكلم ولي العهد بفضل تقديسه للإله الكبير "(٢).

كما هو الحال في الحضارات الكبرى فان من وسائل العلاج في الثقافات البدائية تشير إلى ان التقوى والصلاة والقرابين مهمة في العلاج ،إذ تتحدث أسطورة افريقية حول احد ملوك قبيلة بوغندا ويدعى تيمبو وتقول انه أصيب بالجنون ،وشفي من المرض بعد ان تم تقديم قرابين بشرية (أ). وفي أرض النار (أرخبيل في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية يطلق على سكانه اسم الفويجيين) ،وعند قبائل السلكنام يسمى الإله الأعلى عندهم الساكن في السماء ،أو الدي يقيم في السماء .وهذا الإله بمعزل عن البشر ،ليس له صور تعكس ملامحه ،وليس له كاهن يضرع إليه ،وفي حالة مرض طفل احد من السكان مثلا متجهون إليه بالدعاء: "أنت في عليائك ،لا تأخذ ولدي مني ،فهو ما زال بالغ الصغر "(٥). وعندما يقع احد الأولاد مريضا لدى قبائل اليانان الأفريقية يتوجهون بالدعاء إلى الآلهة والأجداد مؤكدين ومعددين الأعمال الخيرة التي قام بها

http://ar.wikipedia.org.

<sup>)</sup> شيباتا ، کوجيکي ، ص۲۰۷-۲۰۸.

<sup>.</sup> حول تواريخ حكم الأباطرة اليابانيين انظر:

<sup>)</sup> شیباتا ،کوجیکی ،ص۲۲۰-۲۲۶.

أ) بارندر ، الأساطير الأفريقية ، ص١٦٢.

<sup>°)</sup> ميرسيا الياد ، مظاهر الأسطورة ، ترجمة : نهاد خياطة ، (دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر ، ١٩٩١) ، ص ٩١ ؛ الياد ، الأساطير ، ص ٢١٢ ؛ مرسيا الياد ، المقدس والعادي ، ترجمة : عادل العوا ، (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٩) ، ص ١٥٣.

الشخص (١). وفي الديانة الفولتاوية الخاصة بشعوب الباليونيغريتيك الغربية يتم الابتهال إلى ليتينغبل (Litingbel) أي الروح الحامية للقرية ليجعل النساء مخصبات (٢).

<sup>)</sup> فروليش ،الديانات الأفريقية ،ص٢٣٦.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص ٢٣٩.

#### ٢.التدخل الإلهي والحصول على الشفاء:

ان نهطا أخر من العلاج يهكن ان نقرأ عنه في مصادرنا الهتوفرة ،وهذا النوع من العلاج يظهر فيه الإله كشافٍ للأمراض بشكل مباشر ،وتقدم الأدبيات المختلفة للحضارات القديمة أدلة عن هذا النهط من العلاج ،وربها يكمن السبب إلى اعتقاد القدماء بهكذا نهط من العلاج هو الإيمان بان الإله سيهب لإنقاذ المريض أجلا أم عاجلا.وان تحقق العلاج للمريض سيدفع إلى الإيمان بان الإله بنفسه ساهم في العلاج.

في بلاد الرافدين نقرأ عن هذا النهط من العلاج ،وان وابرز مثال يهكن الاستعانة به وان كان يخص عالم الآلهة ،بيد انه يعطي تصورات غنية ،هو أسطورة دلهون فالرب اينكي يصاب بثهان أمراض من جراء لعنة تلقاها من الربة نينخورساك ،ولم يكن هناك مجال لشفائه إلا بتدخل مباشر من الربة نينخورساك بعد تدخل الثعلب وفشل الانوناكي:

"لبس الانوننا(Anunna) عند ذلك التراب حزنا

لكن الثعلب الذي كان حاضرا ،قال لاينليل

ماذا ستكون مكافأتي إذا ما أعدت نينخورساك؟

فأجابه اينليل

إذا ما أعدت نينخورساك

إلى مدينتي[...] سوف ازرع شجرة كيشكانو

وسوف تصبح مشهورا

لمع الثعلب وبره استعدادا

و[....]

وزين بالكحل عينيه".

يبدو ان الثعلب يوفق في مسعاه وتعود نينخورساك للعمل على شفاء اينكي وتخلق ثمانية الهة من اجل شفاء اعضاء اينكي الثمانية وهي الإله أبا-أو(Aba-u) للرأس ،والإلهة نينكيري-اوتو(-Ninkiri) للشعر ،والإلهة نينكيري-اوتو(-Nazi) للانف ،والإلهــة نينكاســـي(Ninkasi) للفم ،والإلهــة نينكاســـي(Utu

للحنجرة ،والإلهة ازيموا(Azimua) للذراع ،والإلهة نينتي(Ninti) للضلوع ،والإله الخنجرة ،والإلهام الله النساء (En-Ša-ag) المتن (En-Ša-ag) المتن (En-Ša-ag)

ونقرأ عن هذا النوع من العلاج أيضا في أسطورة سومرية خاصة بخلق الإنسان التي تقول ان الربة نينخورساك قامت بخلق صنف من البشر: "لم يكن بهقدوره الاحتفاظ بهنيه(كها ينبغي)"،ولكن الرب اينكي: "شفاه باغتسال مع تعويذة خاصة "(۲). وفي قصيدة الهعذب السومري نقرأ كيف ان هذا الرجل قد أصيب بالمرض لكن إلهه الشخصي يتولى بنفسه معالجته:

"[ذلك الرجل] قد استمع [إلهه إلى دموعه ونحيبه المرير]

[ذلك الشاب] قد لطف بكاؤه ونحيبه قلب إلهه

والكلمات الحقة ،الكلمات الطاهرة التي تفوه بها ،قد تقبلها إلهه منه

الكلمات التي اعترف بها الشاب في صلاته

أرضت(؟)...وكم(؟) إلهه ،وسحب إلهه يده من كلمة الشر

التي تحزن القلب...واحتضن

وطرد شيطان المرض المحدق ،الذي بسط عليه جناحيه

والمرض الذي أصابه مثل... بدده

والمصير المشئوم الذي قدر له (أي أمر الإله) قد أزاله

وبدل معاناة الرجل(؟) إلى فرح" $^{(7)}$ .

وفي قصيدة المعذب البابلي وهي نسخة معدلة بشكل متقن ورائع عن الأصل السومري نقرأ عن حالة مماثلة ،فبعد القيام بطقوس التعزيم التي أجرها كاهن مختص يتولى الإله ذاته إرجاع الصحة للمريض ،وهي نتيجة منطقية إلى تضرع المريض للقوى الإلهية التي تستجيب له:

"في الحلم ظهر أور-نين-دين-لوكا البابلي

صموئيل نوح كريمر ،الأساطير السومرية:دراسة في المنجزات الروحية والأدبية في الألف الثالث قبل الميلاد ،ترجمة:يوسف داوود عبد القادر ،(بغداد:مطبعة المعارف ، ١٩٧١)، ص٩٩-٠٠٠ ؛الشواف ،ديوان الأساطير ،ج١ ،ص٩٥-٣٠.

<sup>)</sup>Kramer, "Enki & Ninhursag:a Paradise Myth,P.40-41.

<sup>ً)</sup> الشواف ، ديوان الأساطير ، ج ١ ، ص ٦٨.

 $<sup>^{-}</sup>$ كريمر ،السومريون ، $^{-}$  كريمر ،السومريون ،

رجل شاب ذو لحية لابس تاجه

معزما في شكله يبدو ،وهو يحمل لوحا

وقال ان مردوك ذاته هو الذي أرسلني لأقول لك

إلى شوبشي-مشري-شاكان اجلب الازدهار

هكذا سلمني مردوك إلى يدى شافيّ

(في) حالة اليقظة أرسل إلى رسالة

اظهر لذويّ علامة منظورة على إنعامه

من الألم الذي كان يطول (أخرجني بسرعة)

انتهى مرضى فجأة وتحطمت قيودى

بعد ان (يهدأ) قلب سيدي

وخمدت نفس مردوك الرحيم

وتقبل تضرعاتي (وتلقى صلواتي)

(واظهر تجاهي) قلبه العطوف

ونطق بالرأفة تجاهى أنا الذي كنت أتألم إلى هذا الحد...

(ابعد) القصاص الإلهي الذي احتملته

(غفر) المخالفات التي (بها صرت مذنبا...)

وأطلق بالريح جميع اهمالاتي!".

هناك كسرة أخرى تبدو وكأنها تتمة لهذا النص وتروي كيف ان مردوك أعاد الصحة إلى المعذب البابلي:

"(انه طرد) الريح الرديئة إلى عمق الأفق

على سطح العالم الأسفل لاشي الحمي ديئو

انزل السعال الرديء إلى ابسو مقاماه

أرسل إلى أيكور اوتوككو الذي لا يقاوم

طرد لماشتو وأرسلها إلى الجبل

اسلم الرجفة الباردة إلى النهر الفائض والى البحر

انتزع جذور النتانة مثل العشب

والثقل المسيء الذي يملأ نومي

أرغمه على التشتت مثل دخان يملأ السماء ويلاتي وآهاتي... جعلها مثل ضباب ترتفع ثم (تختفي في) الأرض والصداع العنيد الذي كان (يثقل على) مثل سحاب أزاله مثل الندى الليلي وطرده من فوقي عيناى الغائرتان اللتان كان ترسب الموت قد غطاهما أبعده ٣٦٠٠ فرسخا وأعاد إلى بصرى صفائه إذناى اللتان كانتا مسدودتين ومغلقتين مثل إذنى أصم أبكم نزع عنهما صملاخهما وفتح سمعي من جديد انفى الذى من جراء مدة الحمى كان التنفس فيه قد اختنق هدأ التهابه لكي استنشق (بحرية) من شفتى اللتين كانتا قد جفتا وأخذتا(...) مسح الهلع وحل التشنج فمى الذي كان مغلقا وغير ماهر للحديث صقله كالنحاس وجعل غبرته تلمع أسناني التي كانت مصطكة ومتحجرة في كتلة واحدة فتحها إذ فرقها (وحرر) جذورها لسانى الذي كان متشنجا لا يستطيع التحرك مسح ما كان يلوثه فعاد نطقى سيالا حنجرتي التي كانت مسدودة وتختنق لكونها مغلقة أعاد إلى وضعها وصدرها انشد كالهزمار جذور لساني المنتفخة والتي لم تكن تتلقى (هواء) رأيتها تعود إلى النظام وينفتح انسدادها"<sup>(١)</sup>.

 $<sup>^{\</sup>prime}$ ) لابات ،المعتقدات الدينية ،  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  .  $^{\prime}$  .  $^{\prime}$  الشواف ، ديوان الأساطير ،  $^{\prime}$  ،  $^{\prime}$  .  $^{\prime}$ 

ونقرأ في أسطورة خاصة بحاكم أوروك لوكال باندا كيف انه يمرض عند جبل يدعى خورروم ،لذا يتجه إلى الإله اوتو بابتهال حار طالبا منه إعانته ويستجيب اوتو ويقدم له طعام وشراب الحياة ويشفيه من مرضه (١).

في مصر القديمة تشير الهادة المتوفرة إلى اعتقاد المصريين بان الآلهة قد تتدخل بنفسها من اجل تحقيق الشفاء ، ففي أسطورة نعرف إن الربة ايزيس تذهب إلى مدينة بيبلوس وتعمل متخفية عند ملكتها عشتار ، وقد كلفتها الأخيرة بإرضاع ابنها الصغير ، وكان الطفل متوعك الصحة فردت إليه ايزيس صحته بإرضاعه من إصبعها أك. وفي أسطورة أخرى تعرف باسم الصدق والكذب أو ماعت وجيريج نعرف بشكل جيد قدرة الآلهة على تحقيق الشفاء ، وتشير أن الكذب اشتكى على أخيه الصدق أمام تاسوع آلهة اونو لان الأخير أضاع سكين كانت عائدة للكذب الذي ادعى إنها سكين غير عادية ، لذا حكم التاسوع لصالح الكذب وعندما سئل عن العقوبة التي ينبغي أن تطبق على شقيقه ، أجاب بان تؤول جميع ممتلكات شقيقه اليه ، وان يصبح الصدق خادما له ، وان تقتلع عينيه وبعد أعوام أصبح للصدق ولد تمكن من خداع عمه الكذب بنفس أسلوبه عندما ادعى إن الأخير سلبه ثور فريد ولا يوجد بديل له ، وعندما أدان التاسوع الكذب ، وأدركوا زيف ادعاءاته السابقة تجاه أخيه قرروا إعادة البصر إلى ماعت ألى الكذب ، وأدركوا زيف ادعاءاته السابقة تجاه أخيه قرروا إعادة البصر إلى ماعت ألى الكذب ، وأدركوا أي الماح الماح الله ماعت ألى الماح الله و الكذب ، وأدركوا أله والماح البصر إلى ماعت أله واله الماح الله والماح الكذب ، وأدركوا أله والماح الماح الله ماعت أله الماح الله ماعت أله الماح الله والماح الله ماعت أله والماح الكذب ، وأدركوا أله والماح الله ماعت أله الماح ال

وتشير الكتابات اليهودية الى التدخل المباشر لله في الشفاء من الامراض فطوبيا اليهودي قد اصيب بالعمى ولكن الله شفاه بواسطة شخص يدعى عزريا اتضح انه الملاك رفائيل<sup>(3)</sup>.

تتحدث الأدبيات الإغريقية عن حالات شفاء لم تنفذ من قبل احد من البشر بل ان الإلهة تتدخل بنفسها وتعمل على تنفيذ العلاج ،وربما هذه تعكس اعتقاد يقول ان الآلهة هي التي بيدها الشفاء ،وقد فهم هذا الاعتقاد بشكل واقعي

<sup>()</sup> كريمر ،السومريون ،ص٣٩٧؛ سامي سعيد الأحمد ،العراق القديم ، (بغداد:مطبعة جامعة بغداد ، ١٩٧٨) ، ج١ ،ص ٣٩٠؛ الشواف ،ديوان الأساطير ، ج٤ ،ص ٤٨٠ ؛ الشاكر ،رموز أهم الالهة ،ص ٦٨.

<sup>ً)</sup> رويز ،روح مصر القديمة ،ص١٤٦.

<sup>&</sup>quot;) حول التفاصيل الكاملة للأسطورة انظر:المصدر نفسه ،ص ٢٧٠-٢٧٣.

أ) عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص٥٦٥.

يظهر الإله بنفسه وهو يمارس فن الطب ،وهناك أمثلة عن هذا الاعتقاد ،فعندما جرح اينياس في الحرب الطروادية لم يعالجه احد من البشر بل: "قامت ارتميس ،راشقة السهام ،وليتو ،بمعالجة جرحه والعناية به في الغرفة الكبيرة والسرية "(۱) وعندما جرح غلاوكوس ملك دولة ليكيا في أسيا الصغرى في نزال مع تيوكروس احد الأبطال الاخيين ،لم يلجأ إلى علاج جرحه عن طريق الأدوية بل اتجه بالدعاء إلى الإله أبوللو الذي سارع إلى شفائه:

"امسك بيده ذراعه الذي كان الجرح يؤلهه حيث كان قد أصابه تيوكروس بسهم حين كان فوق السور العالي ،وابتعد عن المحيط بمرافقيه ووجه صلاته إلى أبوللو الذي يضرب عن بعد: اسمعني يا مولاي ،فأنت في مكان ما في البلاد اللوكية الثرية أو هنا في طروادة ،وأينها كنت تستطيع ان تسمع رجلا يتألم ؛وأنا قد نزل بي هذا الألم انظر ان بي جرحا عميقا ،وذراعي من جانبيه يمضي به الألم المبرح ،ودمي لا يجف ولا يتوقف عن النزف ،وكتفي تؤلمني لا استطيع الإمساك برمحي بثبات ،ولا استطيع التقدم

ساربيدون(وهو شريكه في الحكم)ابن زووس ،الذي يحمي أولاده

على الأقل يا مولاي خفف عني هذا الجرح ؛ ودع الألم ينام ،وامنحني القوة لكي استطيع مناداة رفاقي اللوكيين ودفعهم إلى القتال وأنا نفسي سأقاتل دفاعا عن الجسد المرتمي هذا ما قاله في صلاته.وقد سمعه فويبوس أبوللو وسرعان ما أوقف الألم ،وجفف من الجرح العميق

الدم الأسود النازف ،وبث في روحه القوة

لقتال العدو، وقد سقط خبر الرجال

<sup>ٔ)</sup> هوميروس ،الإلياذة ،٥: ٤٤٧-٤٤٨.

وأدرك غلاوكوس في أعماقه ما يجري.وكان سعيدا لان الإله العظيم قد استجاب لصلاته..."(١).

ونقرأ كيف ان تديوس احد أبطال السبعة ضد طيبة قد جرح في منازلة له مع ميلانيبوس الطيبي ،إلا ان أثينا جلبت له إكسير كان يمكن ان يشفيه ويجعله خالدا ،وكادت ان تقدمه له حين جاءه العراف امفياروس ،وقدم له رأس ميلانيبوس.وفي غمرة الغضب شق تديوس جمجمة عدوه والتهم مخه.ثار غضب أثننا من ذلك الفعل البريري فتركته يلقي حتفه ومات تديوس بعد ذلك بقليل (٢).

في الهند نقرأ عن حالة تدخل الهي في شفاء المرضى ،ونقرأ وصفا رائعا عن هذه الحالة ، اذ تتحدث أسطورة عن امرأة تدعى ماليني ،كان النساء ينادونها تريفاكرا(الحدباء)،وكانت تشكو من التواء في عنقها ،وحدبة في ظهرها وتيبس في ركبتها ،لذا تتوجه هذه المرأة إلى كريشنا (وهو تجسيد ارضى للإله فيشنو) وقد أخذت بيدها عطورا ، وراحت ترشها على يد كريشنا ، ومسحت بدهن العود جبهته ،ومن ثم مسحت على جبهة بالارما أخ كريشنا ،بعد ذلك ارتمت على قدمى كريشنا ودفنت رأسها بين رجليه وراحت تبكي بمرارة قائلة: "يا الهي ،الهي ،إني قبيحة جدا" ،لكن كريشنا أجابها: "أنت لست قبيحة" ،ثم انحني ورفع تريفاكرا من على الأرض قائلا: "يا أختى من قال انك لست جميلة.انك جميلة ؟وتكلم بقدرة ".نهضت تريفاكرا من على الأرض ،وحاولت ان تقف بالطريقة التي اعتادت عليها ،غير إنها شعرت ان هناك شبئًا غريبا ،طاقة مفاجئة ،حاولت إن تقف واستطاعت ،وضمت أرجلها سوية وكانتا مستقيمتين ، ومدت قامتها لأقصاها ووقفت منتصبة ، وبشعور يشبه الصدمة أدركت ما الذي حصل لها ،ونسيت ما يتوجب على المرأة ان تراعيه من سلوك فقفزت فرحا.وكان الناس الذين تجمعوا ينظروا إليها وقد أصابتهم الدهشة.لذا قالت لكريشنا: "يا الهي...يا الهي لقد أزلت عاهتي ،قالت ذلك وارتمت على رجلي كريشنا مغطية رجليه بشعرها الطويل بعرفان لا ينطق به لأنه أقدس من ان يذكر <sup>(٣)</sup>.وفي رواية ثانية للأسطورة تقول أن المرأة الحدباء ذهبت إلى كريشنا وتوسلت إليه بأن

<sup>)</sup> هوميروس ،الإلياذة ،١٦: ٥٣١-٥٣١.

<sup>ً)</sup> غيوراند ،الآلهة والأساطير اليونانية ،ص١٨٢.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) ك.م.مونشي ، **كريشنا** ، ترجمة: رعد عبد الجليل جواد ، (اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع ، ۲۱۷-۲۱)، ص ۲۱۵-۲۱.

يسمح لها بان تفرك جسده بمرهم الصندل.فذهب إليها ووضع قدميه على قدميها وثبتهما ،ثم وضع إصبعين تحت ذقنها ورفعها إلى الأعلى إلى ان أصبح جسدها مستقيما وطبيعيا<sup>(۱)</sup>.وفي ملحمة المهابهاراتا نقرأ عن الملك ذريتاراشترا ملك مدينة هاستينابورا الذي كان أعمى ، وبفضل كريشنا الذي تجلى إليه بصورته الإلهية استعاد بصره وأصبح قادرا على رؤية كريشنا بجميع الأشكال وهنا نطق ذريتاراشترا: "لقد شاهدتك ولا أريد مشاهدة أي شيء أخر وأريد ان أعود كفيفا مرة أخرى "،فها ان قال ذلك حتى عاد كفيفاً

) كامبل ،البطل بألف وجه ،ص٣٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) شاكرا راجا جوبال أشاري ، **ملحمة مهابهاراتا** ، ترجمة :رعد عبد الجليل جواد ، (بغداد: دار الحرية للطباعة ، ۱۹۹۲)، ص ۲۹۹.

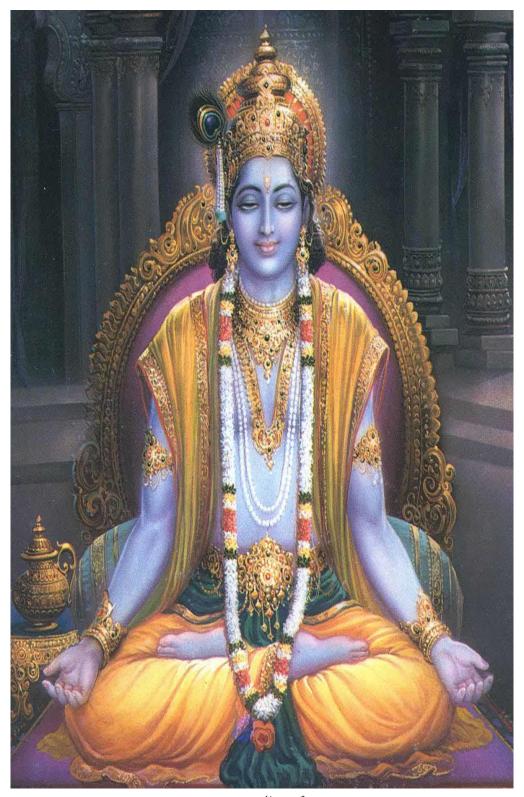

(کریشنا)

#### ٣.زيارة معابد الآلهة:

تشير المصادر إلى وجود طريقة أخرى غير التقوى في علاج الأمراض التي تصيب الإنسان، ويمكن ان نطلق على هذا العلاج صيغة زيارة معابد الآلهة.وبلا شك كانت زيارة معابد الآلهة توفر الراحة النفسية للمريض، ولكن الأقدمين اعتقدوا ان هذه الزيارة تهدف إلى الشفاء، وبلا شك نحن أمام اعتقاد لا يزال راسخا إلى ألان في العديد من بلدان العالم الشرقية والغربية هو اعتقاد يقول ان زيارة الأماكن المقدسة يجلب الشفاء للمريض.

في مصر القديمة نعرف أن المرضى كانوا يزورون معابد الآلهة طلبا للعلاج ، فكثيرا ما كان المصريون يزورون المعابد الخاصة بامحوتب ، ويطلبون من روحه ان يتدخل هو في شفاء مرضاهم ،وقد زار معابده آلاف المرضى حيث دونوا نصوصا تشهد بهذه الزيارة وتعترف بجزيل الشكر على عناية امحوتب بهم وعلى شفائهم لمرضاهم.فضلا عن ذلك كان المصريون يضعون نماذج من الطبن للعضو المريض من جسد الشخص في معبد امحوتب حتى يشفيها. ويظن إن اغلب زائري امحوتب كانوا من المصابين بالعاهات ،وقد أقيمت في معابده الصلوات وقدمت فيها القرابين طلبا للشفاء من مرض مستعص ،أو غير قابل للشفاء.وقد وردت في بردية قديمة تعرف باسم بردية بهنسة حكاية عن نخوتيس تتلخص في انه أصيب مرة بحمى وألم في الجانب الأيمن وعسر في التنفس مع سعال(ربما حالة التهاب رئوي أيمن)، فأرسل إلى معبد امحوتب مع والدته.وفي الليل رأت الوالدة رأى العين شبح امحوتب يفحص ابنها من رأسه حتى قدميه ثم اختفى.وتنبه المصاب بعد ذلك من نومه وقص على والدته انه رأى المعبود ذاته بالكيفية التي شاهدتها هي ،وانه شفى تماما مما أصابه فحمداه على ذلك وانصرفا وقد جاء في بعض الروايات اليونانية ان مدينة ارسنوي بالفيوم تحوي معبدا خاصا لامحوتب يعود لعهد البطالمة يزوره الناس للعلاج والتبرك (١٠).ومن المعابد التي اشتهرت بزيارة المرضى لها معبد دندرة ، فقد كان يوجد في هذا المعبد ممر طويل نصبت على جدرانه تماثيل وتعاويذ سحرية ذات قدرة على شفاء المرضى وكانت طريقة العلاج تتم كالآتي:يصب ماء على هذه التماثيل ثم يجمع في أحواض.وبهذه المياه التي اكتسبت

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٤٩-٥ ؛رويز ،روح مصر القديمة ،ص ٢٩٠.

قوة سحرية يستحم المريض.وكان في الطابق العلوي في معبد حتشبسوت بالدير البحري قد عثر على كتابات نقشها بعض المرضى على جدران هذا المعبد يدعون فيها الإلهة بالإنعام عليهم بالشفاء وقد سجل احدهم ويدعى اندروماخوس المقدوني انه بالفعل تم شفاءه: "كان مريضا وقد شفاه الإله في نفس اليوم" (١).هذا وان معبد السرابيوم للإله سرابيس الذي بدأت عبادته في العصر البطلمي ، كان مركزا مهما يأتيه المرضى من كل مكان للشفاء (٢٠).وتقدم لنا قصة مصرية تفاصيل جيدة تخص العلاج عن طريق زيارة معابد الآلهة ،وتعرف القصة باسم قصة سي-أوزير ،والقصة مدونة على بردية يحتفظ بها ألان المتحف البريطاني، وبالرغم من ان بداية هذه القصة مفقودة ،ألا إننا نستطيع بسهولة تخيل هذه البداية ،وهي ان زوجة ولى العهد المصرى المدعو سي توم ،ظلت لفترة طويلة لا تنجب.وكان من طبيعة الحال ان يؤرقها الأمر، وفي النهاية لجأت إلى احد المعابد حيث تطهرت وأدت الصلاة، ثم نامت هناك تنتظر وكان للسيدة ما أرادت ،فقد حلمت بمن يقول لها: "ألست مح اوزشت ،زوجة سي توم ،الراقدة في المعبد من اجل الحصول على البركة".ونعرف من نصوص أخرى ان من رأته زوجة ولى العهد في حلمها ليس سوى طيف احد الأرباب.وقد نصحها الرب في الحلم بشرب مسحوق نباتي يساعد على الحمل: "امض إلى بيت زوجك ،وهناك ستجدين كرمة قد نمت فاكسرى منها فرعا ،بثماره التي يحملها ،واصنعى منها مسحوقا تضعينه في الماء وتشربينه فتحصلي في نفس الليلة على الطفل".وبالفعل تحمل المرأة بطفل $^{( au)}$ .

اعتقد الإغريق كالمصريين القدماء ان زيارة معابد الآلهة تجلب الشفاء ،وهو اعتقاد ما زال شائعا في العديد من دول العالم عن طريق زيارة مزارات الأولياء والصالحين والقديسين.ولعل الدارس لمعتقدات الإغريق الخاصة بزيارة معبد الإله اسكليبيوس ،يلاحظ التشابه الكبير بينها وبين زيارة معابد ايمحوتب لدى المصريين ،وان كان الحديث عن وجود مؤثرات مصرية أو بالعكس يونانية ما زالت مبكرة.ففي أواخر القرن الخامس قبل الميلاد انتشرت عقيدة الإله اسكليبيوس

<sup>ً)</sup> أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص٦٥-٦٦.

<sup>ً)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص ٤١.

<sup>&</sup>quot;) أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص١٣٣-١٣٤ ؛أبو رحمة ،الإسلام والدين المصري ،ص ٤٠.

على نحو مفاجئ في عدة أصقاع في بلاد اليونان ،ولكن أجدرها بالذكر ابيداوروس التي تقع في شبه جزيرة ناتئة من الساحل الشرقي لارغوليس ،ومطلة على الخليج الساروني.ففي داخل هذه المدينة أقيم على رقعة واسعة معبدا ضخم للإله يضم أماكن ينام فيها المرضى الذين يقصدون اسكليبيوس ،لكى يشير عليهم فيما يخص حالتهم الصحية ،وقد شيد في القرن الرابع قبل الميلاد ،وكانت طقوس اسكليبيوس تعرف باسم اسكليبيا(Asclepia) وكان المرضى يأتون إلى حرم المعبد ويتطهرون ويصومون ويمسكون عن أكل أطعمة معينة ،ثم يضحون بحيوانات ويرقدون على جلودها أو فرواتها ،في رواق طويل ملحق بالمعبد ،أو على سرير موضوع قرب تمثال الإله.وينامون الليل ومن المفترض إنهم يرون رؤى وأحلاما تتضمن وصفات لشفائهم من المرض ويسمى هذا بالرقود ،فقد كانت الطريقة المعهودة لدى الإله ،هي ان يرسل حلما يوصى فيه بعلاج معين ،أو يشفى المريض على الفور رجلا كان أم امرأة ،ويقوم الكهنة في الصباح بتفسير الحلم ،ويوضحون توجيهات الإله.بلا شك كان الشفاء يتم عن طريق الإيمان بقدرة الإله على الشفاء حيث ان العلاج الطبى لا يذكر كثيرا ،أو لعل الشفاء كان يتحقق بمزيج من هذا الإيمان والأدوية.وتؤيد الاهداءات والنذور اعتقاد بعض المرضى بان الشفاء تم بعد ان تجلى لهم الإله في الحلم.وعثر على نقوش مطولة فوق ألواح حجرية في حرم المعبد دون عليها المرضى بالتفاصيل كيف تم شفائهم بمعجزة من الإله ،منهم مكفوفي البصر الذين نالوا الشفاء تماما.ففي احد الألواح نقرأ كيف ان رجلا كان قد شلت أصابعه جميعا عدا إصبعا واحدا ،جاء لمعبد اسكليبيوس ليتضرع للإله ليشفيه.فلما وقع بصره على الألواح الموضوعة داخل المعبد وقرأ أخبار الشفاء العجيبة المدونة عليها ،بدأ الشك يساوره.على انه نام في مهجع المعبد ،فرأى في منامه كأنه يلعب النرد في المعبد ،وبينها كان يرمى الزهر ظهر له الإله ووضع يده على يد هذا الشخص وبسط له أصابعه إصبعا بعد أخر ثم سأله ما إذا كان لا يزال يشك في الكتابات المقدسة على ألواح هذا المعبد ، فأجاب الرجل بأنه حقا لم يعد يشك فيها عند ذاك قال له الإله: "ولكن لأنك قد شككت فيها من قبل ،فانك ستدعى باسم الكافر من ألان فصاعدا".ثم برح الرجل في صباح اليوم التالي المعبد وقد برئ من مرضه ومرة أخرى زارت هذا المكان امرأة أثينية عوراء تدعى امبروزيا لتلتمس النصيحة من الإله

في مرضها ،وبينما كانت تسير في أرجاء المعبد ،قرأت أخبار الشفاء المدونة على ألواح المعبد وسخرت من بعضها إذ وجدتها مستحيلة بعيدة عن العقل ،وقالت في نفسها: "كيف يمكن للأعرج أن يصبح سليم الساقين ، وللأعمى أن يسترد بصره لمجرد رؤيتهما رؤيا ؟".ثم نامت في المهجع وهي على هذا النحو من الشك ورأت في منامها رؤيا بدا فيها الإله يقف بجانبها ووعدها بأنها سوف تسترد بصر عينها المفقودة ،على شرط ان تقدم للمعبد خنزيرا من الفضة كذكري لكفرها البالغ.وبعد ان وعدت الإله ان تفي بذلك ،فتح الإله عينها وصب فيها البلسم ،فرجعت في اليوم التالي إلى بيتها وقد ارتد إليها بصرها.ويقدم المرضى إلى اسكليبيوس هداياهم وذلك برمى الذهب في النافورة المقدسة وبتعليق النذور على جدران المعبد.وكان بعض الإغريق يذهبون إلى معبد اسكليبيوس ويؤمنون بكل معجزة سجلتها نقوش المعبد ،وينتظرون عن ثقة ان يأتيه الإله في شخصه في أثناء الليل ،ويشفيه بعملية جراحية عجيبة أو بعقار سحرى المفعول.ونجد هناك حالة مشابهة لهذا في معيد الإله المصرى سرابيس في جزيرة ديلوس ،الذي يوجد فيه مفسرون رسميون لتأويل الأحلام ،ومداحون يسبحون بنعم الإله ،وبلا شك في ان بعض الوصفات الطبية التي وجدت منقوشة على الحجر في حرم المعبد كانت من تحضير الكهنة (١).ونعرف انه كان في مدينة اوروبوس تلك المدينة التي تقع في اتيكا محراب للعراف الذي يدعى امغياراوس حيث تعود المستفسرون عن مسائل تخصهم ان يذبحوا الكباش ضحبة له وللأشخاص المؤلهين الآخرين الذين كانت قد نقشت أسماءهم في المحراب.وبعد ذلك كان يفترش هؤلاء جلود الكباش وينامون عليها ،وهم يتوقعون ان يتمثل لهم هؤلاء الأشخاص في رؤياهم.ويبدو ان أماكن النبوءة هذه كان يزورها أساسا وبصفة دائمة المرضى الذين كانوا يبحثون عن وسيلة لتخفيف آلامهم.فإذا توصلوا إلى هذه الوسيلة من خلال رؤياهم التي يرونها في تلك الأماكن المقدسة ،فإنهم يعبرون عن شكرهم برمي قطع من النقود الذهبية أو الفضية في النبع المقدس لهذا المكان.ومن المؤكد ان مكان النبوءة هذا لم يكن يفتح أبوابه

<sup>)</sup> روز ،الديانة اليونانية ،ص٤٤ -١٤٥ ؛فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ص٣٦٩-٣٣٠ ؛علي ،التاريخ اليونسية اليونسياني ،ص١٣٤-٣٩٠ ؛ألخيسوري ،معجم الأسياطير ،ج١ ،ص٣٩ ؛بولار ،الديانية اليونانية ،ص١٥٢.

للزائرين إلا في أشهر الصيف ،ذلك لان الكاهن كان ملزما بان يكون موجودا في هذا المكان مدة عشرة أيام على الأقل من كل شهر ،ابتداء من نهاية الشتاء حتى يبدأ موسم الحرث الذي يتفق مع ظهور نجم الثريا.وفي هذه الفترة لم يكن يسمح للكاهن ان يتغيب أكثر من ثلاثة أيام دفعة واحدة.وكان على المريض الذي يجيء لهذا المكان يلتمس النصيحة من الإله ،ان يقوم قبل كل شيء بدفع رسم قدره تسعة اوبولات على الأقل من الفضة الخالصة لخزينة المعبد في حضرة حافظ غرفة المقدسات ،الذي يقوم بتدوين اسم هذا الشخص ،واسم بلده في السجل العام.فإذا كان الكاهن موجودا ،فان من واجبه ان يصلي فوق الحيوان الذي قدم أضحية وان يضع لحمه فوق المذبح.أما إذا كان الكاهن متغيبا ففي وسع الشخص الذي قام بتقديم الأضحية ان يؤدي هذه الطقوس بنفسه.ويحصل الكاهن على جلد كل حيوان يقدم أضحية كما يحصل على كتف من كتفيه ،وبوصفهما منحة له ،ولكنه لا يسمح بان ينقل أي جزء من لحم الحيوان خارج المكان.فإذا قام الشخص بهذه الإجراءات يسمح له بعد ذلك بالمبيت في هذا المكان حتى يستقبل النبوءة.وفي جهة الشرق في حين يرقد الرجال جهة الغرب (۱)

وفي الصين القديمة كان المرضى يزورون معبد الآلهة بي-هسيا-يوان-تشون ،من اجل الشفاء ،الواقع في مياوفينغ-شان(جبل القمة العجيبة) ،على بعد ٤٠ ميلا من بكين ،وكان يأتي المرضى إليه من كل نوع متضرعين إلى الآلهة لتشفيهم من خلال دخان عيدان الأصنام وصراخ المجانين والأصوات الهائجة واللغط العالي الذي يسود المكان ،إذ يفترض ان ذلك يكسب عطف بي-هسيا-يوان-تشون وشفقتها(٢).

<sup>ً)</sup> فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ص٣٢٧-٣٢٨.

<sup>)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ، ج١ ،ص١٨٩.

## ٤.التعاويذ والرقى والتمائم.

إن الوسيلة الأخرى التي تستخدم في علاج الأمراض لاسيما تلك التي تسببها القوى الشريرة من الأرواح الشريرة والعفاريت والشياطين هي: الرقي والتعاويذ والتمائم. ويعرف غليونجي التعاويذ بأنها الصيغة اللفظية التي يتلوها سادن السحر عند القيام بخدمته وإنها بشكل عام تتصف بالجمود وعدم القابلية على التغير .وقد عدت أهم أركان السحر ومركز القوة الفعالة فيه ،وتلك القوة منحصرة في صيغتها اللفظية ،تنطلق معها من فم المتكلم غير مبالية بشخصيته ولا بالمعوذ له ،سالكة طريقا ذاتية لا عودة منها حتى بإرادة قائلها والغالب إن إسناد قوة ذاتية للألفاظ نشأ عندما بدأ الإنسان يتكلم ،ففطن إلى قوة الأصوات الجديدة وقبمة نغمة النطق ،وهابها في غيره وقد عم الاعتقاد لدى القدماء بأن الكلمة لها حياة خاصة.وأصبحت الكلمة التي تصور المدلول في الفكر البدائي هي المدلول ذاته.هذا الأمر الذي جعل لمنطوق التعاويذ والصلوات قيمة تعلو مدلولها ،والذي اوجب الالتزام بشكلها وبطريقة ترتيلها ،الموروثين ،دون أي انحراف ،إذ ان اقل تعديل فيهما كان يغير من طبيعتها ويفقدها فاعليتها ،بل كان يؤدي تبعا لتقاليد بعض القبائل البدائية بحياة من اخطأ إلقاءها بل ان بعضها في مصر القديمة مثلا ، كان ما يزال يلقى بلغة أجنبية مثل بردية لندن لأنها كانت دخيلة ،أو إنها كانت تستخدم ضد أرواح أجنبية وللسبب نفسه فإن التعاويذ عموما احتفظت بتراكيب لفظية عتيقة وبألفاظ مهجورة وذلك لان القدم في التركيب ،والغرابة في التعبير ،يكسوان التعاويذ ثوبا من الشاعرية والغموض ،ويزيد من روعتها ،وفي قوة تأثيرها.وكان مدلول التعويذة يشير دائما إلى الغاية المطلوبة ،أما بالتشبيه أو بالاستعارة ،أو بتوافق الأصوات ،أو بسرد حوادث مماثلة من تواريخ الآلهة.وكثيرا ما كانت تخضع تلاوتها لتقاليد مستمدة من خواص الأرقام السحرية (٣-٤-٧)، أو كانت تقرن بالتراتيل على العقد المربوطة على الحيال والأقمشة ،أو باستعمال النبيذ أو الزيوت أو الهاء الهقدس (١)

كانت التعاوية والرقى(Šiptu)من وسائل العلاج الناجعة في وادي الرافدين ، وكانت توضع لطرد الأرواح الشريرة المؤذية والشياطين التي تسبب

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$ ) غليونجي ،الطب ص $^{"}$ -٣٨.

الأمراض الجسدية ،والعقلبة للأفراد ،كما كان يقصد منها إبطال اثر السحر الذي يهارسه السحرة. والغالب منها تكون عن طريق الاستعادة بأسماء مشاهبر الآلهة المعروفة بالتزامها جانب الإنسان منهم شهش ،وايا ،وابنه مردوك وجرت العادة في التعاويذ إنها كانت تتلى في أثناء إجراء بعض العمليات السحرية أي مصاحبة لمثل هذه العمليات مثل التبخير وسكب الماء ورشه.هذا وان نصوص الكثير من التعاويذ كان ينقش بهيئة عوذ أو حروز من الحجر تعلق بهيئة دلايات في رقاب الأفراد ،وخصصت طائفة منها للأطفال درءا لخطر أضرار الشياطين (١٠).ويبدو إن استخدام الرقى والتعاوية في العلاج راجع إلى الاعتقاد إنها تتسم بقوتها الفائقة: "حتى إذا كان بوسع ما في جسم المريض ان يهدم المعابد، فبهذه التعويذة ،كلام أيا ،ليكن الأشرار منتزعين "(٢) ،لذا فإنها استخدمت مع الطقوس السحرية كما سنرى لاحقا.هذا وتتحدث النصوص على إجراءات يقوم بها الشخص المريض نفسه قبل تلاوة التعويذة من اجل الشفاء، إذ تذكر صلاة موجهة إلى عشتار: "في موضع لم يذهب إليه احد ،تكنس سطحه ،وتنضحه بهاء نقى ،وترتب بها يشبه الزاوية بأربع طابوقات ،تكدس فيها نشارة الحور ،وتضرم فيها النار، وتسكب فيها عطورا ودقيقا ناعما وسرو، وتعمل سكيبة دون ان تركع وتتلو هذه التعويذة ثلاث مرات ،وتركع تجاه (نجمة) عشتار ،ثم تنطلق دون ان تنظر إلى ورائك"<sup>(٣)</sup>. ولكن في كثير من الحالات كان المعزم هو الذي يتلو التعويذة على الشخص المريض: "يمسك الاشيبو بيد المريض ويتلو التعويذة ثلاث مرات "(٤٠).وفي حالات كانت التعاوية تستخدم في العمليات الطبية أيضا ،لزيادة فاعلية العلاج.فهناك علاج يخص لدغة العقرب تدخل تلاوة التعاويذ من ضمنه ،فالعلاج يبدأ بتلاوة الرقى فوق الجزء المصاب ،ثم يأخذ المريض في فمه سبع حبات من القمح الخالص مع بعض الأعشاب الجبلية ،ويمضغ هذا كله ؛وبعد ذلك يذهب إلى النهر ويغطس فيه سبع مرات ،وفي المرة السابعة يبصق ما في فمه في الماء<sup>(٥)</sup>.ونقرأ

ً) طه باقر ، **مقدمة في أدب العراق القديم** ، (بغداد:دار الحرية للطباعة ،١٩٧٦) ، ص٢٠٨.

<sup>)</sup> لابات ، المعتقدات الدينية ، ص١٥٥.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٣٠٣.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) ألبدري ،الطب ،ص٦٢.

<sup>°)</sup> موسكاتي ،الحضارات السامية القديمة ،ص٧٨.

عن وصفة لعلاج العين المريضة تقول ان يغزل الشخص المريض خيطا يعقده سبع عقد ، وكلما يعقد عقدة يتلو عليها رقية ،وفي النهاية يربط الخيط على العين المريضة (۱). وفي نص أخر نقرأ: "إذا مست يد الشبح رجلا وطنت إذناه ،فخذ مسحوق الزرنيخ في دم الأرز (؟) ولفه في قطن تضعها في الأذن (و) تتلو التعويذة الآتية ثلاث مرات: رجائي ان تحفظ ،رجائي ان تحفظ ،رجائي ان تحفظ ،ولا تدع ان يقترب منهم "(۲).

ومن المعروف ان الطبيب (الاسو) كان يستخدم التعاويـذ إلى جانب الأدوية.ففي نص نجد الاسو يصف دواء للرعاف ،ولكن في الوقت نفسه يوجه انه لابد من تلاوة تعويذة.وهناك مريض طبقا لنص يشكو من انتفاخ البطن ،نجد ان الأسو يجعله يشرب دواء معينة للتخفيف عنه ويرافق ذلك تعويذة ويصف آسو كان يعالج احد الملوك ،ضمادا يثبت بطريقة معينة ،وفي الوقت نفسه يزوده برقية لتعلق حول رقبة الملك (٢٠). وهناك تعاويذ تتلى على المرأة الحامل لتسهيل عملية الولادة يرافقها طقس يتضمن زيارة المرأة الحامل التي لديها عسر في ولادتها مدفنا ويذكر نص:"المرأة التي عندها عسر في الولادة...إنها في حالة صعبة.لقد مسك الطفل بقوة..."، وهنا يتجه النص بالخطاب إلى احدهم لا يمكن أن نعرف من هو لغموض النص: "هي التي خلقت طفلا مغطى بغبار الموت.ودهنت عيناه ، لا تقدر أن ترى ،ختمت شفتاها ، لا تقدر أن تفتحهما ... لا تلبس حجابا ، لا تخجل ".وهناك يظهر النص إن المرأة تتحدث وتخاطب الإله مردوك: "قف إلى جانبي...آه مردوك الرحيم!ألان أنا محاطة بالمشاكل.تقرب منى!أطلق ذلك الذي ختم عليه مخلوق الآلهة ،كمخلوق بشري دعه يأتي!دعه يرى النور ".ثم يتبع ذلك تلاوة أسطورة حول فتاة اله القمر واسم زوجة الإله القمر ورد بهيئة بقرة كان عندها صعوبة في الولادة حيث نزلتا ابنتا انو من السماء لمساعدتها والأسطورة تقول

"تعويذة: كانت لسين بقرة ، اسمها گيمة-سين

كانت مزدانة بكل المفاتن

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصرى القديم ،ص١٤.

<sup>ً)</sup> ألبدري ،الطب ،ص ١٠٩.

<sup>&</sup>quot;) ساكز ،قوة أشور ،ص٣٢٣.

كانت مغرية الشكل ،وإذ رآها سين اغرم بها ووضع عليها علامة سين الخاصة البديعة وجعلها تسير في مقدمة القطيع ووراءها كان جميع الرعاة يسيرون وكانوا يرعونها من العشب الأكثر نضارة ويسقونها الماء من أغزر مورد

بدون علم الرعاة الشبان ،ودون ان يراه الرعاة

سين الثور الفتي الوثاب ،واهم البقرة ونزا على بكارتها

وحينما بلغت الأيام مدتها وكملت الأشهر

أصبحت البقرة عصبية أكثر فأكثر

وكان راعيها قلقا ،وجميع الرعاة الشبان غاضبين

وعند أنينها وصرخة مناجاتها ارتاع ناننار

سين في السموات سمع صراخها ،ورفع يده نحو السماء نزل ملاكان سماويان ،كان الواحد يحمل زيت القارورة والأخر انزل ماه النجاة

لمس الأول جبهتها بزيت القارورة

ونضح الأخر جسدها كله بمياه النجاة

مرة ثانية ،لمس جبهتها بزيت القارورة

ونضح الأخر جسدها كله بمياه النجاة

حينما لمس للمرة الثالثة

سقط العجل من رشا الغزال على الأرض

وأعطت البقرة العجل اسم أمار-كا

فكما ولدت كبمة -سبن هكذا بصورة طبيعية

لتلد أيضا هذه المرأة الشابة المتألمة

ولا يقف مانع أمام القابلة ولتنج المرأة التي في المخاض بيسر ناروندى ناخوندى...

كانت لسين بقرة اسمها گيمة-سين

عند الأنين الذي أطلقته ،وعند صرخة نجاتها سمع ننار-سين صرختها من هذا ،يا ناروندي ؟ من هذا يا ناخوندي ؟ إنها البقرة يا سيدي ،وهي في عسر المخاض

لكي ينفتح تويج البقرة كيمة-سين

اسكب عليها ،سيدى مياه صفيحتك

ويخرج صغيرها مثل حية وينساب مثل فرخ حية ولا يترك مثل جدار ينهار ،خده يسقط نحو ظهره"(١).

بلا شك كانت هذه التعويذة تتلوها القابلة أثناء الولادة ،وربها كانت تنفذ تلك الطقوس نفسها التي تذكرها التعويذة ،ومن المحتمل ان القابلة تعمل ومعها مساعدات الأولى تحمل قارورة زيت ،والثانية قارورة ماء ،تعمل الأولى على مسح جبهتها بالزيت ،والثانية تنضح عليها الهاء.

هذا وقد ابتدع الكهنة ما يعرف بالتهيهة ،وكانت هذه التهائم تحتوي على تعويذة مكتوب فيها دعوة للآلهة العظام لحماية صاحب التهيهة ،كما تحتوي أحيانا على صورة للشيطان المقصود الذي يراد تخليص المريض منه وقد وصلتنا عدة أشكال لهذه التمائم ،منها معمول ضد الشيطان بازوزو ابن خانبي الموكل برياح الصيف اللافحة ويمثل شيطان الحمى وكان الاشوريون يستعينون به لطرد الارواح الشريرة التي تتعرض للمرضى وتعذبهم ويحمل احد تلك التمائم المصنوعة من الحجر صورة بالنحت البارز تمثل هذا الشيطان: وجه مخيف يكشر عن أنياب حادة ،له صدر كصدر طائر ويدان تشبهان يدي إنسان ،لكنهما تنتهيان بمخالب ،وله ذيل طويل معقوف ،وأربعة أجنحة ويظهر فوق صورة الشيطان بازوزو صف من الكهنة المعزمين وهم يلبسون في رؤوسهم أقنعة الحيوانات المختلفة ويسبب هذا العفريت التهاب الجيوب المؤلم ،لذا كان الإنسان في وادي الرافدين يحمل تميمة للوقاية من خطره التي نقرأ في إحداها: "تعويذة:أنا الإله بازوزو ابن خانبي ،ملك عفاريت الريح الشريرة.أنا الذي يثور بقوة في جبل (العالم ابن خانبي ،ملك عفاريت الريح الشريرة.أنا الذي يثور بقوة في جبل (العالم

<sup>.</sup> المعتقدات الدينية ، ص ٣٣٩- ٣٤٠ ؛ ساكز ، قوة أشور ، ص ١٩٨- ١٩٨ .  $^{1}$ 

الأسفل)حتى يرتفعوا (أي العفاريت الهسببة للرياح) ،أما بالنسبة للرياح التي ترافقهم ،فقد وضعت الرياح الغربية أمامهم الرياح ،كُسرت أجنحتها" ،ويبدو ان الجملة الأخيرة هي الجملة السحرية هنا ،التي تجعل تلاوتها الرياح ،ليست فعالة ضد من يحمل التميمة ،وعلى الرغم من عدم ملائمة النص تماما ،فقد أصبحت هذه التميمة تستخدم أخيرا لحماية النساء وقت الولادة ،ولعله بسبب التشابه العام لتميمة لماشتو التي كانت تتعلق بصورة مباشرة بالمخلوقات التي كانت تهدد النساء وقت الولادة والأمهات المرضعات ،وقد صورت لماشتو على التميمة الأخيرة برأس أسد وجسم امرأة وهي تقف على حمار وترضع حيوانين (١) ونعرف إن العناية بالمرأة الحامل عن طريق التمائم تبدأ حتى قبل الولادة فنجد مثلا ذكر:"أحجار توضع حول خصر المرأة التي لا تلد بسهولة "ولدينا نصا يختص بمعالجة امرأة مريضة في فترة الحمل ،إذ كانت تركب على النار عددا من الأعشاب ذات الأصل النباتي ومن فتم تخلط مع الزيت والجعة.وتنقع فيها قطعة صوف وتوضع عند مهبل المرأة تحميلة ،وكان ذلك يكرر مرتين في اليوم ،وقد ذكرت التزييت والتضميد كإجراءات متهمة (١).

وهناك رقم طينية تصور لهاشتو وهي تحمل أدوات الغزل ، ففي رقيم مصنوع من الحجر الأخضر والأسود نشاهد لهاشتو وهي تهسك بخيط غزل مربوط بهغزل من جهة ومن الجهة الأخرى يبدو كأنها تهسك مشطا. ويوجد نهوذج أخر هو عبارة عن لوح نقش عليه شكل لهاشتو وتبدو وهي مهسكة بهغزل ومشط. ومن الهعروف إن الهشط والهغزل كانا من جهلة الآلات التي اعتقد سكان بلاد الرافدين إنها تطرد لهاشتو والتخلص من شرورها ، ولقد نقشت هذه الأدوات الخاصة بالنسيج والغزل تهسكها لهاشتو بيدها كها في اللوحين السالفين من اجل أن تترك بيت المريض بسرعة (على الجدير بالذكر إن الأختام في بلاد الرافدين سواء كانت منبسطة أو اسطوانية قد استخدمت كتمائم للعلاج إذ إن مادة الختم ولون حجره

<sup>1)</sup> ساكز ،عظمة بابل ،ص ٣٣٩- ٣٤٠؛ علي ،العرافة والسحر ،ص١٧٤- ١٧٥ ؛الأحمد ،المعتقدات الدينية ص١٧٤ ؛ عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص ٢٢٥-٢٢٦.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) ساكز ،قوة أشور ،ص١٩٧.

<sup>ً)</sup> الجادر ،الحرف والصناعات اليدوية ،ص ٨٠-٨١.

تأثير مباشر في طرد الأرواح الشريرة وطلب الشفاء (١). فقد استعمل الختم المنبسط في العصر العبيد (٢٠٠٠-٣٥٠)على نطاق محدود كحروز وتمائم (٢). ويبدو إن الرموز المنقوشة على الأختام وكذلك على الآنية الفخارية خلال عصور ما قبل التاريخ كانت ذات دلالات سحرية تستخدم للحصول على الخصب والتكاثر والشفاء واتقاء الشر وأضراره والمرض والأرواح الخبيثة (٣).

في **مصر القديمة** استخدمت التعاويذ والرقى والتمائم في العلاج ، وتتخذ التعاويذ في مصر القديمة الأشكال الآتية:

ا.قد تنظر إلى المرض على انه من فعل روح شريرة ،وفي هذه الحال يركز السحر عليها أما بالأمر ،حين يقال لها مثلا: "اخرجي يا كاسرة العظم ،يا متسللة إلى الشرايين ".أو حين يقال للمرض: "اخرج من البصاق ،اخرج من القيء...".

7. كانت هناك وسيلة أخرى وهي الادعاء بعدم الإذعان إلى الروح الشريرة: "أ حضرت لتقبيل هذا الطفل ؟...لا... فلن اسمح لك بتقبيله..." ،أو: "أ أتيت لإصابته بضرر ؟...لا لن أبيح لك ان تنزل به ضررا...".أو: "أ قبلت لتأخذه معك ؟...لا لن آذن لك باصطحابه...".أو: "إني احضر تلك دواء العسل ،وهذا ما يأتي بك شرا ،ومن البصل ،وهذا ما يأتي بك ضررا...عسل حلو المذاق للإحياء ولكنه مر للأموات ".

7. كان السحر يعتمد دائما على قوة اللفظ ،وعلى العنف في إلقائه ،وكذلك على خواص الأسماء ،من هنا كان الساحر يهتم بمعرفة اسم عدوه ،وهو في نظره اسم المرض ، لان معرفة هذا الاسم كانت تمنحه قوة وتعينه على التركيز ضده .مثلا يقول: "إني اعرف اسمك.. ألا اعرف اسمك؟" بل انه كان يلجأ إلى التحايل عندما يشك في هذه المعرفة ،بان يصيح: "أ أنت خادم ؟...فلتخرج من القيء ...أ أنت نبيل؟ فلتتسرب في البول".

٤. لقد كان التهديد من أساليب السحر، ومن مظاهر هذا التهديد بتناول الفضلات، ثم إطلاق هذه الصيحة: "أيتها الروح، ذكر أنت أم أنثى، اختفى يا ساكنة

<sup>)</sup> فرج بصمه جي ، **الأختام الاسطوانية في المتح**ف **العراقي:أوروك وجمدة نصر** ، (لندن:منشورات نابو، ١٩٩٤) ، ص١٤.

۲) المصدر نفسه ، ص۳۷.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٣٩.

لحمي هذا...اخرجي من لحمي هذا...اخرجي من أعضائي هذه...لقد احضر تلك هذه الفضلات لتأكليها...فاحترسي يا خفية واهربي".

٥. محاولة ربط مصير المريض بمظاهر الكون: "إذا لم يشف هذا المريض فان السماء سوف تطبق على الأرض وتتوقف الشمس عن الشروق".

٦. هناك شكل أخر للتعاوية وهو ادعاء الصحة للتأثير على الروح وإبعادها بالإيحاء. وكان هذا الأسلوب يتبع على الأخص في الأوقات التي لتنتشر فيها الأوبئة كأن يقال: "إني سليم الجسم...أنى لي ان أصاب وأنا صحيح البدن؟...إني أنا الذي خرجت من هذه الكارثة سليما معافى "(١).

نقرأ في أسطورة عن استخدام الآلهة للتعاويذ للتخلص من الأمراض والآلام ،إذ تقول إن ايزيس أخذت ابنها حورس وربته سرا في جزيرة الشمس العائمة في المستنقعات قرب بوتو. وكان الطفل حورس ضعيفا عند ولادته وضحية دائما لمكائد عمه سيت الشرير ،الذي أرسل جميع الأفاعي والأمراض لمهاجمته وقد استطاعت والدته الساحرة العظيمة حمايته من هذه العناصر الشريرة بواسطة تعاويذها ضد المخلوقات التي تعض بأفواهها وتخز بذيولها وهكذا نجا حور (٢). وتظهر التعاويذ ليس فقط في النصوص السحرية بل الطبية ،التي زخرت بعدد كبير من التعاويذ الأمر الذي يشير إلى امتزاج الطب العملي والسحري في العلاج ،ويمكن ان نورد مثالا جيدا على ذلك هي بردية لندن الطبية التي كانت مليئة بالرقي والتعاويذ ،فهناك رقى ضد الصرع ،وأخرى ضد مرض دعى باسم تميت ،ورقية للعينين ،وأخرى للعين اليهني فقط ،وواحدة ضد مرض عاخو ،وهناك رقى ضد مرض حوم كوت ،ومرض ستا ،والدودة الشريطية ،ومرض تنتعهو ،ومرض سمن ،وضد عمى الليل.فضلا عن رقى لإبعاد الدم وضد البلهارسيا(ربما نفسها مرض عاع)، وأخرى لسحب الدم، وإبعاد السحر، ورقية للجرح، وضد الحرق، وضد تقيح الحرق (١٠). ويتم استخدام التعاويذ والرقى في العلاج المباشر ، وأحيانا من اجل تقوية فاعلية الدواء المقدم ،ويمكن تصنيف أنواع التعاويذ المصرية إلى عدة أقسام:

<sup>)</sup> غليونجي ،الطب ،ص  $3^{-2}$  ؛الأحمد ،الأصول الأولى ،ص  $3^{-1}$  .

<sup>)</sup> ألخوري ، معجم الأساطير ، ج ١ ، ص ٢٦٧.

<sup>ً)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص٥٧٦-٥٧٧.

### ١. تعاويذ تستخدم ضد المرض مباشرة:

هذه التعاويذ تتلى من اجل شفاء العضو المصاب ومن اجل فهم افضل الابد من تصنيفها وفق ما يلي مع اعطاء امثلة على هذا النوع من التعاويذ:

أ. تعاويذ تتلى ضد الحروق: وترتبط هذه التعاويذ بالإله حورس الذي يظهر وهو مصاب بحروق في الصحراء وليس هناك ماء ، ومن اجل انهاء الالم فان التعاويذ تشير الى جلب الماء من النهر.ويمكن ان نقدم امثلة عن هذا الصنف من التعاويذ: -التعويذة الاولى:" رقية النار-في المرة الأولى ابنك حورس مصاب بحرق في الصحراء.هل هناك ماء ؟ليس هناك ماء ؟هناك ماء في فمي.وهناك نيل بين فخذي.ها قد حضرت لأطفئ النار.تتلى هذه على لبن امرأة وضعت ذكرا ،يوضع عليه صمغ وشعر خروف ويوضع على الحرق"().

-التعويذة الثانية: "ابني حورس أصيب بحروق في الصحراء ،ليس هناك ماء ولست هناك (أي ايزيس) احضري أيتها المرأة ماء من الشاطئ ، وسائلا لإطفاء النار "(٢). بلا شك ان العبارة الأخيرة في كلا التعويذتين التي تخاطب الربة ايزيس بجلب الماء من اجل إطفاء الحروق هي الكلمة السحرية المطلوبة للعلاج.

ب. تعاويذ تتلى ضد سم العقرب: فقد كان الأخير من المسائل الخطيرة التي تواجه المصري القديم ،وكان الأحياء يتجنبون أذى هذه العقارب بتلاوة التعاويذ السحرية. وتصف هذه التعاويذ كيف ان اله ما قد لدغه عقرب وسرى السم في جسده ومن ثم يخاطب السم بالخروج من جسد الاله لكي يحيا. ويمكن ان نقدم نماذج من هذه التعاويذ.

-التعويذة الاولى: "رع، تعال إلى ابنتك، القطة المقدسة، فقد لسعها عقرب في طريق موحش، وصار صراخها يصل إلى عنان السماء، تعال إلى ابنتك، فقد دخل

<sup>)</sup> غليونجي ،الطب ،ص ٥١ ؛ كمال ،الطب المصري ،ص ٤٢١ ؛أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص ٦٩. . " ) كمال ،الطب المصري ،ص ٤٢١.

السم جسدها ، واخذ يسري في لحمها"(١). يكمن الهدف من هذه التعويذة استنهاض القوى الإلهية المتمثلة بكبير الآلهة المصرية رع من اجل إنقاذ المصاب.

-التعويذة الثانية: "تدفق يا سم العقرب! اخرج من رع ، يا عين حورس! اخرجي من الإله المحترق عند تعويدتي!أنني أنا الذي يتصرف ،أنني أنا الذي يرسل (الرسالة).اخرج على الأرض أيها السم القوي!انظر ،يذيع الإله العظيم السمه ،ويحيا رع ويموت السم يحيا كذا وكذا ابن كذا وكذا ويموت السم خلال حديث ايزيس العظيمة سيدة الآلهة ،والتي تعرف رع باسمه الشخصي "(٢). التعويذة هنا تخاطب سم العقرب وتأمره بالخروج ، ولكي يتم الشفاء ، فإن على من يلقي التعويذة ان يعلن اسم الاله رع من اجل ان يشفى المريض.

ج. تعاويذ تخاطب المرض: هذا النمط من التعاويذ يخاطب المرض مباشرة من اجل ان يخرج من جسد المريض، وقد يتضمن الخطاب ذكر قرابين تقدم الى الالهة، ومن الامثلة على ذلك:

التعويذة الاولى: موجهة ضد مرض دعي باسم شرتيو ربها المقصود به مرض انفريزما شريانية وريدية ،أو كما وصفته بردية أبريس ورم الأوعية. تعويذة:"اخرج يا وعاء شرتيو الذي يفعل حالة شرتيو ، والذي يحدث النبض في وسط هذه الأعضاء ،لأنك متصل باتصالات خونس(؟) ،وإذا فحصت ورم خونس(عبارة غير مفهومة) اجعلني احضر هدايا قربانية إلى رع (أي في الصبح).تتلى هذه أربع مرات" "لا تختلف هذه التعويذة عن تلك المستخدمة ضد سم العقرب في كونها تخاطب المرض مباشرة ، وتأمره بالخروج مع فارق ان التعويذة هذه تشير الى القرابين التي تقدم الى الالهة من اجل الشفاء ، وبلا شك العبارة الاخيرة المتضمنة ذكر القرابين هي الكلمة الفعالة ضد المرض.

<sup>ً)</sup> أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص ٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wilson, "The god and his Unknown Name of Power,P.13.

<sup>&</sup>quot;) كمال ،الطب المصري ،ص ٤٥٠.

-التعويدة الثانية: تصف التعويدة المرض، وكيف يشكل خطرا على جسد المريض، ويتم توجيه امر اليه بالخروج كما هو الحال في تعويذة موجهة ضد الزكام:"اخرج أيها البرد، يا ابن البرد، يا من تهشم العظام، وتتلف الجمجمة، اخرج على الأرض"(١).

التعويذة الثالثة: تصف التعويذة اله ما قد اصيب بالمرض ، وهو متألم ويُطلب من المرض ان لا يستمر في اصابة الاله: "أيها الزكام ،الزكام ،اوزيريس متألم في انفه ،فلا تصبه ولا ترتفع إلى ذراعه ".ومن الجدير بالذكر ان هذه التعويذة ذاتها تستخدم ضد العمى!.أما كيفية استخدام هذه التعويذة ضد المرض الأخير فنقرأ: "هذه الرقية تقال وتكتب في بردية ، وتعمل سبع عقد ، وتوضع كل منها في النار ،ويعصر ماءها ويقطر في العيون ،وتوضع إحداها على سطح العين اليمنى ،والأخرى على سطح العين اليسرى ،وتوضع واحدة منها في ...ويقال ذلك أربع مرات "(۲).

-التعويذة الرابعة: تعويذة خاصة بأمراض العيون يشار الى عين الاله حورس لصد المرض: "هذه عين حورس أوجدتها معبودات عين شمس ،واحضرها المعبود تحوت من الاشمونين ومن الفناء الكبير الموجود في عين شمس ومن مدينة (ب)، ومن مدينة (دب) يقال لها تعالي يا عين المعبود حورس. تعالي لصد الألم الإلهي والصداع الشديد الصارم المميت موتا والمعادي عداوة والذي يضر... عين تحت أصابعي. أحفظي خلفي ، أحفظي. تعالي ، أحفظي. هذا الكلام يقال أربع مرات لما يؤخذ العلاج "(۲).

-التعويذة الخامسة: تتحدث الى المرض وتصفه بالدخيل والتعويذة بصيغة المتكلم على لسان احد الالهة وعلى الاخص الاله حورس ابن اوزيريس ، الذي يتحدث عن سحر والدته ايزيس وكيف يحمي جسده ، ولا يفوت التعويذة ان تذكر ان أي ضرر لن

<sup>)</sup> مُحَّد الخطيب ، معالم حضارة مصر القديمة ، (دمشق:منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ١٩٩٣) ، ص٢١٧. ) ابو رحمة ،السحر عند الفراعنة ، ص٦٩-٦٨.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٦٩.

يصيب جسد الآله المتوحد الآن مع المريض: "اخرج أيها الدخيل بلا رجعة ،أيها المهاجم لي ،دون ان تكون يداك علي ،ابعد عني راجعا ،أنا حورس ،ابعد عني ،فانا ابن اوزيريس ،ان سحر والدتي يحمي جسمي ،فلا ضرر يدخل جسمي ولا مشبنت (اسم مرض)(؟)(يدخل ؟) في جسمي ،ابعد عني (تكرر هذه العبارة ست مرات)"(۱).

-التعويذة السادسة: يعمد قائل هذه التعويذة الى تهديد المرض بأحد الالهة الذين يعرف يستخدمون السحر للتخلص منه: "من الذي يعرف مثل المعبود رع.من الذي يعرف مثله ؟هذا المعبود الذي يملا الجسم بالفحم إلى ان يمتلئ بعد المعبود.وكما ان المعبود سيت سحو البحر كذلك المعبود سيت سوف يسحرك ،أيها المرض الأسيوي ، لا تدخل ، لا تدخل جسم فلان ابن فلان. تتلى هذه الرقية أربع مرات على زيت طازج وعلى خبز القدح (ربما الخبز الناتج من وضع العجين في القدح ثم وضعه على النار)،سوف تطرده بذلك ،ويعمل حجاب من شتتوت "(٢).

-التعويذة السابعة: تشبه التعويذة نزيف الدم بالنيل ، وكيف ان الالهة تمنع دخول فيضان النهر الى المعبد بمعنى مماثلة الجسد بالمعبد ، كما نقرأ في تعويذة تتلى لإيقاف نزف الحيض: "أتى أنوبيس ليمنع النيل من دخول المعبد حتى يحمي من كان بداخله" ، وفي ذلك تشبيه الحيض بفيضانات النيل (").

ان هذا النوع من الرقى تعامل المرض كقوة عاقلة فهو يخاطب مباشرة مطالبا بان يخرج من جسد المريض ،وهو يذكرنا بخطاب الطبيب الساحر في وادي الرافدين للعفريت المسبب للمرض.

### ٢. تعاويذ تستخدم لزيادة فاعلية الأدوية المعطاة للمريض:

هذا النوع من التعاويذ ليس موجها إلى المرض مباشرة أو إلى القوى الشريرة بل توجه إلى العلاج المعطى.والحقيقة ان كثير من الوصفات المصرية

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٥٧٠.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص ٥٧١.

<sup>)</sup> غليونجي ،الطب ،ص ١٥.

كانت ذات جدوى علاجية ولكن كان الأطباء عادة يرفقونها برقية من اجل تقوية مفعولها ،ويمكن ان نصنف هذه التعاويذ الى اصناف هى:

أ. تعاويذ موجهة للدواء ذاته اما عن طريق زيادة فعاليته أو عند وضع ورفع الضهادات: مثال على ذلك التعاويذ التالية:

-التعويذة الاولى": رقية تتلى عند وضع علاج لأى عضو في الإنسان.لقد خرجت من مدينة (عين شمس) مع الأقدمين في المعبد أصحاب الوقاية وحكام الأبدية حقا.لقد خرجت من صا الحجر مع أم الآلهة.لقد وهبوني حمايتهم.لدي وصفات وضعها سيد الكون لطرد الأمراض التي يحدثها معبود أو معبودة أو رجل ميت أو امرأة ميتة ،في رأسي هذا وفي ظهري هذا ،وفي كتفي هذين ،وفي لحمى هذا ،وفي أعضائي هذه ،ولعقاب رئيسهم المدعى الذي يدخل الفساد في لحمى والضعف في أعضائي ،كشيء يصيب لحمي هذا ،ورأسي هذا وكتفي وجسمي هذا ،وأعضائي هذه.أنا انتمى إلى رع.لقد قال:أنا سأنقذه من أعدائه ،وسيكون (تحوت دليله).تحوت الذي جعل الخط يتكلم.ووضع الكتب ووهب مهارة الشفاء للماهر وللأطباء المرافقين له.أنا محبوب الإله الذي سيبقيه حيا.تتلى هذه الرقية عند وضع العلاجات في أي عضو في الإنسان المريض". تتضمن هذه التعويذة قضايا هامة ، فالتعويذة تذكر ان المريض هنا تحت حماية الالهة سواء تلك الموجودة في عين شمس ، او في صا الحجر. ثم تتحدث التعويذة ، وهي بصيغة المتكلم ان المريض لديه عدة وصفات سحرية ضد الامراض التي تصيب جسده ، وبما انه اي المريض ينتمي الي رع ، فإن الاخير سيتولى مسألة انقاذه من الامراض ومسببيها ، ولكن رع الذي لا يتدخل مباشرة في العلاج سيكلف تحوت سيد المهارة الطبية بإنقاذ المريض. ولكي يضمن المريض الشفاء عليه ان يؤكد دوما انه محبوب الاله الذي سيبقيه حيا.

-التعويذة الثانية: "تتلى عند رفع أي ضماد.لقد فكت ايزيس المفكوك.لقد حررت حورس من الأضرار التي ألحقها به أخوه سيت الذي قتل أباه أوزوريس.يا ايزيس يا كبيرة السحرة ،حرريني ،أنقذيني من كل ضرر وشر خبيث ،ومن المحن التي يجلبها اله أو إلهة أو رجل ميت أو امرأة ميتة من عدو يعترضني ذكر كان أو أنثى ،كما فككت وحررت ابنك حورس لأنني دخلت النار وخرجت من الماء.لن أقع في شرك

هذا اليوم.ها قد تكلمت أنا شاب وأنا (حا).يا رع نادي صلك ،يا اوزيريس نادي من خرج منك (أي من خرج من عالم الأموات).لقد أنقذتني من كل رديء وخبيث ،وشرير ،ومن المحن التي يجلبها اله أو إلهة أو رجل ميت أو امرأة ميتة.إنها رقية عظيمة حقا(تأكدت) مرات عديدة". التعويذة هنا تربط شفاء المريض بالإله حورس ، فكما قامت ايزيس كبيرة السحرة بإنقاذ حورس ابنها من خطر سيت فإنها ستساعد المريض من اجل الشفاء.

-التعويذة الثالثة: "رقية (تتلى) عند شرب الدواء:تعال أيها العلاج ،تعال أيها الطارد (للأشياء) الخبيثة من معدتي هذه ،ومن أعضائي هذه.ان الرقية تؤثر بقوة على العلاج.كررها عكسيا ،إلا تعلم ان حورس وسيت ادخلا المستشفى الكبرى في مدينة عين شمس ، وقتما حصلت المفاوضات مع حورس بشأن خصيتي (سيت).وانه سيشفى مثل أي واحد على الأرض ؟هو يفعل كل ما يشاء مثل الآلهة هناك. تتلى عند شرب الدواء. عظيمة ، حقيقة (مؤكدة) مرات عديدة "(۱). هذه التعويذة ، على عكس تلك التعاويذ التي تخاطب المرض ، وتأمره بالخروج من جسد المريض ، فإنها تخاطب العلاج الذي يطرد القوى الخبيثة من جسد المريض. ويبدو ان التعويذة هنا لا تقوم بشفاء المريض انما تؤثر في قوة العلاج الذي سيعمل على شفائه.

التعويذة الرابعة: وهي تخص العسل الذي عرف المصريون قيمته العظيمة كعنصر من عناصر تراكيب الأدوية ،واستخدموه كثيرا في العلاجات: "أنت أيها العسل سر إلى الجراد سير السفينة.فالعسل سليم.قولوا للأرباب التي تندحر فيما بينها القرن اليمين لليمين (؟) ،والشمال للشمال (؟) ،أو للضعفاء والخاملين في محاريبهم ، أيها الحافظين للسماء وأبوابها ، أيها الحافظين للأرض والأرباب ، أيها الحافظين للأمطار الغزيرة ، أيها الحافظين للسماء ، والضعفاء والحمقى في محاريبهم ، الحفظ وراء الحفظ ...ليأت الحفظ "(٢). تتضمن التعويذة مفاهيم غامضة ، ومعقدة الى حد كبير ، فالخطاب موجه بشكل رئيس للأرباب المهزومة: "الارباب التي تندحر "؟!

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٣٨٥-٣٨٦.

أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص VY-VI.

فهل المقصود بها الالهة التي هزمت امام المرض، أو بتعبير ادق فشلت في طرد المرض، لذا اتجه المريض الى العسل يخاطبه لإنقاذه ؟. ام تصف التعويذة الى السطورة غامضة تتعرض فيها الالهة للهزيمة من قبل قوى شريرة ؟!.ثم تتحدث التعويذة عن الضعفاء الخاملين ؟ الذين لا نعرف من هم، ولكن بها ان التعويذة تصف اولئك الخاملين بانهم يمكثون في محاربيهم، فربها يقصد بهم الالهة ؟ ولكن لهاذا يوصفون في هذه التعويذة بالضعفاء الخاملين ؟!. ان الاجابة عن هذا التساؤل غير ممكن في اغلب الاحوال لعدم معرفتنا اي شيء عن الهة خاملة ضعيفة في الاساطير المصرية. ثم يتجه الخطاب الى الالهة التي تحفظ السماء، والارض، والضعفاء الحمقى اي الالهة الضعيفة ، واخيرا ينادي المحريض بعبارة: "ليأت الحفظ"، وهي والعبارة المهمة من اجل الشفاء.

التعويذة الخامسة: وتتلى عند تناول الدواء: "أنا متيقظ جيدا ، وثابت إلى الأزل ، ادراً كل مرض يكون في وجهك ، المعبود بتاح يفتح فمك ، والمعبود سوكر يفتح فمك ، بمبسره ، هذا المصنوع من الحديد ، أيها العلاج هنا قد رجع الخبز ، تباعد الضعف . من جوفه بفعل المعبودة (ايزيس؟) سوف يزول مرض عاع الإلهي الأتي من ميت أو ميتة أو فلان ابن فلانة . هذه أقوال المعبودة نفتيس وهي ناجعة له ، كما يضرب الباشق الطائر المستأنس ، ويسمع البحر صوت المعبود سيت "(۱) . ان المريض هنا سيحقق الشفاء عن طريق تدخل الالهة الكبرى بتاح ، سوكر ، ايزيس ، نفتيس .

-التعويذة السادسة: تتلى على الجعة التي استخدمها المصريون كثيرا في تركيب بعض الأدوية ،وتقول: "هذا نبيذ الذرة يا حورس الذي اختمر ،وهو مصفى في مدينة (ب) ومخلوط في مدينة (دب) اشربه ،فالكاهن الكبير واقف مع حفظته ،ومهيأ الشبكة للقنص ".ويبدو ان العبارة الأخيرة مهمة في التعويذة ،وربما يقصد بالقنص هنا هو اقتناص الأرواح الشريرة التي تطرد من جسم المريض من جراء العلاج

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٥٥٠.

والتعويذة ،ونحن نعرف من خلال النصوص وجداريات المقابر والمعابد المصرية القديمة ،ان الشباك كانت تستخدم لصيد الطيور والأسماك ذات الروح الشريرة (١).

# ب. تعاويذ موجهة للكيل المستخدم لتحضير الدواء:

لم يكتف المصريون في تلاوة التعاويذ من على الدواء لزيادة فاعليته بل إنهم تعدوا الأمر إلى إلقاء تعويذة على الكيل الذي يستخدم في خلط الأدوية والامثلة على ذلك عديدة:

التعويذة الاولى: "رقية تتلى على الكيل إذا أخذه الإنسان ليكيل به:أيها الكيل الذي أكيل به الدواء ،أنت الكيل الذي كال به حورس فضيلته(؟) ،كان مقياسا سليما ،عاش بصحة وسلامة ،سيكال هذا الدواء بهذا الكيل ليطرد جميع الأمراض التي في الجسم". هذه التعويذة تخاطب الكيل المستخدم لتحضير الدواء وتقرنه بكيل الهي يخص الاله حورس وبالتالي ستنتقل القوى الالهية عن طريق التعويذة الى الدواء المستخدم في العلاج.

-التعويذة الثانية: "رقية تتلى عند كيل الدواء: هذا المقدار يا حورس ، هو الذي فعله حورس ، لإسهال الجسم ، وإنزال المرض من الجسم".

# ج. تعاويذ موجهة لعملية تحضير الدواء:

ولم تقتصر الرقى عند الصنفين السابقين وإنها كانت عملية تحضير الدواء ذاته يرافقها تلاوة رقية ،فهناك رقية تتلى على الزيت عند وضعه في جميع الأدوية: "السلام على عين حورس ،ورننوت ،ورأس حرحوتب ،ليظهر رع أمام المعبود المعبودات التسعة ، لتخرج المعبودة ايزيس ، ولتعط الفرح أمام المعبود جيب ،وليقاتل المرض ويحمي الشخص من الشبح القاتل ،القاتل ،القاتل ،أنا المعبود تحوت ،هذا الحكيم ،هذا لعين المعبود حورس المناضل من اجل أبيه أوزوريس ،أمام المعبودة نايت صاحبة الحياة ... لأننا حفظنا التعازيم ... "(٢). الرقية

<sup>)</sup> أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص $^{'}$ 

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص٥٧٣.

تتحدث عن محاربة المرض عن طريق القوى الالهية ، وان ذكر عين حورس فيها جاء من اجل ربط شفاء العين من قبل تحوت بشفاء المريض.

## ٣.التعاويذ المستخدمة للاتقاء من الأوبئة:

هذه التعاويذ تتلى في حالة حدوث وباء وهذه التعاويذ متنوعة وسندرج عدد منها:

التعويذة الاولى: "أيها اللهب الذي في وجهه!الهشرف على الأفق!تكلم مع رئيس منزل همسوت،الذي يجعل سيد الأرض اوزيريس يزدهر.يا نخبت يا رافعة الأرض الى السماء لأجل والدها!تعالي واربطي الريشتين حولي حتى أعيش وازدهر لأنني احتفظ بالواحد الأبيض هذا ،ان الأول هو الواحد الكبير الساكن في مدينة عين شمس ،وان الثاني هو ايزيس ،وان الثالث هو نفتيس ،وأنا من محاسيبك!أيها القابض على الواحد الكبير ابن سخمت أقوى الأقوياء ،ابن شيطان المرض دند ابن حاتحور سيدة التاج ،ومحدثة فيضان الأنهر.إذا سافرت في المحيط السماوي وأقلعت في سفينة النهار فقد انجيتني من كل مرض.وقية ضد وباء هذا العام ،إذا ما هب كل ريح سيء(أي حامل للوباء) يا حورس ،يا حورس كن حول كل لحمي طول حياتي رغم إرادة سخمت.تتلى هذه العبارة على ريشتي نسر تغطيان الإنسان نفسه لحمايته حيثما ذهب ،هذه حماية ضد وباء العام تطرد المرض في سنة الوباء". التعويذة كما هو معتاد تخاطب القوى الالهية لكي تساعد المريض ، الذي يطلب من الالهة نخبت ربط ريشتين حوله من اجل حمايته من الوباء ، وان كنا لا نعرف الى الان مغزى الريشتين.

التعويذة الثانية: "رقية لطرد الهواء الهوبوء، ولطرد شيطان الهرض، والأرواح الشريرة، ورسل سخمت:انسحبوا يا شياطين المرض،فالهواء(الموبوء)،سوف لا يصلني،كل من يمر بي سيمر بي دون ان يضربني،فانا حورس الذي يمر بمرضى سخمت،أنا حورس سليم رغم إرادة سخمت.أنا الوحيد ابن باستت،سوف لا تميتني.يتلو هذه العبارة رجل في يده عصا من خشب(دس)يخرج بها إلى الخارج ويدور حول منزله،سوف لا يموت من وباء العام". الرقية تهدف الى طرد الهواء الموبوء، وشياطين المرض، ورسل الربة سخمت الهة المرض في مصر، ومن اجل

ان تتوفر الحماية الكافية للشخص الذي يريد عدم الاصابة بالوباء فانه يطابق نفسه مع حورس ، فعبارة: "انا حورس" ، واضحة تهدف الى ابعاد الشر عن الشخص رغم ارادة سخمت ، وهو ليس حورس فقط ، بل هو ابن باستت.

-التعويذة الثالثة: "انا البغض الخارج من مدينة بوتو ،يا سخمت الخارجة من مدينة عين شهس اأيها الرجال اأيها الآلهة اأيها الأرواح اأيها الموتى البعدوا عني أنا البغض ".يبدو ان الغرض من البغض هو إظهار قارئ الرقية بمظهر البغيض الذي لا يقترب منه فينجو.

-التعويذة الرابعة: "أنا الواحد السليم في طريق كل من يمر بي ،هل اصعق ، وان سليم ؟لقد شاهدت الكارثة الكبرى ،أيتها الحمى لا تهاجمينني!فانا الواحد الذي خرج من الكارثة ، ابعد عنى (أى الوباء)!".

التعويذة الخامسة: "ابشر، ابشر، لا تأخذ قلبي هذا ، ولا تأخذ صدري هذا إلى سخمت ، لا تأخذ كبدي لأوزوريس، حتى لا تتمكن الأشياء الخافية التي في مدينة بوتو من الوصول إلى مكاني في صباح حساب عين حورس، حتى ولو كانت روح أي ذكر، وأية أنثى، وأي ميت، وأي ميتة، وأي حيوان بأي شكل وأية حاجة أخذها التمساح، وأي شيء لدغه الثعبان وأي واحد قتل بمدية، وأي ميت في فراشه، يا شياطين المرض، ويا شياطين المرض أتباع السنة، وما تحدثه، ان حورس، حتى حورس المعافى رغم إرادة سخمت (يحمي) كل لحمي طيلة حياتي، اتل هذه الكلمات على تماثيل سخمت وباستت واوزيريس ونهب كاو، وتكتب بالبخور على شريط من الكتان الرقيق، وتوضع على مريء الشخص ستمنع دخول الحمير (ربما المقصود قوى الشر).....ان حماية نيت حولي.....لقد طردت باستت من منزل الرجل يتلوها الشخص طيلة السنة "(۱). لا تختلف هذه التعويذة عما سبقها، فالشخص الذي يريد ان يحمى نفسه من الوباء عليه ان يخاطب الهين هما سخمت وهي ربة المرض،

<sup>)</sup> غليونجي ،الطب ،ص ٥٠ ؛كمال ،الطب المصري ،ص ٥٣٠-٥٣٢.

واوزيريس وهو اله العالم الاسفل ، والخطاب يهدف الى ابقائه حيا رغم الوباء ، وشياطين المرض ، لأنه حورس الذي سيبقى حيا رغم ارادة سخمت.

# ٤. تعاويذ تستخدم في تطهير الأشياء في حالة الأوبئة:

هناك أمثلة عديدة من هذا النوع من التعاويذ التي تهدف إلى تطهير الأشياء التي يستخدمها الشخص حتى لا تنقل إليه عدوى الوباء:

التعويذة الاولى: "ان رسلك قد افنوا يا سخمت ،ان شياطين المرض التابعين لك قد تقهقروا يا باستت ،العام سوف لا يمر علي بأية كارثة.ان نفسك سوف لا يصلني ،أنا حورس فوق مرضى سخمت.أنا حورس التابع لك يا سخمت ،أنا وحيدك يا بوتو سوف لا تميتني ،أنا المرح ،أنا المهلل ،يا ابن باستت ،لا تنزل علي ،يا ساكن سبسبو لا تقربني ،لا تقربني ،أنا الملك وسط ملجئه يتلو الرجل هذه الرقية على زهرة نفرت ،مربوطة مع قطعة خشب دس بشريط من الكتان ،مررها على الأشياء فان الوباء سيبعد وسيمنع دخول المرض ،إلى كل غذاء وأيضا إلى فراش النوم". التعويذة تتحدث عن فشل قوى الشر في اصابة الشخص بالمرض ، لأنه حورس ورغم التحدي الواضح من الشخص الذي يريد حماية نفسه من المرض لشخص سخمت ، فانه يعود يتملقها بقوله انه حورس التابع الى سخمت.

-التعويذة الثانية: "ان زهرة شمس فوقي ، هي بعض أتباعك ، المرضى يتجنبونني ، وشركك المنصوب يتجنبني ، أنا هارب من بين طيورك ،يا حورس ،يا حورس أنت معافى على الرغم من سخمت ،انه حول كل لحمي مدى الحياة .يتلو الشخص هذه الرقية عندما يعطى زهرة شمس في يده "(۱).

#### ٥.تعاويذ تستخدم من اجل اتقاء المرض الناجم من ابتلاع حشرة:

هذه التعاويذ تعمل على حماية انسان ابتلع حشرة وخوفا من اثارها السلبية عليه ، ومن أمثلة هذا النوع من التعاويذ:"ان فم هذا الرجل الذي هو تحت أصابعي ،هو فم عجل جائع ،عندما يخرج من رحم أمه ،ان الحشرة التي دخلت

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٥٣٢.

بطنه هذه ،ولو إنها دخلت ،إلا إنها ستخرج على قيد الحياة ،تخرج إلى الأرض كطين ،أو براز دون ان تؤذي بطنه ،سوف تخرج منه كبراز منسوب إلى اكرو [هو اله ارضى نسب إليه البراز]"(١).

## ٦. تعاويذ الاستنجاد بالآلهة لطرد الأرواح الشريرة:

من أنواع التعاويذ المصرية تعاويذ مبنية على الالتجاء للآلهة ،لطلب تدخلها في الأمر ،فهي تطالب صراحة بطرد الأرواح الشريرة مثال ذلك تعويذة تقول:السلام عليك يا حورس يا أيها الموجود في بلد المئات ،يا حاد القرنين ،يا بالغ الهدف ،إني قصدتك لأمدح جمالك...ألا فلتعني على الشيطان الذي يمتلك جسدي"(٢).

نعرف ان المصريين القدماء استخدموا التمائم بعضها لحماية المرأة الحامل وجنينها ،بلا شك من القوى الشريرة ،أو لتسهيل الولادة ،فقد استعانت النساء بتمائم خاصة لنجاح الحمل ،كان يصنع بعضها على هيئة إناث الحيوانات والزواحف التي تتميز بكثرة الإنجاب مثل الضفادع والقطط ،ويشكل بعضها على هيئة إناث الحيوانات التي تتصف بضخامة البطن والثديين ،مثل أفراس النهر ،ومن الوسائل الأخرى التي استخدمت لحماية النساء ما استخدمه السحرة ،بشكل صحن كبير نقش في باطنه وما حوله بصور ضفادع كثيرة ،وتقوم النساء بالشرب منه (ألفناء وان النساء هناك عملن تمائم صغيرة في شكل تماثيل اله الطب امحوتب حملنها أثناء الحمل لتيسر الوضع (ألفناك تمائم تعرف بعين حورس أو كما تسمى في المصرية القديمة واجت(قرأت سابقا اوتشات/Utchat) ،وهي من أكثر التمائم شيوعا ،وكان استخدامها سائدا في كل العصور ، وكانت تصنع من الذهب، والفضة ، والغرانيت ، والعقيق ، واللازورد ، والخزف ، والخشب ، على الرغم من إن كتب الموتى يشير إلى هذه التميمة بأنها يجب أن تصنع أما من اللازورد أو من حجر كيدعى ماك (Mâk) وكانت واجت من نوعين:واحدة تواجه اليسار والأخرى

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص ٥٣١-٥٣٢.

<sup>ٔ)</sup> غليونجي ،الطب ،ص ٥٠.

<sup>ً)</sup> أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص١٣٤-١٣٥.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) كمال ،الطب المصري ،ص ٥١.

اليمين ،وهما سوية يمثلان عيني حورس ،أو تمثل أحداهما الشمس وتمثل الأخرى القمر ،أو رع وأوزوريس ،إحداهما طبقا لنص مصري كانت بيضاء والأخرى سوداء وبشكل عام عندما كان المصريون يلبسون العين كتميمة فإنهم قصدوا بها أن تجلب لهم القوة والعزيمة والحماية والأمان والصحة والعافية وفيما يتعلق بمفهوم الصحة يبدو إن التميمة تمنح لابسها القوة والصحة كما الشمس في أعظم قوتها الفصلية (۱).



(واجت)

وهناك تمائم تعرف باسم تمائم مينات (Menat) استخدمت في مصر خلال عصر الأسرة السادسة ،وكان المصريون يلبسونها أو يحملونها لكن العادة ما تمسك في اليد وغالبا تتقلد في العنق وتهدف إلى جلب المسرة والصحة للابسها<sup>(۲)</sup>. كذلك استخدم المصريون القدماء ما يعرف حاليا بالحجاب ،المكون من قماش أو خيط معقود أو ريش ،أو شعر حيوان ،وهذا الحجاب هو الذي كان يحمل قوة التعويذة فينقلها الساحر إلى المريض دون استخدام دواء ما<sup>(۳)</sup>.

<sup>ً)</sup> بدج ،السحر في مصر القديمة ،ص٦٩ ؛رويز ،روح مصر القديمة ،ص١٥٨.

<sup>ً)</sup> بدج ،السحر في مصر القديمة ،ص٧٣.

<sup>&</sup>quot;) غليونجي ،الطب ،ص ٥١-٥٢.

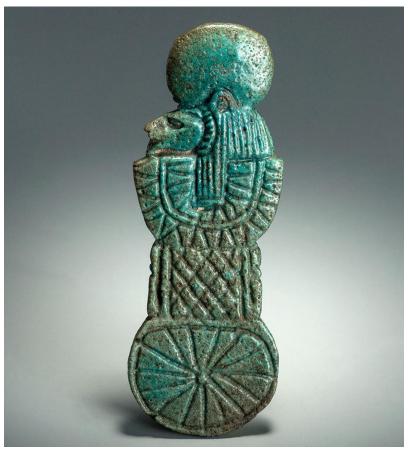

(مینات)

لا نمتلك معلومات مؤكدة عن العلاج عن طريق التعاويذ والرقى في إيران القديمة ،وهناك إشارة حول الصلاة الزرادشتية المعروفة بصلاة ايريمان كانت تعامل كرقية للعلاج. توصف هذه الصلاة كيف ان لها القدرة على هزيمة قوى الشر:"ان صلاة ايريمان تهزم قوة كل مخلوقات انگراماينيو ومخلوقات الياتوسيين، والباريكيين...". ثم توصف بانها الرقية الاجمل والافضل والاقوى بين كل الرقى فهي المرعبة ، والقوية والمنتصرة ، والشافية لأنها: "تشفي بقداسة ،... تشفي بالقانون ،... تشفي بالكلمة المقدسة"، فهذه التعويذة هي التي تبعد المرض من جسم الزرادشتي (۱).

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>) یاشت ،۳: ۵-۲.

## ه.الطبيب الساحر والطقوس السحرية<sup>(۱)</sup>.

يشغل السحر وطقوسه حيزا كبيرا في ادبيات المجتمعات القديمة ، والمعروف حاليا لدى مؤرخي الحضارات القديمة ان السحر يقسم الى نوعين هما: السحر النافع ، وهو يهدف الى مساعدة الانسان في مواجهة قوى الشر ، والنوع الثاني السحر الاسود ، وهدفه بشكل رئيس-كما رأينا سابقا- الايذاء ، بمعنى انزال ضرر بالإنسان ، وهكذا يكون سحرة النوع الاول من السحر هم المسؤولين عن القضاء على شرور السحرة الذين يتعاطون السحر الاسود ، كما ان من ابرز اهداف السحر النافع هو شفاء الناس من الامراض الذين يصيبهم بها العفاريت والارواح الشرير (٢).

ليس هناك دليل نعرف منه ما بلغه الإنسان فيما قبل التاريخ من معرفة بالطب، ولا يبعد ان كان الإنسان في تلك العصور ملما ببعض وسائل العلاج، فقد وجدت أثار عملية التربنة (جراحة في الدماغ) في جماجم الإنسان التي يرجع تاريخها إلى حوالي ٣٠٠٠٠ عام وذلك في بيرو في جنوب أمريكا فهناك ثقوب في تلك الجماجم واصلة للمخ، وهناك تكلس في حافة الثقوب يثبت إنها عملت وأصحابها على قيد الحياة ،وان أصحابها عاشوا بعد ذلك وربما كان الإنسان قد تساءل وقتئذ عما تحويه هذه الجماجم ،هل حوت روحا خبيثة هي التي سببت الألم والمرض ؟هل يمكن ثقب الجمجمة لإخراج هذه الروح الشريرة وشفاء صاحبها؟ لا نعرف ان كانت هذه الثقوب قد عملت من اجل العلاج أم أداء لفريضة دينية ؟أو ربما تنفيذا لطقوس سحرية ؟لاسيما إذا علمنا ان الطب كان نوعا من العبادة ،وربما نوعا من الطقوس ،وان الكاهن أو الساحر كان طبيبا أيضا وهناك كهف في فرنسا يعرف باسم كهف الإخوة الثلاثة يحوي نقوشا تعود في تاريخها إلى ١٦٠٠٠ عام مضى تمثل شخصا يرتدي فوق رأسه رأس غزال ويظهر انه يعالج مريضا ويعد الشخص ذو

<sup>()</sup> عولجت مسألة الطقوس السحرية في الحضارات الكبرى في دراسة سابقة للباحث بشكل مسهب وفي الدراسة الحالية تم إضافة بعض الأدلة الجديدة حول قضايا الطقوس السحرية توفرت للباحث عقب نشر الدراسة الأولى ،فضلا عن الطقوس السحرية في العلاج في الهند والثقافات البدائية.انظر:أسامة عدنان يحيى ،"الطقوس السحرية ودورها في العلاج:دراسة مقارنة في الحضارات القديمة"، مجلة كلية التربية /الجامعة المستنصرية ،العدد: ٢ ،المجلد: ٢ ،المجلد: ٢ ،المجلد. ٢٠ ،س ٢٠٤ عند ١٤٠٤.

<sup>&#</sup>x27;) المصدر نفسه ،ص ٦٤٩.

رأس الغزال أقدم شخصية طبية فهو ساحر القرية وطبيبها ،وتنسب إليه مواهب خارقة للعادة.وعلى مدى التاريخ القديم يجد الإنسان في كل مكان من الأرض الطبيب الساحر مرتديا رداءه الخاص المتغير بتغير الوسط الاجتماعي ،فهو أحيانا غول ،وأحيانا حيوان ضخم يتكلم كلاما غامضا بصوت جهوري مشفوعا بدقات الطبول للتأثير على المريض نفسيا.وكان هؤلاء السحرة يصفون الأدوية لمرضاهم ،وقد اعتقد الإنسان ان الروح الشريرة المحدثة للمرض تتقمص أحيانا في حيوان صغير كالجرو فوصف لحمه ضد هذا المرض وهكذا(۱).

كان للتطور الحضاري الذي شهدته الحضارات القديمة اثر كبير في بروز الطب العلمي فنحن في اقل تقدير نعرف بشكل جيد الكثير من وسائل العلاج التي تقوم على أسسس علمية قد طبقت في الحضارات العراقية ،والمصرية ،واليونانية ،والرومانية بنجاح ،ولكن هذا لا يعني بكل الأحوال اختفاء مهارسات الطب السحري ،الذي ظل يشغل حيزا مهما في تفكير المجتمعات القديمة.

ففي بلاد الرافدين نعرف عن وجود نوعين من العلاج الأول يعتمد على السحر ويدعى اشيبوتو والممارس لهذا النوع من الطب يدعى اشيبو الذي يتمثل دوره كما سنرى في طرد الأرواح الشريرة وذلك باعتماد أسلوب التعزيم كطريقة للعلاج ،والثاني يعتمد الوسائل العلمية وهو اسوتو والممارس لهذا النوع من الطب يدعى آسو والمصطلح يعود بأصوله إلى الكلمة السومرية ا-زو(A-Zu) ومعناه العارف بالماء (٢) والذي يهمنا هنا هو الأسلوب الأول في العلاج (السحري) ،فالسحر في وادي الرافدين شكل عنصرا مهما في العلاج أو بتعبير أدق في طرد الأرواح الشريرة المسببة للمرض من جسد المريض ،فاللجوء إلى السحر هو بمثابة سلاح للدفاع عن النفس ،بل هو صراع ضد الشر ،فبالسحر يمكن دفع تحقيق الضرر ،وذلك بعد الاطلاع على الضار المتوقع ،سواء كان ذلك بسبب غضب

) كمال ،الطب المصري ،ص ٩-١١.

<sup>)</sup> رو ،العراق القديم ،ص ٤٩٠ ؛الحفصي ،الغزو اليوناني ،ص ١٢٠ ؛جاسم عباس محسن المولى ،أحوال العراق أبان الاحتلال السلوقي ،(رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصل ،كلية الآداب ،١٢٧)، ص١٢٧.

الآلهة ،أم بسبب هجمات الشياطين والأرواح الشريرة التي يواجهها السحرة (١١).وقد كان السحرة الذين يتولون عملية القيام بالطقوس السحرية يعرفون في النصوص البابلية باسم الاشيبو $(asipu)^{(\tau)}$ ، والمشماشو $(Masmasu)^{(\tau)}$ ، وهذان المصطلحان يترجمان عادة بطارد الأرواح ،على الرغم من ان ترجمة المصطلح بالساحر أو الطبيب الساحر قد يكون أكثر إيضاحا عن واجباته الفعلية في المجتمع العراقي القديم ،وهذان الصنفان من الكهنة هما اللذان يقومان بطقوس التعزيم التي تهدف بالدرجة الأساس إلى طرد الأرواح الشريرة من أجساد المرضى وإبطال السحر وإعاقة عمل السحرة والحماية من صناع السحر الأسود ،ويصرح الطبيب الساحر عن عمله بقوله: "أنا المعزم ،الذي يشفي البلاد أنا المتعوذ الذي يسبر في كل مكان في المدينة.ان المعزم الذي فمه مغسول "(٤). ويظهر ان للمشماشو عمل أخر يقوم على قراءة الطالع عن طريق تكون التشكيلات التي تحدث عند سكب الزيت على الماء، وهو يقوم بعمله هذا للفقراء الذين لا يستطبعون تقديم الأضاحي: "إذا غاص الزيت في الماء ثم طاف ثانية وظهر عليه الانكماش، فذلك يعني فألا سيئًا للمريض،أما إذا تشكل الزيت بشكل حلقة تتحرك إلى الشرق فذلك يعني ان المريض سيشفى"،أو:"إذا تجمع الزيت عند صبه للمرة الثانية فإن المريض سيموت"،أو:"إذا كان في الزيت من الجهة الشرقية بقعة منكمشة فان المرض

) روتن ،علوم البابليين ،ص٦٢.

<sup>)</sup> اشيبو:المعوذ أو الطبيب الساحر ،ويترجمه كونتينو بالكاهن الذي يقرأ التعاويذ.والكلمة من المصدر وشبو في الاكدية ،ومعناها عوذ ومنها أيضا شيبتو ،أي تعويذة بحذف فاء الفعل.وفي السومرية (-KA وشبو في الاكدية ، (القاهرة:دار الكتاب المضارات السامية القديمة ، ، (القاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،بلات) ، م ٢٦٠ ؛كونتينو ،الحياة اليومية ، م ٤٨٤ ؛منى حسن عباس ، "خنجر وتميمة من تل محر وتمائم لذباب من أور " ، مجلة سومر ، م ٥٦ ،لسنة ، ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤ ، ص ١٥٥ ؛ شابيرو وهندريكس ، معجم الأساطير ، ص ٤٧ .

<sup>)</sup> كاهن معوذ أخر ،وهو على خلاف أصل كلمة اشيبو الاكدية ،فان كلمة الماشماشو سومرية الأصل ،ويرى الأستاذ مورجنشترن (Morgenstern) ان الماشماشو والاشيبو كانا ينتميان إلى طبقة واحدة من الكهنة ،ولكن الماشماشو دون الاشيبو في المنزلة ولكن الأستاذ شرانك (Schrank)يعترض على هذا الرأي ،ويقول ان الاشيبو والماشماشو لفظان مختلفان لمدلول واحد ،وان لفظة الاشيبو الاكدية ترجمة للكلمة السومرية ماش ويطابق كونتينو بين اللفظتين ويرى ان الكاهن المعزم الذي يطبق الطقوس السحرية يطلق عليه اسم الماشماشو أو الاشيبو انظر:بكر ،هوامش كتاب الحضارات السامية القديمة ،ص ٤٨٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) حول هذا النص انظر ، لابات ، المعتقدات الدينية ، ص١٥٦.

سيطول".وللمشماشو أسلوب ثان في قراءة الفؤول يستعين به في حالات خاصة ،وهو قراءة تشكيلات دخان المبخرة:"إذا تحرك التكون الدائري للدخان بعيدا عن المركز ثم توقف عن الحركة فان المريض سيشفى"<sup>(١)</sup>.ويبدو ان الأشيبو كان يحسن استخدام قوى سحرية كبيرة إلى درجة ان بعض النصوص الدينية تصف بعض الآلهة أحبانا بأنها: "اشبيو الآلهة".ومن الواضح ان الفكرة وراء ذلك ان قوة الاشيبو كانت كبيرة إلى درجة فاقت حتى القوى المقدسة ،بحيث ان الآلهة نفسها قد تكون مسرورة ان تفيد نفسها بها ،لذا فقد كان للاشب مكانة مهمة ونحن نمتلك أدلة عن أهمية الاشيبو وكيف ان الملوك ذاتهم في وادى الرافدين كانوا يتقيدون بتعليماتهم بصرامة ففي رسالة من اشب إلى احد الملوك الأشوريين تقول: "لماذا لم يؤت بمنضدة (العشاء) إلى الملك سيدى لهذا اليوم الثاني ؟ وأيا كان في الظلام بالنسبة لإله الشمس ،ملك الآلهة ،هو في ظلام كل اليوم واللبلة ،ومرة أخرى لمدة يومبن.ولكن الملك ،سبد البلدان ،هو مثبل الإله الشمس يجب ان يكون في الظلام لمدة نصف يـوم فقط".ويبدو أن شيئًا قد حدث بخصـوص الشـمس ،ربما الكسوف ،ولذلك كانت متطلبات الشعيرة ان تكون في الظلام ،لمدة يومين.وكان الملك يطبق تلك المتطلبات الصارمة ،ولكن هنا يأتي الاشبو بالقول انه طالما كان الملك نفسه مظهرا بشريا للإله الشمس ،فان فترة بقائه في الظلام يجب ان يقتصر على نصف يوم.وهناك خرم في رسالة الاشيبو ولكن عندما تستأنف تعطى تلميحا عن سبب محاولة الأشبيو إيجاد عذر للملك لإنهاء صيامه.ويبدو أن النص التالف نوعا ما يقول:"ان أكل طعام وشرب نبيذ سيطرد حالا المرض عن الملك.ويجب ان تؤخذ (هذه النصيحة) بنظر الاعتبار ان الانفعال من عدم الأكل أو الشرب يقلق العقل ويجلب المرض.عسى ان يسمع الملك خادمه حول ذلك"<sup>(٢)</sup>.ونقرأ في حالات يفشل فيها الأطباء من تشخيص المرض مما يدفعهم إلى نصيحة الملك باستدعاء اشيبو لمعالجته ، فاسرحدون أصيب بمرض ولم ينجح الأطباء في إيجاد العلاج له: "أنت لم تشخص طبيعة مرضى ،ولم تجد له علاجا".مما دفع أطباء الملك اسرحدون إلى الإشارة عليه باللجوء إلى الأشيبو لمعالجته: "لبقرأ الملك سيدي

<sup>)</sup> ألبدري ،الطب ،ص ٤٥-٤٦.

<sup>)</sup> حول هذا النص وتفسيره انظر:ساكز ،قوة أشور ،ص٣٠٤.

رسالتي يجب ان يجري الملك المراسيم الخاصة للتخلص من الشياطين وطردها من قبل الأشيبو..."<sup>(١)</sup>.

لم يكن هذا الصنفان من الكهنة هما الوحيدان القائمان بعملية طرد الأرواح الشريرة وان كان الاشيبو أبرزهم ولكن كان إلى جانب الأخير والماشماشو كهنة من صنف كالو(Kalu)المختصين بالندب والرثاء ،والكهنة من صنف رامقو المختصين بطقوس التطهير ،كذلك هناك كهنة البارو(العرافون) الذين يعملون إلى جانب الاشيبو من اجل تشخيص المرض الذي يعمد إلى اكتشاف الذنب الكامن المسئول عن حنق الآلهة ،ويقوم هذا الكاهن بقراءة مشيئة الآلهة من الارتسامات على أحشاء أضاحي النذور سواء الكبد أو الطحال ،وتشير النصوص التي تخص قراءة كبد الضحية إلى طريقة عمل البارو: "إذا وجد أخدود بين قناتي الكبد الصفراويتين فان نرگال سيثور ويعم الطاعون في البلد" ،أو: "إذا كان الفص الإصبع للكبد بشكل قرن الماعز ،فان الروح الحامية للشخص ستتركه وسيمرض" ،وهناك نصوص تخص قراءة الطحال للضحية: "إذا كان الطحال...لونه فاتحا فان وباء نصوص تخص قراءة الطحال للضحية: "إذا كان الطحال السحرية الخاصة بالمرض ،الكاهن المختص بتفسير الأحلام المتعلق بالمرض ،الكاهن المختص بتفسير الأحلام المتعلق بالمرض:

<sup>-&</sup>quot;إذا رأى النائم في الحلم ،انه يمشى في مياه ضحلة فان مرضه سيكون خفيفا".

<sup>-&</sup>quot;مثله ،وان كانت المياه عميقة فان مرضه سيكون شديدا".

<sup>-&</sup>quot;إذا رأى النائم في الحلم انه يصنع بابا أو سريرا أو كرسيا أو قاربا فان الأرواح الشريرة ستصيبه".

<sup>-&</sup>quot;إذا رأى النائم في الحلم وقد أصابه رذاذ بوله ،فانه سيصاب بمرض يد عشتار".

۱) الفتلاوي ،اسرحدون ،ص ۲۱.

<sup>&#</sup>x27;) حـول الكهنـة المختصـين بعمليـة طـرد الأرواح الشـريرة والعفاريـت فـي وادي الرافـدين انظر:موسكاتي ،الحضـارات السـامية القديمـة ،ص٧٨ ؛سـاكز ،عظمة بابـل ،ص٣٤٣؛رشـيد ،المعتقدات الدينيـة ،ص١٦٦ ؛رو ،العــراق القــديم ،ص٤٨٩ ؛حنون ،عقائــد مــا بعــد المــوت ،ص١١٧ - الدينيــة ،ص١١٨ ؛سـاكز ،قوة أشـور ،ص٣٠٣ ، ٢١٣ ؛ألبـدري ،الطب ،ص١١٠٠ ، ٤٤ ؛بوتيرو ،الديانـة عنـد البابليين ،ص١٥٦.

- -"إذا رأى النائم في الحلم انه ذهب إلى حقل قصب السكر وقطع القصب وجعله في رزم ، فسيشفى من المرض الخطير الذي به".
- -"إذا رأى النائم انه يأكل لحم غزال ،فسيصاب بمرض(siḫal šeri)(انثقاب الأمعاء)".
- -"إذا رأى النائم انه قد أعطاه شخص ختما عليه اسم شخص أخر ،فانه سيصاب بالجذام...".
- -"إذا رأى النائم انه قد أعطاه (شخص) لحم خروف فانه سيصاب بمرض في عينيه".
- -"إذا رأى النائم وقد أهداه (شخص) شحم ذئب ،فانه سيصاب بمرض (sili 'tu) الانسداد".
  - -"إذا رأى النائم وقد أعطاه (شخص) حساء ،فستعتل صحته".
- -"إذا رأى النائم في الحلم ،انه قطع ثوبه الـ(Zag) إلى قطع فسيصاب بمرض انثقاب الأمعاء" $^{(1)}$ .

ان الطقوس التي ينفذها هؤلاء السحرة أو بتعبير أدق الأطباء السحرة ينظوي على مخاطر عدة ولكن طاردي الشياطين هؤلاء وحدهم يستطيعون كما يرى لابات بفضل تجربتهم والحماية الإلهية التي لهم ،ان يتحركوا دونما خطر ضمن القوى السرية والمضرة (۲): "حينما أدنو من المريض ،حينما ادخل بيته ،واضع يدي على رأسه ،وافحص أوردة جسمه وعضلاته ،حينما الفظ تعويذة اريدو ،حينما أطلق التعويذة على المريض ،ليكن على جانبي حارس خير أناشدك نينكرسو سيد الأسلحة الإلهي اوتوككو الشرير ،الو الشرير ،اطيمهو الشرير ،كالو الشرير ،ايلو الشرير ،رابيصو الشرير .فلا يدن مني هؤلاء الأشرار ،ولا يجتاحون أمامي ،ولا يذهبوا ورائي ،لا يدخلوا بيتي ،ولا يصعدوا إلى سقفي ،ولا يدخلوا منزلي (أيا كنت) أناشدك باسم السماء ،أناشدك باسم الأرض "(۲) ،أو: "عسى لحياتي وخلاصي ،أن يسير دوما ورائي دوب -ساك -اوتوك ،المنادي الحربي لـ كوللاب (انظروا)روحا مؤاتية تسير عن يساري .نيناننا الكاتبة السماوية للعالم الأسفل

<sup>)</sup> ألبدري ،الطب ،ص٤٦-٤٨.

<sup>ً)</sup> روتن ،علوم البابليين ،ص٦٢.

<sup>)</sup> لابات ، المعتقدات الدينية ، ص١٥٥.

أمامي، تتلو التعويذة المقدسة ،بنكرسو ملك الأسلحة الإلهي كونوا منشدين...حينها اجتزت عتبة (باب) المريض ،حينها ،أكون في البيت شهش أمامي ، وسين ورائي ، ونرگال عن يميني ، ونينورتا عن يساري ، حينها أدنو من المريض ،ليكن إلى جانبي روح مؤاتية ،وحارسة مؤات "(۱) ،ويقول أيضا: "حينها أدنو من المريض ليسهر علي أيا ،ملك الهاوية الإلهي...ليكن أمامي دوما ".وهذا الطبيب الساحر بفضل الحماية الإلهية لا يتمكن أي من العفاريت الضارة ان تقترب منه وتؤذيه أثناء مقارعته إياهم: "لا يدنون مني ،لا يجتاحون أمامي ،ولا يذهبوا ورائي.إذا كنت على العتبة فلا تتقدم ابعد ،حيثها امكث لا تمكث ،حينها اجلس لا تجلس ،حيثها امضي لا تمضى ،حيثها ادخل لا تدخل "(۱).

لم يكن هؤلاء الأطباء السحرة سوى المفوضين أو الوكلاء عن آلهة السحر أيا ومردوك ،ولهذا كان الاشيبو يسمى نفسه في النصوص: "رجل أيا" ،و: "عبد أيا"،و:"رسول أيا ومردوك"،و:"الرسول الذي يأتي إلى حضرة أيا"،وكانت مدينة اريدو السومرية الموطن القديم لعبادة أيا ،ولهذا كان يقال عن الاشيبو انه ولد في هذه المدينة: "الاشيبو الذي خلق في اريدو ،مدينة أيا المقدسة ،أنا هو" ،وانه: "مطهر عبادة اريدو"، أو: "أنا متعوذ أيا ،أنا أطلق على المريض تعويذة اريدو"،و: "أنا المتعوذ الذي ولدت في اريدو ،الذي أنجب في اريدو ،وشوبارو" ،و: "الأشيبو الذي من اريدو لا ينطق إلا بالكلام الحق"، و: "أنا اشيبو اريدو ذو الأسلوب المميز في التعزيم".وكان على الساحر أن يذكر بشكل صريح حقيقة أرتباطه بآلهة السحر قبل قيامه بالطقوس:"أنا الساحر ،الوكيل الأعظم ،من يكمل الطقوس رسميا...إني بشبر الإله أيا ومندوب الإله مردوك...أنا الساحر اليقظ ذو التمتمة الناجعة ،هذا أنا"،و:"أنا رجل أيا ،أنا رجل دامكينا ،أنا مرسل مردوك.إنما لشفاء هذا الإنسان من مرضه ،قد أرسلني السيد الكبير" ،و: "أنا إنسان أيا ،أنا إنسان دامكينا ،أنا رسول مردوك مناشدتي هي مناشدة أيا ،تعويذتي هي تعويذة مردوك ،علامات أيا هي في يدى"، و: "أنا المعزم ،الكاهن الكبير الذي يقوم بطهارة طقوس اريدو ،أنا الرسول السائر أمام أيا ،والأستاذ المتعوذ الإلهي لمردوك ،والابن البكر لأيا ،أنا الرسول ،أنا

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص١٥٥-١٥٦.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ص١٥٧.

معزم اريدو الذي تعويذته كاملة الو الشرير إنها لاستئصالك ،ولصد صدرك -أنت يا ساكن المواضع القفرة عد إلى مواضعك المقفرة -أرسلني السيد الكبير إلى هنا ،إنها تعويذته التي وضع قوتها في فمي "بل انه يذكر انه مندوب عن عدد من الآلهة غير آلهة السحر: "أنا إنسان نانشة ،أنا إنسان نيناخوكودو" (الله وانه يشير في تعاويذه انه متحد مع إلهه أيا:

"وضع تعويذته الطاهرة في تعويذتي وضع فمه الطاهر في فمي وضع لعابه الطاهر في لعابي وضع بركته الطاهرة في بركتي". ويقول الاشيبو في تعويذة أخرى: "انظر إلى يا أيا ،يا ملك المياه العميقة أنا الاشيبو عبدك تعال إلى يميني وأسرع إلى شمالي ضع تعويذتك الطاهرة في تعويذتي ضع فمك الطاهر في فمي اجعل كلامي الطاهر طيبا اجعل كلمة فمي شافية مر بأن تكون طقوسي طاهرة كن الشفاء حيثها ذهبت وليحل الشفاء بمن المسه $^{(\Upsilon)}$ . وفي تعويذة أخرى نقرأ: أنا المعزم أنا عبدك سر عن يميني ،واسندني من يساري

ضع تعويذتك المقدسة في تعويذتي

<sup>)</sup> بكر ،هوامش كتاب الحضارات السامية القديمة ،ص٢٦٥ ؛كونتينو ،الحياة اليومية ،ص٤٨٤ ؛روتن ،علوم البـابليين ،ص٣٦ ؛الأحمد ،المعتقدات الدينيــة ،ص١٥٥ ؛لابات ،المعتقدات الدينيــة ،ص١٥٥ ؛ البدرى ،الطب ،ص١١.

<sup>ً)</sup> بكر ،هوامش كتاب الحضارات السامية القديمة ،ص٢٦٥-٢٦٦ ؛ لابات ،المعتقدات الدينية ،ص١٥٥.

فهك الهقدس في فهي الجعل كلامي الطاهر مؤاتيا اجعل كلامي الطاهر مؤاتيا اجعله يتحقق كاملا ما سيقوله فهي مر بان تبقى طاهرة الطقوس التي سأقوم بها عسى حينها اذهب ،ان أكون سالها صحيحا وان يكون سالها صالها صحيحا الإنسان الذي سألهسه"(١).

كان الطبيب الساحر يباشر بفضل تدخل الإله مردوك الذي يمثله بمقارعة الشياطين ،خلائق الفوضى لاسيما شياطين الأمراض ،وذلك لإنقاذ المريض الممسوك.وهو يستخدم الخطاب المباشر معها ،ولم تكن الكلمات التي ينطق بها الطبيب الساحر يقولها ارتجالا بل انه من وحي الآلهة وتبقى كذلك دون ان يصيبها أي تغيير.وكان ينادي خصمه بالنيابة عن آلهة السماء والأرض ،وهذا النداء يجرده من قوته ،والطبيب الساحر ينادي الخصم لكي يتوقف عن تعذيب المريض ،وان يرحل:

"لا تقترب من الرجل (المريض)، ابن إلهه، ولا تمل إليه

لا تضع رأسك فوق رأسه

لا تضع يدك فوق يده

لا تضع قدمك فوق قدمه

لا تلمسه ببدك

لا تلفت عنقك نحوه

لا ترفع عينيك إليه

لا تنظر خلفك

لاتلفظ بشيء عنه

لا تدخل البيت".

بل انه في تعويذة أخرى يقول بعبارات أكثر وقعا:

"اخرج من الرجل(المريض) ابن إلهه ،ولا تمل إليه

لا تجلس معه فوق كرسيه

<sup>)</sup> لابات ، المعتقدات الدينية ، ص١٥٧.

لا تسترح فوق سريره

لا تصعد معه إلى سطح بيته لا تدخل معه إلى بيته"(١).

وفي تعويدة ثالثة يقول: "اوتوككو الشرير، الو الشرير، اطيمهو الشرير، كالو الشرير، الإله الشرير، الإله الشرير رابيصو الشرير، أو أيضا، المرض، الموت ليلو، ليليتو، اساككو، المصير السيئ (أيا كنت) ابتعد من أمامي، اخرج من هذا البيت...ابتعد من أمامي، بالسماء كن مناشدا، لا تدن من هذا الإنسان، ابن إلهه، لا تعدو إليه، بالسماء كن مناشدا، بالأرض كن مناشدا "(٢). وفي أخرى نقرأ: "اوتوككو الشرير، الو الشرير، الطيمهو الشرير، كالو الشرير، الإله الشرير رابيصو الشرير لماشتو، لاباسو، اخخازو، ليلو، ليليتو، ايكتيمو، نمتار الشرير، السياككو الشرير، انتهاكات، مساوئ، سحر...ابتعدوا من أمامي "(٣).

ولم يكن الطبيب الساحر يستخدم في طقوسه السحرية الكلام فحسب، بل الحركات أيضا التي تقوي بعض خواص الأشياء المعروفة ،سواء فيما يخص طبيعتها أو شكلها أو اسمها ،لذا كانت ثياب السحرة وألوانها والعصا تفيد في رسم الدائرة السحرية التي لأيا هي الآن في حوزتي ،خشب الأرز ،سلاح أيا المقدس هو في يدي ،غصن النخيل المستخدم في الطقوس الكبرى هو في يدي ".وهكذا كانت تتوافق الأدوات المستخدمة بمظاهر عدة كأن تكون رموز القوى الإلهية ، أو الشيطانية الموسومة في العمل. ونقرأ عن هذه الرموز: "شجرة الطرفاء (الأثل)هي (رمز) الإله انـو...ورأس النخيل الإلـه تموز...والنحاس الإلـه أيا ،والتيس الوسيط هو خوشو (شيطان الطاعون)" (أقي يدي سعف تقول أيضا: "في يدي احمل...السلاح السامي لأنو"، و: "احمل في يدي سعف النخيل للسلطة الكبرى "(في هذا وان الطبيب الساحر يمارس الطقس الخاص بطرد الأرواح الشريرة وهو بملابس خاصة ،ففي نص مسماري يصف الكاهن الكبير في

<sup>ً)</sup> بكر ،هوامش كتاب الحضارات السامية القديمة ،ص٢٦٦ ؛كونتينو ،الحياة اليومية ،ص٤٨٥-٤٨٥.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) لابات ،المعتقدات الدينية ،ص١٥٦.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص١٥٦.

أ) روتن ،علوم البابليين ،ص٦٥-٦٦.

<sup>°)</sup> لابات ،المعتقدات الدينية ،ص١٥٦، ١٥٥٠.

مدينة اريدو بأنه ابن الأرض وولد في معبد السماء ويشير إلى انه نزع ملابسه المنسوجة من الكتان ووضع على جسده بدلا عنها ثوبا خاصا بإقامة طقس ديني يتعلق بصلوات خاصة بشفاء المرضى وانه وضع فوق هذا الثوب ثوبا أخر من الكتان الأبيض النظيف فُصّل بشكل يغطيه من الرأس حتى القدمين (۱) ومن الجدير ذكره إن ملابس الطبيب الساحر تنطوي على رمزين دينيين الأول اللون الأبيض يرمز في بلاد الرافدين إلى النقاء والطهارة والنظافة ويعد لباس كبار الكهنة على العموم (۲) وملابس الكتان فالنبات الأخير يرمز إلى الأرض وقدسيتها (۱) هذا وان بعض الكهنة اتخذوا ملابسا حمراء وهو اللون الخاص بطرد الأرواح الشريرة ، وبعض الأمراض مثل الحصبة ، وان التلفع بقماش احمر اللون يرمز للذهاب للعالم الأسفل عالم الأموات ،: "يلبس الاشيبو رداء احمر "، ويشير نص إلى إن هذا الرداء يدعى نخلانتو (Nahlptu):

"الثوب الأحمر ،المسمى نخلابتو المخيف لبسته ضدك ووضعته على جسدي المقدس ولبست ثوبا أخر احمر اللون ملبئا بالرعب".

أو: "الكاهن الهاشهاشو وهو في معطف مصنوع من الكتان (Nahlptu) ويغطي نفسه بقطعة ملابس حمراء ".وهناك نص أشوري مهم يوضح لنا طريقة استخدام الملابس الحمراء من جانب بعض الأشخاص المقدسين في صراعها القوى السلابية ،والنص هذا من مجموعة النصوص السحرية المسماة (utukki limnuti) ويعني ذلك شياطين شريرة وقد ورد فيه: "إن الكاهن الماشهاشو يصارع الشيطان...ويصرخ مرددا الأقوال التالية:لقد لففت نفسي ضدك بقطعة قماش حمراء تجلب الرعب.بملابس حمراء براقة (Namrirru) عصمت نفسي منك ".وفي رسالة مرسلة إلى الملك الأشوري اسرحدون إشارة إلى احتفالا خاصا بطرد الأرواح الشريرة بملابس حمراء ومن جانب أخر ارتبط اللون الأحمر كما قلنا بالموت ،ونقرأ في نص

للطباعة ، ۱۹۸۵)، ج3 ، موسوعة: حضارة العراق ، (بغداد: دار الحريلة للطباعة ، ۱۹۸۵)، ج3 ، م3 ، م3 ، م3 ، م3 ، م4 ،

٢) الجادر ،الحرف والصناعات اليدوية ،ص٩.

<sup>ً)</sup> انظر رمزية نبات الكتان في:الجادر ،الحرف والصناعات ،ص١٦٨.

رسالة من العصر الأشوري المتأخر تظهر شرحا لبعض الطقوس السحرية وتذكر الرسالة كفن احمر اللون مغلف لدمية من الطين.وفي بعض الأحيان يلبس الطبيب الساحر قناعا احمر ،الذي يعطيه شكلا شريرا ،أو يلبس بعضهم جلد مثل السمكة لتأكيد صلته بالإله أيا ،وربما ان الأشخاص الذين نشاهدهم في المنحوتات الأشورية الذين يرتدون أقنعة تجعلهم يظهرون مثل الرجل السمكة أو الرجل الأسدهم من الأطباء السحرة أثناء عملهم (۱) ومن الأشياء التي يحتاجها الطبيب الساحر أثناء أداء الطقوس طائري الغراب والصقر: "غرابا في يد وطير الباز في اليد الأخرى "(۱) ويلخص نص الأشياء التي يستخدمها الطبيب الساحر في طقوسه: "لقد سلم (الإله أيا) إلى يدي مواضع إحراق البخور السبعة للطقوس المقدسة في يدي اليمنى امسك الغراب الطير الذي هو نذير الإلهة ،انه أرسل لي الصقر الطائر النبيل الذي امسكه بيدي اليسرى ضد نواياك الشريرة (ضدك) التحفت بالعباءة الحمراء التي تشيع الهلع لقد وشح أيا جسمى المطهر بثوب احمر ،ثوب ذي بهاء رهيب "(۳)"

ان ابرز عمل يقوم به الطبيب الساحر قبل المباشرة بتنفيذ طقوسه السحرية هو كشف طبيعة المرض ،بل كشف مستقبل المريض قبل كل شيء (٤) ففي العديد من النصوص التي يطلق عليها عادة اسم جداول علامات الحظ والنحس أو نصوص الفأل نقرأ عبارة فيها: "حين يقصد المعزم بيت المريض..." ،وهي عبارة نموذجية تدل على مهمة الطبيب الساحر وهو رصد الجوما فوق الطبيعي ،وكما يقول الأستاذ لابات فان الجوما فوق الطبيعي الذي يسري فيه المريض ،يسمح للمعزم ان يكشف منذ البداية تأثير شرير أو عارض سوء ،بوسعه ان يوجه تشخيص الداء ،ويتيح محاربته ،بأسلحة مناسبة في حالة الفشل ،أما في حالة النجاح ،فيمنحه تفاؤلا مسبقا والمعزم منذ انطلاقه للمعالجة ،ان رأى خنزيرا اسود في الطريق ،فيعني ان ذلك المريض سيموت ،أما ان رأى خنزيرا ابيض ،فان

) الجـــــادر ،الحرف والصــــناعات ،ص٩ ، ١٨٢ ، ٢٤٦-٢٤٢ ، ٢٥٣ ؛ كونتينو ،الحيـــاة اليوميـة ،ص٢٤٤ ؛الجادر ،الأزيـاء والحلــ ،ص٣٤٤ ؛الأحمد ،المعتقـدات الدينيـة ،ص٦٤ ؛ســاكز ،قوة

أشور ، ص ٢٠٨ ؛ ألبدري ، الطب ، ص ١١ ؛ الشاكر ، رموز أهم الآلهة ، ص ٣١.

<sup>)</sup> الجادر ،الحرف والصناعات ،ص ٢٤٥. " ) لابات ،المعتقدات الدينية ،ص ١٥٨.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) يحيى ،الطقوس السحرية ودورها في العلاج ،ص ٦٦٠.

المريض سيحيا: "عندما يتوجه طارد الأرواح إلى بيت المصاب...فيشاهد خنزيرا اسود اللون فان ذلك المصاب سيلاقي حتفه (أو) سيشفى بعد عناء شديد...وإذا شاهد خنزيرا ابيض اللون فإن المريض سيعيش..أما إذا رأى خنزيرا احمر فإن المريض سوف(يموت؟) في الشهر الثالث(أو) في اليوم الثالث...""...وبعد رصد شتى أنواع الفأل يصل إلى لدن المريض فنقرأ:"إذا تتقدم من المريض ،فلا تقترب منه لكى تشفيه ما لم تقم أولا بالرقية ،ويتم ذلك بفركه بخليط من مواد عطرية وبخور ،وبالقيام بطقوس واقية خشية العدوى".ثم يأتي إلى تشخيص أعراض المرض ،ومع بقاء تأثيرات الفأل بادية للعيان:"ان صوتت إذن المريض اليمني فان عقدة ما قد استولت عليه"،أو:"ان كانت له الشهبة وهو لا يستطبع الأكل،أو ان سعاله شديدا ،فان مرضه هو من صنع إنسان" ،أو أحيانا يكون المريض فريسة لشبطان ما: "متى ما تألم إنسان من صدغيه وآذته عضلات رقبته ،فإنها يـد شيطان..."، وقد يشخص المعزم أحيانا المرض ويضع له احتمالين: "إذا اثر فيه صدغه ،واستمر يصرخ بطني! بطني! إنها يد الشبح ،احتمال ثان:إنها عشتار ،وسيموت (إذا كانت)يد الشبح سوف يتباطأ ثم يموت".وفي حال كون المريض ممسوكا من الشيطان فان ثمة محاولة للرجوع إلى خطيئة ما في الماضي ، بناء على القاعدة القائلة ان كل مريض آثم بالضرورة: "إذا كان الباب التي يرقد خلفها المريض عالية الصرير ،كصوت الأسد فان هذا المريض سبق وان انتهك حرمة آلهته المقدسة وان ذلك سبؤدي به إلى الموت"،أو:"إذا لازمت حبة وسادة مريض على الدوام فإن هذا المريض سبق وإن انتهك قدسبة إلهه أو قدسبة اله المدينة وسيموت في نفس السنة"، لذا كان على الطبيب الساحر أن يعمد إلى اكتشاف الإثم ،وما إن يتحقق هذا الاكتشاف حتى يكون معادلا لإزاحة الستار على العفريت المسبب للمرض.ولكن ليس من الضروري أن تكون الخطيئة معروفة دائما ، فنحن نقرأ: "الخطيئة التي ارتكبتها لا اعرفها ، الإثم الذي فعلته لا اعرفه". وفي هذه الحالة يبدأ الاشيبو في قراءة جداول الآثام ،فلعل المريض قد اقترف بعضها منها عمدا أو سهوا.وما ان يشخص الذنب موضوع البحث حتى يتمكن الاشيبو من قهر العفريت الذي استغل الذنب لكي يحل في جسم المريض.ثم يقوم الطبيب

<sup>)</sup> رو ،العراق القديم ،ص ٤٩١.

الساحر باختبار الجو ما فوق الطبيعي: "يسأل السرير ،ويسأل الكرسي ،ويسأل مائدة الطعام ،ويسأل وهو يقدم يقدحا ،ويسأل شاعلا ،ويسأل المشعل ،ويسأل المنفاخ ،ويسأل اللوح والقلم ...ويسأل الحيوانات الداجنة ،ويسأل الحيوانات البرية ،ويسأل قنوات السقي ،ويسأل الآبار ،ويسأل شروق الشمس وغروبه ،ويسأل الهة السماء ومزارات الأرض "(۱).

إذن كان العلاج الذي ينفذه الطبيب الساحر يتوقف على أمرين هما حالة المريض، ونوع العفريت الذي حل فيه ، ففي بعض الحالات يتطلب طبيعة المرض من الطبيب الساحر ان ينفذ طقوس سحرية: "إذا لم يتوقف صدغاه الأيمن والأيسر عن الاختلاج ، وكان صدره في شرسوفه (منطقة رأس المعدة) بالوقت نفسه ، فان تلك إصابة الشيطان رابيصو ، وإذا عالجته بسحر مناسب فانه سيشفى "(٢) ، ولكن في أحيانا أخرى يكتفي الطبيب الساحر بتلاوة التعاويذ: "إذا ظهر على عضلات صدغيه خطوط طولية أو عرضية وكان خده ساكنا فلأجل شفائه أتلو عليه تعويذة "(٢). وكان العلاج يهدف إلى غايتين:

ا .إرضاء الإله الغاضب ومصالحة مريضه معه ،وبمعنى أخر إعادة المريض إلى إلهه الحامي ،وهناك نص يوضح ذلك بجلاء: "إلى شهش أول الآلهة محته إلى يدي إلهه الحامي".

٢.طرد الشيطان الذي استولى على جسد المريض ،وهذا يتم عن طريق عدد من الطقوس السحرية $^{(2)}$ .

كانت عملية إرضاء الإله تتطلب أولا غفران الإله عن الشخص المريض ،ويتم ذلك بواسطة صلاة ترافق تقديم أضحية ما وان طرد الشيطان يتم عن طريق الطقوس فالكلمات والطقوس لدى البابليين في الحقيقة هي ذات قوة واقعمة (٥).

<sup>.</sup> ) لابات ، التشـــخيص والإنـــذار ،ص ١٥ ؛ كونتينو ، الحيــاة اليوميــة ، ٤٨٨ ؛ ســاكز ، عظمة بايل ،ص ٥٣٠ ، ووتن ، علوم البابليين ،ص ٧٠-٧٢ ؛ ساكز ، قوة أشور ، ص ٣٢٢.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) لابات ،التشخيص والإنذار ،ص٣٢.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٣٣.

أ) روتن ،علوم البابليين ،ص٧٢؛بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص١٥٣.

<sup>°)</sup> روتن ،علوم البابليين ،ص٧٢.

وقد ابتدع السحرة القدماء عدد من الطقوس السحرية ،التي يرد لها وصفا في النصوص المسمارية ،فقد كانت عملية التعزيم تجري في المعبد (كان المعبد الذي تتم به طقوس طرد الشياطين يسمى بيت رمقي) (۱) أو في بيت المريض وحول فراشه: "يدور الاشيبو حول سرير المريض وكذلك الاشيبو الثاني وخلفهما حملة مشاعل البخور "،وفي بعض الحالات فوق سطح البيت ،أو في كوخ من القصب: "يأخذ الاشيبو بيد المريض ويدخله كوخ القصب "،أو بجانب النهر ،وأحيانا في البرية: "يذهب الاشيبو إلى العراء ويهيئ لتحضير بيت الاغتسال "، أو المقابر التي ترمز إلى عالم الأموات وربما كانت تنفذ في مكان مظلم ،ثم توقد فيه النار ،وهذا أمر يمكن افتراضه إذا ما رجحنا ان ما قام به گميل-نينورتا في قصة فقير نفر هو طقس سحري وليس طبي (۲):

"(فقال گميل-نينورتا) سيدي لا يمكن ان ينجح علاجي إلا في الظلمة

حيث(؟)...والطريق مظلم

فأخذه في غرفة خاصة

حيث لا يشفق عليه أصدقاءه ولا أصحابه

(ثم) رمى أل...في وسط النار

ودق خمسة أوتاد في الأرض الصلبة

وشد يديه ورجليه ورأسه"<sup>(۳)</sup>.

وفي كل الأحوال تؤكد النصوص المسمارية ذات العلاقة ضرورة تطهير المكان قبل كل شيء.كما يظهر من تلك النصوص ان إشعال النار أثناء التعزيم كان واحدا من الطقوس الفعالة لطرد الشياطين والأرواح الشريرة من جسم المريض، فبعد إشعال النار يقوم المعزم بدعوة واستشارة آلهة النار الثلاثة كيرراكيبل-نوسكو(Girra-Gibil-Nusku)للانقضاض على تلك الأرواح وطردها.فضلا عن ذلك كان الطبيب الساحر يجلس داخل دائرة اختطها بعصاه السحرية ممسكا بخشبة أو غصن نخلة: "بيدى احمل دائرة سحر أيا، بيدى احمل عصا

<sup>&#</sup>x27;) حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص٢١٧.

<sup>ً)</sup> يحيى ،الطقوس السحرية ودورها في العلاج ،ص٦٦٣.

<sup>&</sup>quot;) حول هذا المقطع من قصة گميل -نينورتا انظر:فاضل عبد الواحد علي ، "من أدب الهزل والفكاهة عند السومريين والبابليين" ،مجلة سومر ،م:٢٦ ،لسنة: ١٩٧٠ ،ص٨٩.

الصنوبر ،سلاح أيا المقدس ،بيدي احمل غصن شجرة الشعائر العظيمة".وهذا العلاج لا يمكن تنفيذه دون استخدام الكلمات الفعالة ضد الشياطين والقوى المسببة للمرض: "ليزل شر الرأس الذي في جسد الإنسان ، كالقذي الذي يذريه الريح ، فلا يعد بعد إلى موضعه ليكن مطرودا باسم السماء وأسم الأرض ، ليكن مطرودا".ونقرأ في نص عن قيام الطبيب الساحر بجملة من الطقوس ،منها إفزاع المريض ،أو صفعه ،وحتى الصراخ عليه ،ولم يكن لهذه الطقوس سوى هدف واحد هو إخافة العفريت الذي سبب المرض وإجباره على مغادرة جسد المريض: "حينما أدنو من هذا المريض ،وادرس أوردته وعضلاته ،وافحص جسمه ،حينما انضح المريض بمياه ،حينما افزع المريض ،حينما اصفع المريض ،حينما اصرخ على المريض ".ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم ما قام به كميل-نينورتا عندما ادخل محافظ نفر في غرفة مظلمة من اجل معالجته فانه: "اخذ يضرب كل جسمه من رأسه إلى أخمص قدمه (حتى) أوجعه" ،بأنه طقس سحري.ونقرأ عن هذه الحالة في نص سحرى يقول: "يلوح الاشيبو بالسوط ويتلو التعويذة (حقا انك خبيث)".فضلا عن ذلك كان الطبيب الساحر قد يوصى المريض بالقيام بطقس تطهيري من اجل الشفاء ، ففي رسالة موجهة من كاهن إلى ملك بسبب إصابته بمرض خطير مؤذ جاء فيها: "الحمى ،اخف وطأة لقد إصابتك نتيجة خطيئة ،فليحلق مولاي الملك اليوم".والعبارة تشير إلى طقس تكفيري ،إذ نقرأ عن قيام الخاطئ بحلق شعره الذي لامسته الخطيئة في إناء محكم الإغلاق ويطرحه في ابعد مكان ممكن ،وبهذا يتطهر الخاطئ ،وقد جاء في احد هذه الطقوس: "خلال ثلاثة أيام يتلو الملك صلاة التوبة صباحا ،ومساءً ،وعشية الليلة الأولى ،يغتسل بالماء ،ويحلق ويرتدى ثيابا نظيفة".في بعض الحالات يلجأ الطبيب الساحر إلى الزيت كوسيلة للعلاج إذ يدهن جسم المريض بالزيت ويتلو معه صيغة سحرية.وفي حالات يضع الطبيب الساحر على رأس وقدم المريض خيوطا من الصوف الأسود والأبيض يلقيها بعد ذلك في البرية كطقس تكفيري ،ربها كان اللونان يرمزان إلى طرد الأرواح الشريرة كما هو الحال مع اللون الأحمر ،ويرد في نص استخدام خيوط سوداء ووضعها على أو حول الرأس أو رقبة الأطفال المرضى للتخلص من بعض الأوجاع الجسمية.أو تربط حلقة إلى الأيدي والقدمين ،وقد يربطون خيوطا من صوف الحمل الصغير برأس أو برقبة

أو أيدي وأعضاء جسم المريض وحول فراشه ولم يكن الزيت أو خيوط الصوف هي الوحيدة التي يستخدمها الطبيب الساحر بل أحيانا يطلب الاشيبو من المريض بصلا وتمرا وصوفا ،وشعر ماعز ،ليرميها في النار كإجراء فعال لقلع الشر.ولعل من الطرق الفعالة في العلاج هو استخدام البديل(puḫu) وتتلخص هذه الطريقة بتوفير شيء أخر يحل فيه الشيطان أو الروح الشريرة بدلا من جسم المريض ،والبديل على نوعين الأول البديل الحيواني وهو في الغالب يكون جدى أو خنزير أو حمل ،بل حتى جرذ.والبديل هنا بمثابة فدية فوسط قراءة التعاويذ وأداء الطقوس السحرية يقدم المعزم الجدى فدية وبديلا للرجل المريض ،عندئذ يخرج الشيطان من جسمه ليحل في الجدي وبذلك يشفى من المرض ،وهناك نص يوضح هذه الحالة بشكل جيد:"الجدى هو بديل البشر ،لقد أعطى الجدى من اجل حياته ،أعطى رأس الجدى بدلا من رأس الرجل ،أعطيت رقبة الجدى بدلا من رقبة الرجل ،أعطى صدر الجدى بدلا من صدر الرجل ".وهذا يعنى إن الحيوان المضحى به قد اخذ خطيئة المريض على عاتقه ،لذا فان الإله سيرضى عنه ،وبتعبير آخر فان الحيوان المضحى قد أدى دورين في آن واحد فهو أضحية مقدمة للإله لاسترضائه من جهة ،ومن جهة ثانية يمثل بديل يهدف إلى خداع الشيطان بجعله يموت بدلا من المريض ،عن طريق ذبح الحمل وإيهام الشيطان بموت المريض، فضلا عن توفير مسكن جديد للعفريت.والنوع الثاني من البديل تتألف من مواد مختلفة غير حية مثل القصبة ،أو تمثال طيني ،أو دمية الشمع للمريض أو للروح الشريرة ،فقد يصنع المعزم دمية من الشمع تشبه المريض ثم يدفنها في المقبرة مع دمية أخرى تمثل الروح الشريرة التي سببت له المرض.وان الغرض من هذه العملية السحرية تحقيق هدفين ،الأول القيام بدفن رمزي للروح الشريرة لإعادتها إلى مقر الأموات في العالم الأسفل ،والثاني إيهام الروح الشريرة بان المريض قد مات وانتهى أمره.أو يقوم أحيانا بصنع تماثيل صغيرة للعفاريت المراد إخراجها من جسد المريض، وهذه التماثيل تعذب وتحطم بتلاوة جملة عليها وقد صنع السحرة الأشوريون بالعجين ما يشابه شكل المريض ،ورشوه بالماء وعاملوه كبديل عن المريض وحملّوه بعد تلاوة العبارات الخاصة بالخطيئة التي سببت علة المرض. ومن الطرق التي يستخدمها الطبيب الساحر لخداع الشيطان طريقة تتمثل في القراءة بصوت عال لقائمة من

الهدايا التي سوف يتسلمها العفريت حال خروجه من جسم المريض، ويعتقد كونتينو إن الهدف هنا إعطاء هدايا غير مادية ،وهذا تطبيق لنفس مبدأ قوائم النذور الموجودة على الأضرحة المصرية القديمة والتي يلتمس من المارة قراءتها.ومع ذلك هناك احتمال إن الهدايا قد أعطيت فعلا.وهكذا نجد مثلا ان العفريتة لماشتو قد قبلت الرشوة المتضمنة تقديم ما يلزمها من مئونة في رحلتها إلى العالم الأسفل ،كما أعطيت هذه العفريتة حلى وحمارا تقطع به الصحراء وزورقا لعبور المياه الموجودة تحت الأرض.وفي طقس نقرأ: "يا شمش إن الشبح(اطيممو) المرعب الذي جثم على ظهري منذ عدة أيام لا يرخى قبضته عنى ،انه يلاحقني طول النهار ويرعبني طول الليل ،إن اضطهاده لي مستمر بلا انقطاع ،انه يهاجم جبهتي ويجعل وجهي متقدا ،لقد جفف ريقي ،وايبس لحمى وأنهك جسدى كله.فسواء كان شبحا لواحد من أقاربي أم كان شبح رجل مات ميتة قاسية أم كان شبحا تائها ،فانا أتضرع إليك يا شمش أن تخلصني منه لقد هيأت ما يحتاجه:ثبابا للبسه ،صندلا لقدمه ،وحزاما جلديا لعورته ،وقربة لشربه ،وأعددت شعيرا لرحلته ،دعه يذهب هناك ،حيث مغيب الشهس (أي العالم الأسفل) ليودع إلى نيدو رئيس حجاب العالم الأسفل، وعسى نبدو يشدد قبضته عليه ،عسى مفتاحه أن يغلق القفل عليه ".ومن الطقوس الأخرى التي ينفذها الطبيب الساحر هي قيامه بشد العقد إلى المرأة الحامل لإعطائها القوة ضد عدوها من العفاريت ،ونقرأ عبارة في نصوص مقلو: "حلت عقدتها ،وأبطل سحرها الذي ملأ البرية"(١).

وفي كل الأحوال لم يكن الطبيب الساحر وهو يمارس طقوسه السحرية قادرا على شفاء مرضاه بدون مساعدة الآلهة لذا نجده يتضرع لكل القوى العليا

<sup>()</sup> حــول الطــرق المختلفــة التــي اســتخدمها المعــزمين انظر:علــي، من أدب الهــزل والفكاهــة، ص ١٩٨ ؛ كونتينو ،الحيــاة اليوميــة، ص ٤٨٥ ، ٤٨٩ ؛ســاكز ،عظمة بابــل ،ص ٣٤٥ والفكاهــة ،ص ١٩٣ ؛ ووتن ،علــوم البــابليين ،ص ٢٧ ؛بوييه ،المســؤولية الجزائيــة ،ص ١٩٣ ؛علي ،العرافــة والسـحر ،ص ١٧٦ -١٧٧ ؛الجادر ،الأزيـاء والحلـي ،ص ٣٤٣ ؛حنون ،عقائــد مـا بعــد المـوت ،ص ١٨٣ ، ١٩٢ ؛لابات ،المعتقــــدات الدينيــــة ،ص ١٥٦ ؛الأحمد ،المعتقـــدات الدينيــــة ،ص ١٥٦ ؛ الأسان ،ص ٣٢٣ ؛بوتيرو ،الديانة عند البابليين ،ص ١٥٧ ألبدري ،الطب ،ص ١٥١ ، ٢٢ ؛السواح ،دين الإنسان ،ص ٣٢٣ ؛بوتيرو ،الديانة عند البابليين ،ص ١٥٧ .

لمساعدته: "لتشف نيناخوكودا أخت انو ،ونانشة سيدة الإناء المقدس للمياه المطهرة ،ومردوك ابن اريدو(ليشفوا) هذا المريض "(١).

ويمكن أن نستشهد بعدد من الأمثلة التي توضح عمل الطبيب الساحر في وادي الرافدين ،إذ يزودنا لوح برونزي محفوظ في باريس يحتوي على ثلاثة أفاريز منحوتة بطقوس طرد الشيطان من جسد المريض ، فالمنحوتة يعلوها رأس شيطان مرعب مجسم النحت ،وفي الإفريز الأعلى منه توجد رموز تمثل الآلهة(انو-أيا-ادد-مردوك -نابو-عشتار -سين -والآلهة السبعة)، وفي الإفريز الثاني يظهر مجموعة من سبعة شياطين بهيئة حيوانات مركبة ،وفي الإفريز الثالث يبدو بوضوح طقوس طرد الشياطين ،حيث مدد الشخص المبتلى بملاحقتهم على محفة عالية ووقف عند طرفها كاهن يرتدي ثوبا مفصلا بهيئة سمكة وبجانبه يوجد مذبح يحتوي على مصباح ، ببنها وقف احد الشياطين خلف الكاهن. وعند رأس المريض وقف كاهن أخر بوضع يصد فيه شيطانين يحاولان الهجوم على الشخص المدد.وفي الأسفل يبدو مشهد تظهر في طرف منه جرتان وقدح وقربة ماء وأطعمة متنوعة يبدو إنها كانت قرابين مقدمة للشياطين لإقناعها بالكف عن مهاجمة الضحية.أما المشهد الممثل لظهر اللوح فيقتصر على تصوير ظهر الشيطان المجنح الذي يطل رأسه المجسم على وجه اللوح (٢) من هذا اللوح يمكن ان نستنتج ان علاج المرض قد ينفذه أكثر من طبيب ساحر ويدعم هذا القول طقس مورس ورد ذكره في لوح يقول:"الاشيبو الذي يقف في يمين الدار ،والاشيبو الذي يقف في شمال الدار يتلون التعويذة(العاصفة النكباء)،أما بقبة الأشبيو الآخرين فبتلون تعويذة(الشبح الكبير اوتوككو)"<sup>(۳)</sup>.

ونقرأ في النصوص السحرية أمثلة متنوعة حول طريقة البديل، وقبل الشروع في دراسة مفهوم البديل الحيواني لابد من إيضاح طبيعة الطقوس التي يستخدم فيها الدمية كبديل للرجل المريض أو العفريت الشرير. فنحن نقرأ في نص عن الخطوات التي يقوم بها المعزم من اجل طرد العفريتة لماشتو من جسد مريض

<sup>)</sup> لابات ، المعتقدات الدينية ، ص١٥٧.

<sup>)</sup> موسكاتي ،الحضارات السامية القديمة ،ص٧٨ ؛ حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص٢١٧ - ٢. ألبدري ،الطب ،ص٢٢.

<sup>3)</sup> ألبدري ،الطب ،ص٦٢.

عن طريق استخدام مبدأ البديل: "عليك تطهير المكان أولا ثم خذ شيئًا من الطين واصنع دمية للماشتو وضعها عند رأس المريض ،وأملا مبخرة بالرماد ودس فيها خنجرا تم اتركها عند رأس المريض ثلاثة أيام.وفي اليوم الثالث ،وعند انتهاء النهار ،خذ الدمية واطعنها بالخنجر ثم ادفنها في الزاوية عند الجدار "(١).وفي أخر نقرأ: "رقية من اجل لماشتو:طقوسها تعمل تمثال لابنة انو(لماشتو) من طين حفرة ،وتصنع تمثال حمار من طين حفرة ،وتزوده بالعلف...تصنع شرابا من الخبز والجعة ،وتذبح خنزيرا صغيرا وتضع قلبه على فم ابنة انو ولمدة ثلاثة أيام تتلو التعويذة أمامها ثلاث مرات ،وفي اليوم الثالث ،وعند نهاية اليوم تجعلها تخرج إلى العراء"(٢٠). وهناك نصا أخر يشرح الطقوس الواجب تنفيذها لإبعاد شبح ميت من جسد المريض:"إذا ظهر شبح احد الموتى لشخص وإذا عرفه هذا الشخص أو لم يعرفه فلأجل إبعاد هذا الشبح تصنع دمية تشبه ذلك الميت ،وتوضع فوق فراش المريض ،وفي اليوم الثالث تكنس الأرض في الظهيرة أمام شمش وترش بالماء النقى ويقام مذبح صغير توضع فوقه كمية من التمر وتنثر كمية من الطحين ثم تشعل مبخرة فيها عصير شجرة السرو وتسكب جعة من نوع جيد ، وبعد ذلك تلعن الدمية بالكلمات التالية:شمش!انك دليل هذا الميت في العالم الأسفل ،وفي العالم الأعلى فامنحني (حلا لحالتي)، انه مرعب، قبيح المنظر، بغيض ومخيف ليلا، إنني أتوسل إليك واطلب ان تجعله مكاني ،بحياة شمش ليبتعد عني.وتكرر هذه الصيغة ثلاث مرات ،ثم تكفن الدمية وتدفن في ظلال شجرة سدر ذات أشواك..."(٣). أخر يستخدم فيه الطبيب الساحر الدمية كبديل للإنسان، ويتم هذا الطقس عن طريق تشخيص الشبح الذي سبب المرض ،وكانت تؤخذ قطعة طين من الأرض وتطهر وفق المراسيم الخاصة وذلك بإقامة الطقوس وتلاوة التعاويذ لمدة ثلاث أيام،وفي اليوم الرابع يصنع منها التمثال الخاص بالشبح،وكان التمثال يدمج بالشبح وذلك بكتابة اسمه على فخذه الأيسر ولكي يفقد الشبح قوته كانت تلوى قدميه ويرمى على الأرض ويوضع سن كلب في فمه لسده وتوضع دكة في الموضع

<sup>)</sup> ساكز ،عظمة بابل ،ص ٣٤٩ ؛علي ،العرافة والسحر ،ص ١٧٥-١٧٦ ؛ الأحمد ،المعتقدات الدينية ،ص ٦٧.  $^{\prime}$ ) ساكز ،عظمة بابل ،ص ٣٤٩.

<sup>&</sup>quot;) حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص١٢٧-١٢٨ ؛بوتيرو ،الديانة عند البابليين ،ص١٥٧-١٥٨.

الخاص حيث يسكب الشراب إلى الإله شهش ،ويتلو الكاهن ثلاث مرات: "أنا ادعوك باسم الإله شمش في غروبه ان تترك جسد فلان ابن فلان ،اذهب واتركه!".ثم يضيف: "هكذا تقول وتدفن ذلك التمثال في حجر عند غروب الشمس وسوف لن يرى ذلك الرجل شبح الميت طالما كان على قيد الحياة"(١).وهناك طقس يقدم معلومات ثمينة عن إجراءات طرد روح من جسد المريض:"إذا قبضت روح على إنسان وضايقته أو...قبض عفريت عليه ،أو امسك شيء شرير يده ولا يريد الافتراق عنه ،فعليك ان تأخذ ترابا من مدينة خربة ،وبيت خرب ،ومعبد خرب وبستان مهمل وجدول مهمل ،ودرب مهمل ؛اخلط ذلك بدم ثور واصنع تمثالا للشيء الشرير. والبسه جلد أسد ، وانظم حجرا من عقيق احمر وضعه حول رقبته واجعله يهسك كبسا من الجلد وجهزه بالمئونة واجعله يقف على سطح بيت المريض، وصب (شرابا) وانصب ثلاثة أعمدة من خشب الأرز إلى جوانبه (لتشكل منصبا ثلاثي القوائم) وأحطه بدائرة من الطحين.وعند الغروب غطه ب.... قدر لم يطبخ فيه شيء (يحتمل انه قلب على المنصب الثلاثي القوائم)...مشماشو سوف...أشعل ثلاثة أيام ، في النهار ، مبخرة فيها صمغ العرعر بين أيدى شمش ،وكدس في الليل طحين الحنطة بين (يدي نجوم الليل) ،واتل بين يدي شمش والنجوم ،ثلاثة أيام ،من اجل المريض:أيها الشيء الشرير ،انك من هذا اليوم مفصول عن جسم فلان ابن فلان ،منبوذ...ومطرود.الإله أو الإلهة الذي وضعك (هنا) قد فصلك عن جسم المريض وفي اليوم الثالث ،عند الغروب ضع معدات القربان بين يدى شمش ويرفع المريض التمثال بين يدى شمش ،ويكرر ما يلى:رقية:شهش...يا قاضى السهاء والأرض...يا من يهب النور إلى الناس ؛إذا غربت ،انقطع النور عن الناس...وإذا طلعت تدفأ البشرية جمعاء ،الأنعام وكل شيء حى في البرية ،تذهب إليك ،فتهبها الحياة.أنت تحكم في قضايا الخاطئين ،رجالا ونساء ؛انك تحكم عليهم بالعدل إنى فلان ابن فلان ،أنوء بهم بشدة ،فقد الّم بي بـلاء...لان الارتجـاف والـدوار والبـدن المريض ،والتهـاب المفاصـل واضـطراب العقل ،قد أثقلني ،وجعلني لا انقطع عن الأنين كل يوم...فاحكم في قضيتي ،اصدر حكما من اجلى ،الحكم (في صالحي)...هكذا تجعله يقول.ضع التمثال في وعاء

<sup>)</sup> ساكز ،عظمة بابل ،ص٣٤٨.

وصب عليه اللعنة وقل:أصابتك لعنة السهاء ،أصابتك لعنة شهش.ثم اختم فم الوعاء...وادفنه في ارض بور مهجورة "(١) في النص معالم مختلفة فيها نظر ،لكن المبادئ الرئيسة تبدو واضحة.فقد أغرى العفريت الذي تدخل في حياة الرجل،ان يستقر في التمثال الذي صنع من تراب ودم ثور ،واتخذت خطوة سحرية في شكل جلد أسد والجوهرة الحمراء ،ودائرة الطحين لضمان عدم استطاعته الخلاص والهروب فيما بعد<sup>(٢)</sup> وفي طقس أخر نقرأ: "اصنع تمثالا للشيطان من الطين والبسه لباسا حسنا ،وقدم له أنفس الأطعمة وذلك لتغري الروح بترك المريض ،والتقمص في التمثال ،ثم خذ هذا التمثال بهدوء خارج البيت وأتلفه هو والروح المتقمصة فيه"، وفي أحيان أخرى لا يتم إتلاف الدمية التي تمثل العفريت ،بل حرقها: "اصنع تمثالا من الصوف والعجين والبسه لباس المريض ، وأقرأ عليه الدعاء التالي...عند ذلك ستترك الروح المريض وتسكن الشبيه ،وخذ هذا التمثال بعيدا واحرقه"<sup>(٣)</sup>. ويشير طقس إلى إخراج اشيبو لشبح ميت(اطيممو) وذلك بان يذهب الاشيبو إلى البرية في يوم ذي طالع حسن بعد ان يغتسل بالماء الطاهر ،ويكنس المكان بسعفة ،ثم يعمل للمريض شكلا من الطين ويلبسه ملابس ويضع أمامه سبعة أرغفة لأكله ومغزلا وستارا ومسمارا ثم يربطها إلى رأسه ،ويضع مذبحا أمام الإله شمش مع وجبة ومبخرة يحرق بها عشبا طيب الرائحة ،ثم يتلو التعاويذ باسم أيا ومردوك ثلاث مرات ،ويقطع عقدة ثوب مريضه ويأخذ ورغيفا مطبوخا في رماد وكأسين ملبئين برغوة البيرة ويربط شكل المريض بغصن صفصاف ويقرأ عليها تعاويذ قصيرة وأخرى طويلة ،ويستنجد بكل آلهة عالم الأموات $^{(2)}$ .

أما الطقوس الخاصة بالبديل الحيواني فإنها قد تأخذ طابعا معقدا بشكل أكثر مما نلمسه في طقوس الدمية البديلة ،فهناك نص نموذجي يشرح استخدام البديل الحيواني في الطقوس بشكل مفصل: "لبديل إنسان لايريشكيكال (ربة العالم الأسفل) عند الغروب يجعل المريض جديا يتمدد معه في المنام.وفي نهاية الليل ،تستيقظ عند الفجر.وستتمدد نحو الجانب الأخر (من السرير) وسيأخذ الرجل

<sup>)</sup> ساكز ،الحياة اليومية ،ص٢١٧-٢١٨.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ص۲۱۸.

<sup>&</sup>quot;) ألبدري ،الطب ،ص٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) الأحمد ، المعتقدات الدينية ، ص٦٦.

المريض الجدى في حضنه (في حالة الرجل والمرأة)[ان المصطلح المستخدم قد يعني بالتأكيد ان الرجل يمارس الجنس مع المرأة ،وفي حالة الجدي ،فمن المحتمل ان الرجل اتخذ وضعا يشير إلى الممارسة الظاهرية فقط غير الفعالة إلا إنها كافية لخداع القوى الشريرة].ثم تجعل الرجل المريض والجدى يتمددان على الأرض، وسوف تلمس حنجرة الرجل المريض بخنجر من خشب الطرفاء[فقد كان خشب الطرفاء خشبا سحريا] ، وستقطع حنجرة الجدى بخنجر من النحاس. وسوف تغسل أحشاء المصاب (الجدى) بالماء ،وسوف تدهنه بالزيت وسوف تملأ أحشاءه بالتوابل ،وسوف تكسوه بالألبسة ،وسوف تلبسه حذاءاً ،وسوف تكحل عنيه ،وسوف تسكب زيتا حلوا على رأسه ،وسوف تأخذ عمامة الرجل المريض وتثبتها على رأسه ،وسوف تعامله بلباقة كأنه رجل مبت.وسيقوم الرجل المريض ويخرج من خلال الباب، وسبتلو الاشبيو ثلاث مرات التعويذة: ذلك الشخص، قدسه الإله.سيصرخ الاشبيو على فلان ابن فلان الرجل المريض ،سيقول:لقد ذهب إلى اجله.وسيقيم مناحة ،وستقدم قرابين الجنازة ثلاث مرات إلى ايرشكيكال.وستضع أكلة عصيدة الشعير لا تزال حارة ،سوف تثنى وتبجل (الميت)،سوف تسكب قربانا من الماء والجعة والذرة المشوية والحلب والعسل والزيد والزيت وستعمل قربان جنازة لشبح عائلتك سوف تعمل قربان جنائزي للجدى وسوف تتلو أمام ايريشكيكال التعويذة:شيشكال(Šešgal)(وهـو اسـم مـرادف للاشـيبو)،هو أخوه ،وسوف تعامل الجدى بلياقة كما لو كان حيا ،ومن ثم تدفنه"<sup>(١)</sup>.وفي نص أخر نقرأ يحتوى طقوسا أكثر بساطة: "اذبح خنزيرا رضيعا وضعه عند رأس المريض ،واستخرج قلبه وضعه على قلب المريض وبدمه ألطخ جوانب المريض، وضع كل عضو من أعضاء الخنزير على ما يماثله من أعضاء المريض، ودع الأرواح تأخذ البدائل وتترك المريض "(٢). ومن الأمثلة المفصلة عن طقس إزالة روح شريرة عن طريق عدد معقد من الطقوس التي تتضمن مبدأ البديل الحيواني والتي من الصعب فهم مغزاها بشكل كامل كما نقرأ في النص التالي: "من اجل اله جامح

<sup>)</sup> ساكز ،عظمة بابل ،ص٣٤٥؛ حنون ،عقائد ما بعد الموت ،ص٢١٨-٢١٩؛ ساكز ،قوة أشور ،ص٣٠٥-٣٠٦؛هوك ،ديانة بابل وأشور ،ص٢٥٢.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) ألبدري ،الطب ، $^{2}$ 

يجلس على رجل ويمسك فهه (و)لا يتمكن من أن يأكل طعاما أو يشرب ماءً ، يربطون ذكر الماعز (أو جدى) البالغ عند رأس سريره ويقطعون عصا من البستان ويجدلون خيوطا ملونة على العصا ويملاؤون كوبا بالماء ويكسرون غصنا من البستان ويضعون العصا وكوب الماء والغصن ثلاثتهم في مدخل المدينة (ابوللي صادراتي) (أي بوابة الأبد)...ثم يحمل الحمالون ذكر الماعز البالغ والغصن والعصا وكوب الماء إلى ارض متروكة (أو إلى حافة الصحراء) ولا يأخذونها جميعا إلى منطقة ريفية واحدة بل يفصلون العصا وكوب الماء عن بعضهما البعض ويحملون الغصن وذكر الماعز البالغ إلى المنطقة الريفية (التي تقع) على الطريق الرئيس.ويذبحون ذكر الماعز ويأخذون الأظلاف مع الجلد ويقطعون الرأس(ثم) يطبخون اللحم ويملاؤون آنية برونزية بالعسل والدهن ويجلبونها (إلى هناك)(ثم يلسون الغصن بالجلد ويربطون الأرجل الأمامية بالأوتار (المصارين؟)) ويحفرون حفرة يسكبون العسل والدهن فيها ،ثم يقطعون الأرجل الأمامية ويضعونها في الحفرة..." ان بقية النص مهشم إلى درجة لا يسمح بإعطاء ترجمة لها غير ان خاتمة النص باقية وتنص على: "سيعيش ذلك الرجل ويذهب الإله الذي عليه (ومن ثم) يفتح فهه ويأكل طعاما ويشرب ماء".هنا نجد مدأ البدل مكتملا بعض الشيء ، فربها وطبقا لتحليل الأستاذ هوك كان ذكر الماعز أو الجدى يمثل الإله تموز وغصن البستان هو تموز أو عشتار ،وربما الأخيرة ،يدفنان رمزيا في الصحراء ،ويتم تواحد المريض مع تموز على أتم ما يمكن ، والنتبجة النهائية الشفاء من المرض (١١). والواقع إن الطقوس السحرية الخاصة بمبدأ البديل الحيواني تشير إلى ثلاثة مفاهيم تترابط فيما بينها بخصوص موت الضحية (أي البديل الحيواني).فهناك أولا الفكرة التي تقول إن الضحية ترمز إلى الإله تموز،وإذ يتوحد المريض مع الضحية ، ينتقل منه المرض أو الإثم إلى الإله. وهنا يقتسم المريض رمزيا مع الإله تموز آلامه وموته وانبعاثه ،وبذلك ينال الخلاص وهناك ثانيا فكرة تهدئة الغضب ،إذ يمكن الافتراض إن قوى العالم الأسفل المعادية قد رضبت بالبديل ودلالة على ذلك عبارة نقرأها في الطقوس السحرية تقول بصراحة: "بوخو من اجل ايرشكيكال".وهناك ثالثا نشوء فكرة الإفادة من جسد الضحية أو دمها حيث هي

<sup>،</sup> ساکز ،عظمة بابل ،ص 789-800 ؛هوك ،ديانة بابل وأشور ،ص707-707 .

وسيلة تطهير (١) ويبدو إن توحد المريض مع الإله تموز نجدها في طقوس أخرى لا تتضمن فكرة البديل الحيواني ،ففي إحدى الأناشيد الطقسية الخاصة بتموز وعشتار يحمل عنوان: "عندما يكون الإنسان عرضة لهجوم عفريت اوتوككو أو عفريت سكول خازا أو كل شر أخر".ثم يصف الطقس اللازم لمثل هذه الحالة.يتألف القسم الأول من الطقس توسلات مرفوعة إلى عشتار وتموز ،والى غيرهما من الوهبات أدنى ،تصحبها قرابين ذات طابع رمزي.وتبدأ التعويذة بالقول: "في شهر تموز ،تُبكي عشتار أهل البلاد على زوجها تموز ،وعندما تجتمع اسر البشرية بعضها إلى بعض ،تظهر عشتار وتنظر إلى حالة البشر ،فتشفى من المرض وتسبب المرض".ويستمر الطقس بالقول:"في الثامن والعشرين من الشهر، في يوم حظائر الغنم ،عليك أن تقدم إلى عشتار فرجا من لازورد ونجما ذهبيا ،ثم تنطق باسم المريض وتقول:اشف المريض".وفي التاسع والعشرين ،يعد لتموز فراش ،وهو فراش جنائزی ،وتقرب له مختلف قرابین الطعام والشراب ،ثم ترفع إلى تموز وعشتار توسلات أخرى تناشدهما أن يطردا الأرواح الشريرة التي فتكت بالمريض ،وان يـذهب بهـا تمـوز إلـى العـالم الأسـفل.ثم يلـى ذلـك وصـف الأفعـال الطقسـية الضرورية.على المريض أن يقف عند أسفل فراش تموز الجنائزي متنقبا بنقاب يحجب وجهه ،مما يعنى انه قد مات ،ثم يعمد الكاهن إلى قصبة في يده ويضربه سبع مرات ثم تضيف التعليمات: "حالما مسسته يكون قد تغير ".وتظهر طبيعة التغيير في الكلمات التي تليها مباشرة:"وعليك أن تقول له:لتكن حبيبتك عشتار في عونك"،أي يكون المريض قد استبدل شخصية الإله بشخصه.ثم يبتعد المريض عن الفراش ،ويرتدى ثوبا من خيش ويجرح نفسه ،ويجثو عند قدمي عشتار، ويناشدها قائلا: "أي عشتار أنقذي رعيتك (أو ربها رجلك أي زوجك)".ثم يعمد الكاهن إلى مقص يقص به غرة المريض ويفك حزامه ويلقى بهما إلى الشاطئ الذي يرمز للعالم الأسفل ،مع اثنى عشر رغيفا وقدرا من الطعام الفاخر.إن هذا يكمل فعل تبادل الأشخاص، إن صح التعبير. ثم يصوم المريض عن تناول بعض الأطعمة ،ويرتدي ثياب الخيش ثلاثة أيام ،وهي المدة التي يقضيها تموز في العالم الأسفل ، بذلك يتم أداء الطقس الذي يحدث تأثيره بفعل تبادل الأشخاص ، إذ

<sup>)</sup> هوك ،ديانة بابل وأشور ،ص٢٥٣.

ينتقل المرض إلى الإله ،فيموت المريض موتا رمزيا مع الإله ثم ينبعث معه ،ويتخلص بذلك من سيطرة الروح الشريرة (١).

كانت طقوس التطهر مهمة في العلاج وتتم عادة عن طريق استخدام الهاء ،فقد كان رش الماء على المريض ،من الطقوس الدينية القديمة التي يمارسها الاشيبو في العلاج وقد بدأت في اريدو ،وكانت تهدف للتقرب من الإله ايا اله المياه والأعماق من اجل معونته في إزالة الأرواح من الجسم بهذا الماء وكان الرش يصاحب عادة بتلاوة مختلف التعاويذ والأدعية وممارسة الطقوس: "لقد أتموا إجراء العديد من طقوس نامبوريي وطقوس بيت الاغتسال وطقوس رش الماء فضلا عن طقوس التاشيب والتفجع ،هذه كلها مسطرة في متن طقوس الرقيم "(٢). ونقرأ عن طقس يدعى طقس أيا وفيه يأخذ الطبيب الساحر ماءً من دجلة والفرات ويرشه على جسم المريض مصحوبا بقراءة تعابير خاصة "(١). وفي نص نقرأ عن طقس لشفاء مريض يقتصر على تنفيذ طقوس للتطهر ،ففي قصيدة أيوب البابلي يشاهد هذا المعذب في الحلم كاهنا يقوم بممارسة طقس من اجل شفائه من مرضه ،ويبدو من سياق الحلم ان هذا طقس كان يمارس في بلاد بابل قديما:

"(ظهر أمامي) كاهن-مطهر

وهو يمسك (في) يده الأثل المطهر

وقال لي:طاب اوتول اينليل مطهر نيببور

أرسلني إلى هنا كي أطهرك

(سكب) على الماء الذي كان يحمله

وأطلق تعويذة الحياة ودلك بجسمى"(٤).

وتشير المصادر المسمارية إلى طقوس متنوعة أخرى نفذت من اجل العلاج ، ففي طقس نقرأ فيه أيضا عن طرد شيطان تيئو من جسد المريض ، يبدأ الكائن فوق الطبيعي الذي هو أساس المرض ثم يبدأ العلاج. فيقول للمريض: "عند غروب الشمس غط رأسك برداء ، وغط بطبخة وأحطها

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص ۲۵۱-۲۵۲.

<sup>)</sup> ألبدري ،الطب ،ص٦٣.

<sup>ً)</sup> الأحمد ، المعتقدات الدينية ، ص٦٨.

أ) لابات ،المعتقدات الدينية ،ص٤٠٤-٥٠٥.

بالطحين ،وعند طلوع الشمس أخرجها وخذ بذرها وخذ شعر جسم غير وسخ وضعه على رأس المريض ،ضعه على رقبة المريض وذلك حتى يزول عنه وجع الرأس الذي في الجسم ،لتحمله الرياح كما تحمل قشة العشب وليطرد من السماء والأرض معا"(١).

وفي طقس أخر وصلنا من رسالة كتبها اشيبو إلى احد الهلوك الأشوريين فيها يقوم الاشيبو بطقوس متنوعة لطرد احد العفاريت من جسد المريض: "حول الطقوس الخاصة بالتعويذة المعنونة:حقا انك شرير التي أرسل إلي الملك سيدي رسالة بخصوصها ،أنها تتم لطرد عفريت الألو الشرير ،ومرض السقوط (ربما الجذام) ،عندما يلمسه ش (الشخص المصاب) ،سيقوم الاشيبو ويعلق فأرا وغصن شوك الجمل على اسكفة الباب ،سيرتدي الاشيبو ألبسة حمراء ،ويضع قناعا احمر .سيمسك بغراب في يده اليمنى ،وصقر بيده اليسرى ...سيرتل التعويذة:حقا انك شرير ،وعندما ينتهي فانه اشيبو ثان يقومان بدورة حول سرير الرجل المريض ،بمبخرة ومشعل إلى جانبهما وسوف يرتال التعويذة عفريت خولتوببو (bultuppu) اخرج! حتى الباب .وعليه ان يضع رقية على الباب ،وحتى يطرد الشر عليه ان يعمل ذلك صباحا ومساءً "(۲)".

وفي طقس ينفذه الطبيب الساحر باستخدام النار لالتهام المرض: "قد وضعت لعنة شريرة ،على هذا الرجل كعفريت الكالو". ثم تذكر الأعراض:

"لقد وقع عليه صمت مدوخ

صهت ضار ،لعنة شريرة ،سحر صداع

لقد ذهب عنه إلهه

ووقفت جانبا إلهته التي ترعاه

لقد غطاه كالهواء صمت مدوخ".

ثم يلاحظ الإله مردوك الرجل فيذهب إلى أبيه أيا وأوجز له الموقف ،الذي يعطيه تعليمات العلاج:

"اذهب يا بني مردوك

<sup>ٔ)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية ،ص ٢٠١.

<sup>ً)</sup> ساكز ،قوة أشور ،ص٣٠٧-٣٠٨.

خذه إلى بيت الاغتسال الطاهر

فك سحره ،فك سحره

حتى الشر الفعال في جسمه

سواء أكان لعنة أبيه أو لعنة أمه أو لعنة أخبه الأكبر

أو لعنة قتل رجل لا يعرفه

بسحر الإله أيا

دع اللعنة تنتشر كهذه البصلة

دعها تنفصم كهذه التمرة

دعها تُفل كهذه الفتيلة".

ثم يتبع ذلك تعاويذ مستقلة لكل مادة مذكورة(كالبصل ،والتمر ،والفتيلة) ،وكذلك لبعض المواد التي لم تذكر سابقا(كلفات الصوف ،وشعر الماعز) ،ويبدو ان الكاهن كان يقوم بإجراءات رمزية للتخلص من اللعنة الشريرة:

"تعويذة كهذه البصلة التي يقشرها ويرميها في النار

فتلتهما النيران تماما...ولن تمسك

جذورها في التربة ،ولن تتفتح براعمها

حتى لا تستعمل لطعام اله أو ملك ،لعل القسم واللعنة

... والمرض والتعب والذنب والخطيئة

والشر والإثم والمرض الذي في جسمي

أو في لحمي أو أطرافي ينتشر كهذه البصلة لتلتهما النار

اليوم لتبتعد اللعنة بعيدا حتى أرى النور " $^{(1)}$ .

وهناك طقس يظهر ان الطبيب الساحر نفذه من اجل تخليص المريض من عدة عفاريت: "في إطار الباب علقت (فأرة)، وفي مزلاجه باقة الكبر الهنعزل. بسوط ضربت جسمك كما يعامل حمار هارب. اوتوككو الشرير انقلع ،الو الشرير ،اذهب الو الشرير ،من جسم هذا الإنسان ،ابن إلهه ،لا تصر على البقاء في مقدس أيا هذا ،ولا تحاول العودة إليه لا تصر البقاء في زوايا البيت ،ولا تحاول العودة إليه لا تقل إني أريد البقاء في تحاول العودة إليه البيت الا تقل إني أريد البقاء في

ا)ساكز ،عظمة بابل ،ص٣٤٤-٣٤٥.

الزوايا!لا تقل أريد البقاء في ضواحي هذا البيت!اوتوككو الشرير اخرج إلى بعيد ،الو الشرير ،اذهب إلى المواضع المقفرة:مسكنك هو الموضع البعيد ،ومقامك البيت المتهدم المهجور ،ابتعد من أمامي (()) وهناك طقس يتناول علاج عين مصابة بالعمى ولكنه لا يتضمن ان محاربة لقوى الشر ،أو إجراءات طقسية معقدة بل لا يتضمن حتى ذكر لوجود الطبيب الساحر ،بل يكتف المريض بمخاطبة المرض مباشرة داعيا إياه بالمغادرة: (إذا انبهرت عين الرجل من شدة الضياء)[أي أصيب بالعمى من شدة الضياء] ، (فدعه) يذهب إلى بيت الظلام [أي مكان مظلم] ويسد عليه الباب ويقول اذهب أيها الانبهار (()).

في مصر القديمة كان السحر هو جزء من علاج أي مريض.ففي الوقت الذي يصف الطبيب فيه الدواء إلى المريض فان واجب الساحر ان يعجل باكتشاف السبب الحقيقي للعلة ويعمل على إيقافها (٢) .ونعرف انه كان هناك طبقة من الأفراد تمارس العلاج من خلال التعاويذ والرقى والتمائم ،وغيرها من أشكال السحر ،وقد وصلتنا عنهم الكثير في البرديات الطبية.هذا وان كثير من الكهنة كانوا يشتغلون أيضا في الطب ،وفي عهد الفرعون اخناتون (١٣٦٧-١٣٥٠ قبل الميلاد) ،كان كبير الأطباء هو نفسه كبير الكهنة ،وكان هؤلاء الكهنة الأطباء ينتمون إلى الربة سخمت .ويعرف الطبيب الساحر في النصوص المصرية باسم ساو وهو اسم يميزهم في مصر القديمة عن الأطباء الباطنيين سنو (ربها معناها الشافي) ،والجراحين ،كهنة سخمت (٤) .وقد اعتقد المصريون القدماء ان القوة التي يمتلكها الكاهن المتمرس بفنون السحر هي قوة غير محدودة فالساحر يؤدي أعمال السحر عن طريق تلاوة أسماء أو كلمات ذات طاقة كبيرة ،بأسلوب ونبرة معينة ،وبتعبير أدق عن طريق التفوه بأسماء القوة (أسماء القوى فوق الطبيعية) ،ويعتقد انه عبر الإلقاء السليم الهذه الكلمات يستطيع شفاء الأمراض وطرد الأرواح الشريرة (٠)

<sup>)</sup> لابات ، المعتقدات الدينية ، ص١٥٨.

<sup>2)</sup> ألبدري ،الطب ،ص٩٨.

<sup>)</sup> الأحمد ، الأصول الأولى ، ص ٢٨.

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٧٧ ، ٤٤٢ ، ٣٧٨ ؛أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص ٦١ .

<sup>°)</sup> السواح ،الأسطورة والمعنى ،ص ١٣١ ؛رويز ،روح مصر القديمة ،ص١٨٣.

لقد زودتنا النصوص من مصر القديمة بتفاصيل جيدة عن الطقوس السحرية المنفذة في العلاج ،فهناك أسطورة ثمينة تلفت الانتباه وتتصل بالقدرات السحرية لاسم الإله ،ففي هذه الأسطورة التي تم استعراض جزء منها فيما مضي ،نقراً كيف ان ثعبانا يلسع بتدبير من ايزيس الإله الأكبر رع ،ولكي يتم شفائه كان عليه ان يبوح باسمه السرى إليها ،وهذا النص يعطينا دليل على أهمية اسم الإله في الطقوس السحرية: "قالت ايزيس: اكشف لي عن اسمك يا والدي المقدس لأن الشخص يحيا بذلك الذي يتلو احد باسمه (سحرا). (قال رع):أننى أنا الذي صنعت السماء والأرض ،وعقدت الجبال معا ،وخلقت ما عليها.أنني أنا الذي صنعت المياه لتتمكن البقرة المقدسة من المجيء إلى الوجود ،أنني أنا الذي صنعت الثور للبقرة حتى تتمكن الرغبات الجنسية ان تأتى إلى الوجود.أنني أنا الذي صنعت الأسرار الغامضة للأفقين ،حتى تتمكن روح الآلهة من الاستقرار فيها.أنني أنا الذي فتحت عينيه حتى يتمكن النور من المجيء إلى الوجود ،والذي أغلق عينيه حتى تتمكن الظلمة من المجيء إلى الوجود.طبقا لأمري يفيض النيل (لكن)لم تعلم الآلهة اسمه أنني أنا الذي صنعت الساعات حتى تتمكن الأيام من المجيء إلى الوجود.أنني أنا الذي فتحت السنة وخلقت النهر.أنني أنا الذي صنعت النار المتأججة لأحضر إلى الوجود عمل القصر.أنني خبري في الصباح ورع في الظهر ،واتوم في المساء.(لكن)لم يوقف (ذلك) السم سيره ،ولم يشف الإله العظيم.عندئذ قالت ايزيس لرع:اسمك لم يكن حقا بين هؤلاء الذين ذكرتهم لي.إذا كشفت لى عنه سوف يخرج السم ، لأن الشخص الذي يذكر اسمه يحيا. احدث السم احتراقا ،انه اشد قوة من اللهب والنار.عندئذ قال جلالة رع:لا بأس ان تنصتى إلى ابنتي ايزيس لكي يتمكن اسمى من المجيء من جسمي إلى جسمك ".وهكذا لم يتمكن رع من إخفاء اسمه لأن الشفاء السحرى الذي تريد ايزيس تنفيذه ،وهي هنا تستخدم الرقية ، لن يتم إلا بذكر اسمه السري (١). والواقع إن النص عبارة عن وصفة

1.

<sup>)</sup> Wilson, "The god and his Unknown Name of Power,P.13-14. بدج ،السحر في مصر القديمة ،ص١٢٩-١٣٠ ؛السواح ،لغز عشتار ،ص٢٦-٢٦١ ؛هوك ،منعطف المخيلة البشرية ،ص٨٤-٨٥.

سحرية ضد عضات الثعابين ،وقد اعتقد بان الحروف المكتوبة التي تمثل كلمات ايزيس سوف تنقذ أي شخص يعضه ثعبان ،كما أنقذت حياة رع (١).

ونقرأ في نص أسطوري تعارف عليها علماء المصريات باسم أسطورة الأميرة المسحورة ،كيف ان استخدام تمثال الإله مهم للغاية في طقوس طرد الأرواح الشريرة المسببة للمرض.ويبدو إن السبب يكمن في ذلك إن تمثال اله في معبد يحتوى روح ذلك الإله الذي يمثله (٢<sup>)</sup> تتحدث هذه الأسطورة عن أميرة دعيت باسم بينت ريش ،وهي أخت زوجة الفرعون رمسيس الثاني ،وقد أصيبت هذه الأميرة بمرض بسبب روح شريرة فاستنجد أبوها بالفرعون المصرى ،الذي أرسل كاتبا يدعى تحوت-أم-حب لكي يطلع على حالتها: "وصل الحكم إلى (مدينة) بختان (مدينة أسطورية لم يحدد موقعها بالضبط)، فوجد بينت ريش في حالة تملكها روح من الجن ،حقا وجد عدوا تجب محاربته".وسرعان ما أرسل أمير بختان إلى رمسيس الثاني رسالة يطلب فيها بان يرسل إلها من اجل محاربة هذه الروح الشريرة.فاستجاب الفرعون المصرى للطلب واتجه إلى الإله خونسو: "ثم كرر جلالته (الطلب) في حضرة خونسو في طيبة نفر حوتب [أي خونسو في طيبة تام السلام] قائلا:يا سيدى الطيب ،إني أتكلم أمامك عن موضوع ابنة أمير بختان".لذا يأمر هذا الإله إلها أخر يدعى: "خونسو منجز الأفكار الإله العظيم ،الذي يخرج عفاريت المرض "وهذا الإله هو شكلا ثانويا للرب خونسو وهو الذي يباشر أعمال خونسو كها نقرأ في نص: "خونسو الذي عهل التخطيط"، لتنفيذ وظائف معينة ،إحدى هذه الوظائف تعويذة المرض المسماة: "العامل على إقصاء التائهين أو المعتدين الأجانب أو شياطين المرض" ،ثم يقوم الإله خونسو في طيبة نفر حوتب بصنع: "حماية سحرية من اجل خونسو منجز الأفكار أربع مرات"، وإن هذا الرقم الأخير يعد تعبير تقليدي ومألوف يشير إلى عدد تلاوات الرقية الموصوفة لتنفيذ السحر، وإن هذه الحماية السحرية كانت قوة روحية ممنوحة أكثر منها كعنصر مرئى مثل التميمة.وعندما وصل الإله إلى بختان ذهب إلى حيث بينت ريش ثم: "قام برقية سحرية من اجل ابنة أمير بختان ،لتصبح معافاة بسرعة "تشير

<sup>)</sup> بدج ،السحر في مصر القديمة ،ص ١٣١.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٧٧.

الأسطورة إلى ان هذه الروح قد تحدثت إلى الإله خونسو منجز الأفكار معلنة خضوعها وتخبره بأنها ستغادر جسد الهريضة بشرط واحدهو ان تقدم إليها تقدمة عظيمة أثناء احتفال ديني ،بمعنى ان الروح الشريرة المسببة للمرض قد ساومت على الاعتراف الرسمي بها خلال احتفال ديني قبل ان تترك الأميرة:"ثم قالت هذه الروح(الشريرة) التي كانت معها ،أمام خونسو منجز الأفكار:مرحبا أيها الإله العظيم الذي يطرد شياطين المرض ، بختان هي بلدك ، وشعبها هم عبيدك ، وأنا عبدك! سأذهب إلى المكان الذي أتيت منه ، لأضع قلبك في راحة حول ذلك الذي أتيت من اجله الكن لعل جلالته يأمر بالاحتفال بعيد معى ومع أمير بختان ،ثم أومأ هذا الإله إلى رسوله قائلا:دع أمير بختان يعمل تقدمة عظيمة في حضرة هذه الروح.وألان بينما هذه الأشياء التي قام بعملها خونسو منجز الأفكار مع الروح قد (حدثت)، كان أمير بختان في انتظاره مع جيشه ،وكان في ذعر شديد ،ثم قام بتقدمة كبيرة في حضرة خونسو منجز الأفكار وهذه الروح، ويعلن أمير بختان الاحتفال بعيد ديني نيابة عنهم ،ثم ذهبت الروح في هدوء إلى المكان الذي تحب بأوامر من خونسو منجز الأفكار"(١٠) بلا شك كانت التماثيل الإلهية تستخدم من اجل إخافة الروح الشريرة ،ومن هذا المنطلق يمكن ان نفهم لماذا عندما أصيب الفرعون المصرى أمنحوتب الثالث(١٤٠٥-١٣٦٧ قبل الميلاد) بتقيح مؤلم في أسنانه بعث إليه توشراتا ملك ميتاني تمثال الإلهة عشتار لتشفيه من مرضه (٢٠).

Wilson, "The Legend Of The Possessed Princess", ANET,(Princeton, 1966), PP29-30.

<sup>)</sup> فاضل عبد الواحد على ،عشتار ومأساة تهوز ، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٦) ، ص٧٦ ؛ فاضل عبد الواحد على ، من ألواح سومر إلى التوراة ، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، ۱۹۸۹)، ص ۱۹۹.



(رعمسيس الثاني)



(الاله خونسو)

وتتحدث بردية عن طقوس نفذت من قبل طبيب ساحر من اجل طرد روح شريرة من جسد المريض. إذ نقرأ في النص كيف استدعت سيدة تدعى خاييت وهي إحدى الأميرات المصريات طبيبا ساحرا لعلاج زوجها ، فلم تجد احذق وامهر من طبيب ساحر يدعى نبامون في علاج أمراض الرأس. فحضر نبامون قبيل المساء ومعه تابعان يحمل احدهما كتابا اسود ، ويحمل الأخر سلة مليئة بالعقاقير اللازمة للرقى مع كمية من الطين لعمل التماثيل الصغيرة ، وبعض النباتات الجافة والرطبة وبعض الأقمشة ومداد احمر ، وأخر اسود. وما ان حضر الطبيب ونظر إلى المريض نظرة واحدة وتعرف على المرض ، حتى قال ان روحا خبيثة تقمصت سارو زوج

خاييت ،وهذه الروح تزور المريض ليلا.ففكر قليلا وتناول بعض الطين ومزجه ببعض الحشائش ،وصنع كرة وتلا عليها رقية من أقوى الرقى المدونة في كتابه.ولما كانت أنجع الطرق لطرد الأرواح الخبيثة هي وضع جسم المريض تحت حماية الآلهة ،لذلك قال نبامون ان لعمله اثر كأثره في المعبودات ،ثم زاد قوله تأكيدا بان وضع كل عضو من أعضاء سارو تحت حماية الآلهة قائلا ان اثر السحر في عين المريض اليمني ناجح كأثر السحر في عين المعبود (تمو/اتوم) اليمني.تلك العين التي تخترق الظلام أشعتها.وان اثر السحر في عين المريض اليسري هو الأثر نفسه في عين حورس اليسرى تلك العين التي تبيد كل شيء.فلما لم يحصل على الشفاء المطلوب قال نبامون للروح الخبيثة:ان كل عضو من أعضاء سارو اله بذاته ،فذراعه هي ايزيس وان رجله هي نفتيس ،ورقبته اله ،وأسنانه سيف قاطع ،ولحمه اوزيريس ويديه روحان من أرواح الآلهة ،وأصابعه ثعابين زرقاء وثدييه ولدا المعبود سلك وفخذيه ريشتا المعبود أمون وظهره ظهر المعبود سيبو ومعدته معدة المعبود نو، وهكذا وانتهى بان جعل كل عضو من أعضاء المريض إلها من أقوى الآلهة ،وقال انه يعالج بكل العلوم المعروفة في مدينة عين شمس.ولما لم يفلح هذا قال ان سارو هو عين المعبود رع في جسم إنسان ،كل ذلك قصد فيه إزعاج الروح الشريرة وطردها من جسد المريض.وقد تلا نبامون هذه الرقية أربع مرات ،وفي كل مرة مرر كرة تحت رأس سارو وقال إذا ما اقبل الليل فسوف تعجز الأرواح الشريرة على إلحاق الضرر بجسم المريض ، لأن الروح الشريرة ستفقد قوتها ما دامت الكرة باقية في محلها وقد انصرف نبامون من بيت المريض ، واقبل الصباح بعد ليلة قاسى فيها المريض أحلاما مزعجة انتهت برعاف(نزف انفي) غزير وإسهال.فلما علم الطبيب بذلك غضب ،وقال:ان الروح الشريرة شديدة المقاومة للسحر.ومع ان هذه الروح تركت رأس المريض وتمسكت بأمعائه فلابد من تلاوة رقى أخرى ،فاستخرج تمثالا صغيرا من سلته وتلا عليه رقية أخرى جاء فيها: "تعالوا حالا أيتها الآلهة ،فان الإله رع متألم ،وإذا أهملتموه مات لا محالة" ،وهو يقصد بذلك بان يجعل الآلهة تعتقد بحقيقة قوله فتحضر الكتب السحرية لإنقاذ المريض ظنا منهم بأنه الإله رع ،وبهذه الطريقة يتسرب المرض من المريض إلى التمثال الصغير ولكن هذه

المحاولة قد فشلت أيضا (١) وتتحدث نصوص أخرى عن طرق علاج سحرية تنفذ من اجل العلاج ، ففي بردية برلين نقرأ عن علاج سحرى من اجل امرأة عاقر: "إنها خاصة بالمرأة العاقر ،ويكون علاجها على النحو التالي:بخر فرجها بالدوم ،ولا تجعلها تأخذ احليلها (احليل زوجها)، ثم أعطها علاجا ليفكه (أي العقم)". أما مكونات العلاج فكانت: "مروخ-كركم-جعة عذبة...يطبخ ويؤكل في أربعة أيام "<sup>(٢)</sup>.وهناك طقس أخر نقرأ عنه يساعد المرأة العاقر على الحمل ويتضمن جلوس المرأة الراغبة في الحمل في وضع قرفصاء فوق بخار مزيج من الزيت ،والبخور ،والتمر ،والجعة ،فإذا تقيأت من الروائح الناجمة عن هذا الخليط فتعد قادرة على الحمل ؛أما إذا لم تتقيأ ،فيعتقد إن رائحة المزيج حست داخل جسد المرأة بما يمنعها من الحمل (٢٣).ومن الطرق السحرية في العلاج نقرأ عن نقل المرض أو الصحة من عضو المريض إلى عضو حيوان وبالعكس.وهو أمر شاهدناه وان كانت هناك فروق بسيطة في وادي الرافدين وسنلقاه فيما بعد في أسيا الصغرى وفلسطين ،وسنقرأ عنه لاحقا عند القبائل البدائية.ومن أمثلة نقل المرض ،ان توضع عين خنزير في أذن المكفوف لإعادة البصر إليه مع تلاوة هذه التعويذة: "ذهبت للبحث عن (هذا) الذي ينبغي وضعه محل (ذاك) لاستبدال الم فادح"، ومن المفترض أن هذا الأجراء يستبدل عين الخنزير وهي سليمة ،بعين الكفيف.ومن الأمثلة الأخرى: "دلك نصف الرأس المتألم برأس سمك مقلى في الزيت لنقل الألم من رأس المريض إلى رأس السمك". ونعرف إن المصريون القدماء مارسوا طقوسا سحرية تساعد الأم على الولادة ،إذ تقوم بمساعدة المرأة الحامل قابلتان تمثلان الإرشاد الحارس الذي تقدمه الربتين اوست/ايزيس وشقيقتها نبت-حت(نفتيس)،وهما تؤديان معاطقس السلامة والشفاء أثناء ولادة الطفل،وفي هذه الأثناء تقرع صفاقات مصنوعة من العاج ، تنحت غالبا على شكل كفوف ، لطرد الأرواح الشريرة . وترسم دائرة حامية ذات رموز سحرية حول الأم ،وفيما بعد حول الابن خلال نومه $^{(\circ)}$ .

<sup>)</sup> كمال ،الطب المصرى ،ص٤٧-٤٨ ؛أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص٦٣-٦٤.

<sup>ً)</sup> أبو رحمة ،السحر عند الفراعنة ،ص٦٧.

<sup>ً)</sup> رويز ،روح مصر القديمة ،ص٣٦.

<sup>&#</sup>x27;) غليونجي ،الطب ،ص ٤٩.

<sup>)</sup> رويز ،روح مصر القديمة ،ص٣٨.

في أسيا الصغرى نقرأ عن الطب السحرى ،وعن كونه شائعا إلى جانب الطب العلمي، وتشير رسالة إلى هذه الحقيقة ،وهي مرسلة من الملك الحيثي خاتوشيلي الثالث(١٢٦٧-١٢٣٧ قبل الميلاد) إلى الفرعون المصرى رعمسيس الثاني يطلب فيها طبيب مصرى يساعد أخته ماششانوززي(Maššananuzzi)[تلفظ في المصرى(Matanazi) زوجة ملك منطقة نهر شيخا] في إنجاب أطفال علما ان عمرها قد تجاوز الخمسين ،وكان جواب رعمسيس هو: "هكذا إلى أخي (بخصوص) ما كتبه أخى لى حول أخته ماتانازي:بإمكان أخى ان يرسل لى رجلا يعرف تحضير الأدوية لها لكي تنجب الأطفال ،هذا ما كتبه أخي.لذا (أقول) إلى أخي انظر:ماتانازي أخت أخي والتي الملك يعرف عمرها (٥٠) عاما ،أو إنها بعمر (٦٠) عاما...ولا احد يستطيع عمل الأدوية لتمكنها من الإنجاب، حسنا اله الشمس واله العاصفة قد يعطون أمرهم ،وهي أوامر منفذة وتجب...وأنا الملك أخوك سأرسل كاهن خبير في التعزيم وطبيب خبير لمساعدتها لإنجاب الأطفال..."<sup>(١)</sup>.وتشير الأدلة عن وجود طقوس متنوعة مورست من قبل الحيثيين في الشفاء ، ففي طقس سحرى يمارس من اجل محاربة العجز الجنسي والجبن في ان واحد ،وهذا ما يجب ان نفهمه من طقس يرمى إلى طرد الإله اينناراس في شكله المخنث ،لكي يحل محله اينناراس في شكل اله الرجولة.ويجرى في الطقس تقديم الأضاحي وممارسة الطقوس طيلة أربعة أيام متوالية.ويجب ان يكون هناك قماش من الصوف المتنوع الألوان وخيوط من المادة نفسها وشعير واوان صغيرة وكبيرة وخبز وماعز وكلب ودودة وعصافير مطبوخة.وتربط أيدى المريض ورجلاه وعنقه ،ويوضع رباط على فراشه ،ويثبت قوسا على الطاولة ،ويثبت أخر على ضفيرة طيلة الليل.وفي النهار يفك الرباط ويتوسل المريض إلى الآلهة ويخرج من المدينة ثم يعود إليها ،وخلال خروجه ودخوله يقدم الأضاحي ،ويستغرق ذلك أربعة أيام (٢٠) في نص أخر يتحدث عن مهارسة طقس سحرى من اجل إعادة الوظائف الجنسبة لرجل أو امرأة بعد ان تكون قد تعطلت: "يسد المريض أو المريضة أذنبه (أو أذنبها) بالصوف الأسود.ويرتدى ملابس سوداء...(ثم بعد تأدية طقوس مختلفة)،تمزق المرأة

<sup>)</sup> ألصالحي ،المملكة الحيثية ،ص٤٠٣.

<sup>)</sup> بوييه ،المسؤولية الجزائية في الآداب الأشورية والبابلية ،ص ٦٠-٦٠.

العجوز (التي تنفذ الطقس) من أعلى إلى أسفل القميص الأسود الذي قد ارتداه أو ارتدته ،وتخلع من ساقيه أو ساقيها الطماق(؟) الأسود وتخرج من أذنيه (أو أذنيها) حشو الصوف ،وتقول:أنا ألان اخرج منه (أو منها) الظلام ،والجهود التي سببها الرجس ،والذي بسبب الرجس أضحى مظلم جامد.إنني اخرج الإثم ،ثم ترفع الملابس السوداء التي يرتديها أو ترتديها وتضعها في مكان واحد".وبعد ذلك تلقى القميص الأسود والطماق أو أي شيء أخر لامس المريض في النهر.وفي نصوص أخرى تدفن الأمتعة تحت حجر ،ثم بعد ذلك:"أضع مرآة ومغزلا في يد المريض ثم يمر تحت بوابة ،وعندما يخرج من تحت البوابة ،اخذ منه المرآة والمغزل وأعطيه قوسا ، وأقول له: لقد أخذت منك الأنوثة ، وأعطبك الرجولة ، ولقد طرحت عن نفسك طبيعة المرأة ،وتجليت بطبيعة الرجل ".وفي حالة المرأة مريضة فان المرأة العجوز تقبض بقرني بقرة مخصبة وتقول: "يا اله الشمس ،سيدي ،كما ان هذه البقرة مخصبة ،اجعل هذه المريضة مخصبة وهي في حظيرة خصيبة وتملأ الحظيرة بالعجول والبقر ، اجعل هذه المريضة مخصبة ، اجعلها تملا بيتها بالبنين والبنات ،والأحفاد وأحفاد الأحفاد يتناسلون في أجيال متعاقبة ".ثم ترفع تهاثيل من الشمع وشحم الشاة فوقه أو فوقها وتقول:"أيما أشخاص قد جعلوا هذا الشخص نجسا فانا احمل ألان هيكلين سحريين" ،ثم تحطمهما وتقول:"أيما أشخاص أشرار جعلوه (أو جعلوها) نجسا فليتحطموا بنفس الطريقة ".وهناك مثل أخر من طقس الضحية الفادية مأخوذ من طقس ضد الطاعون في المعسكر: "يحضرون حمارا يسوقونه باتجاه بلد العدو ويتكلمون بالاتي:أنت يا ربي قد أوقعت بهذا البلد ومعسكره شرا ،ولكن اجعل هذا الحمار يرفعه وينقله إلى بلد العدو"(١). ويتحدث نص طويل ومسهب إلى طقس نفذ من اجل ان يتم شفاء الملك مورسيلس الثاني، ويبدأ الطقس بمحاولة معرفة الإله المسئول عن مرض الملك: "أنا استفسرت بواسطة الوحى ،اله العاصفة لمدينة مانوززيا (Manuzziya) فقد كان يعرف الإله المسئول"، ويبد وان الطقس يرتكز على فكرة البديل الحيواني ،إذ كان على الملك ان يرسل إلى الإله الغاضب ثور بديل يتم إحراقه في النار، مع طيور وحملان ،ويجب إرسال الثور إلى معبد في ارض كوممانني (Kummanni)،وقد تم

<sup>ً)</sup> كرني ،الحيثيون ،ص ٢٢٠-٢٢١.

تزيين الثور البديل ،: "وشمسي وضع يده عليه" ،وقد استغرق الطقس عدة أيام ،ففي اليوم الأول الذي يتم فيه تزيين الثور البديل على الملك ان يستحم ،بعد ان قضى ليلته السابقة وحده: "ولم ير (أي) امرأة" ،وفي الصباح يستحم الملك ويضع يده على الثور البديل ،ولمدة سبعة أيام يستمر الملك بالاغتسال ألطقوسي في وقت كان أتباعه يأخذون الثور البديل إلى مدينة كوممانني ، وفي اليوم الثامن يقوم بإحراق أنواع مختلفة من الطيور ،الحملان ،مع الثور البديل ،يعقب ذلك تقديم القرابين للآلهة ،ومن ثم اخذ كافة الملابس التي كان يرتديها الملك أثناء الطقس ،كذلك كافة الأشياء التي استعملها ،والملابس والأدوات التي استخدمها الملك في اليوم الذي أصب به بالمرض ،وبلا شك يتم التخلص منها: "[البوم الذي] وضعت فيه [يدي] على الثور البديل، في ذلك [اليوم هم أرسلوه]، وكذلك ملابس المراسيم [التي أنا لبستها] في ذلك اليوم، هم فيما بعد جمعوها معا مع الأثواب الرسمية ،والحزام ،والخنجر ،والأحذية مع[...]وجمعوها وحملوها مع عدة الفرس، والقوس، وجعبة السهام، والخيول، أخذوها بعيدا، والمنضدة التي أنا كنت استعملها للأكل ،والكوب الذي كنت استعمله للشرب ،والفراش الذي كنت استخدمه للنوم، والطشت الذي كنت استخدمه للغسل، كل أداة كانت تجمع، كل ما استخدمته شخصيا كما قرر من قبل الإله في هذه القضية ،وهو اخذ العباءات الرسمية ،والعربة ،والخيول ،في ذلك اليوم الذي جلب اله العاصفة الرعد الرهيب والعاصفة الشديدة ، فالعباءات الرسمية التي لبستها في ذلك اليوم الرهيب والعربة التي وقفت فيها في ذلك اليوم ،وهم اخذوا هذه الملابس الرسمية وتلك العربة أيضا".ويبدو ان الطقس ينتهى بتجهيز ثور بديل ثان ويتم إحراقه أيضا (١).يشير الطقس الموصوف أنفا إلى جملة من الحقائق لابد من توضيحها ،ولعل من ابرز ما يمكن ان يقال ان الطقس يرتكز على مبدأ البديل الحيواني هو أمر يشابه لها وجدناه في وادي الرافدين مع فارق مهم فالبديل الحيواني في وادي الرافدين ،يهدف في الدرجة الأساس إلى خداع الشيطان الذي تلبس بجسد المريض ،وان ذبحه يرمز إلى إقناع الأخبر ان الضحية وهو الشخص المصاب قد مات ،كذلك لكي يتم توفير بديل يمكن للروح الشريرة ان تنتقل للعيش فيه ،في نفس الوقت يمثل البديل الحيواني

<sup>،</sup> ألصالحي ، المملكة الحيثية ،  $\sim 780$  .

قربانا يقدم إلى الآلهة لكي تغفر ذنوب الشخص المريض.أما في أسيا الصغرى فيبدو ان الهدف من الحيوان البديل وهو هنا ثور وليس جدي ،هو نقل المرض إليه مباشرة ،وتكشف عبارة ،ان الهلك الحيثي وضع يده على الثور الأمر ،فهي توضح ان الهدف من العملية نقل المرض عن طريق يد الهلك إلى الثور ،وبلا شك ان وجود الثور مع الطيور والحملان في الطقس يعني ان هناك هدف آخر من وراءها ليس فقط نقل المرض إلى الثور وإنها تمثل الأضحية المناسبة التي ستقدم إلى الآلهة.هذا وان استكمال فهم الطقس يكشف ان عملية اخذ ملابس وأدوات الهلك التي استعملها سواء تلك التي كان يستخدمها في أثناء إصابته بالمرض ،أو تلك التي استخدمها أثناء تأدية الطقس ،ونقلها إلى مكان بعيد دلالة على فكرة نقل المرض معها بعيدا عن الشخص المريض.

تشير الأدلة إلى وجود طقوس أخرى تنفذ من اجل شفاء المريض وتهدف إلى طرد الروح الشريرة ،فهناك طقوس كانت تهدف بالدرجة الأساس إلى استرضاء الروح الشريرة بالقرابين ،وهو أمر لمسناه في وادي الرافدين ،ويمكن ان نجد له مثيل في الطقوس المصرية القديمة.فهناك روح شريرة تدعى الواميس يتم استرضائها بطقس خاص وذلك بسكب سائل والتضحية لها بماعز ،وهذه الروح الشريرة تبعد الأمراض الخبيثة.وهناك الروح الشريرة التي تدعى تارباتسسيس ،وهي من المناسب استرضائها بطقس والتضحية لها بظبي ،أو ذكر الأرنب.وهذه الروح الشريرة يجب تجنبها فهي تسبب الأمراض وإذا كانت التضحية والطقس مناسبين فهي تمنح حياة صحية ولمدة طويلة (۱).

كان للسحر لدى الكنعانيين دوره في الشفاء ،إذ نقرأ في أسطورة كريت يصاب هذا الملك بمرض ،لذا يقوم الرب إيل باستدعاء مجلس الآلهة ويسأل الآلهة سبع مرات عمن يستطيع إيجاد علاج لمرض كريت:

اللطيف ايل ذو الفؤاد (يسأل) من

من الآلهة [يداوي المريض]

أليس من بين الآلهة من يطرد المرض

ويطرد الشيطان؟ فلم يجبه[احد من الالهة]".

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص ٦٧٠.

وهنا يعيد الإله إيل السؤال سبع مرات ،من غير ان يجيبه احد من الآلهة ،وحين يعجز الجميع يعلن إيل انه بنفسه سيعمل سحرا تكفل زوال المرض ،ويقتطع لهذه الغاية قطعة روث:

"فقال اللطيف ايل ذو الفؤاد

عودوا يا ابنائي ،إلى منازلكم

إلى قصور ممالككم وانا

سوف اعمل سحرا

سأكون من يداوى المريض ويطرد

الشبطان ... يهلأ

الروث الجيد...يقرص

حتى النهاية".

ان كسرا في النص لا يجعلنا نفهم بشكل جيد ما قام به إيل ،من علاج سحري ،وبعد انكسار في اللوح ،يظهر إيل وقد أرسل إلهة الشفاء شعتقة (Ša'taqat) لتحلق فوق مئة مدينة وبلدة لإيجاد مخرج يشفي كريت من مرضه ولكن النص مشوه بشكل كبير مها يتعذر فهمه كله. ولكن شعتقة يحالفها الحظ ويصل النبأ بأنها انتصرت على الهوت:

"وألان أيها الموت ،زل ،وأنت يا شعتقة ألان

ليكن النصر حليفك.وغادرت شعتقة

وعلى قصر كريت جاءت،

باكية ،وصلت ودخلت

صارخة جاءت مشيا

فوق الهدن طارت

فوق القرى طارت ،تنشد

القبائل ظفرت عقصة

المريض على رأسه

ثم جلست وغسلته من العرق

وفتحت شهيته للأكل

وبلعومه للطعام وألان الموت زال وشعتقة ألان انتصرت" (١).

بلاشك لهذا النص قيمة كبيرة في دراسة قضية الطب السحري لدى الكنعانيين ، فأولا هناك إشارة إلى استخدام التعاويذ في العلاج ، ومن ثم استخدام الأعشاب والكمادات ، الأمر الذي يسمح لنا بالاستنتاج ان الكنعانيين على غرار العراقيين والمصريين القدماء رأوا ان وجود التعويذة إلى جانب العلاج كفيل بزيادة فاعليت العلاجية . ولدينا بعض الشواهد الطقسية بخصوص السحر في اوغاريت ، منها نسختان لتعويذة ضد عضة الأفعى السامة ، وهي تستنهض عدة آلهة مهمة وتستدعيها من مساكنها الأسطورية لتقديم المساعدة خلال تلاوة التعويذة ألهة

ان المعلومات المتوفرة في العهد القديم "حول الطقوس السحرية قليلة ،وهناك إشارة إلى طقس ربها كان يزاول في فلسطين القديمة ،وهو الذي يرد على لسان القائد الآرامي نعمان ،وهو ان يقوم كاهن أو ساحر بالدعاء باسم الإله ويمرر يده فوق موضع المرض ،فيتم الشفاء (أع) وهناك رواية ترد في سفر التكوين الخاص بجماعة البحر الميت نقرأ فيها كيف يأخذ فرعون مصر سارة زوجة إبراهيم بالقوة ويضمها إلى حريمه وهنا يطلب إبراهيم من الله المساعدة لذا في تلك الليلة أرسل الرب الأعلى روحا أصابت الفرعون المصري بالبلاء ،وروحا شريرة لجميع أهل بيته ،فلم يستطع ان يقترب من سارة رغم انه بقي معها مدة سنتين إلا انه لم يتصل

انظر هذا النص في: النص في:

H.L. Ginsberg, "The Legend of King Keret", In: ANET, (Pernston, 1966), P.148;

أنيس فريحة ، **ملاحم وأساطير من الأدب السامي** ، (بيروت: دار النهار للنشر ، ١٩٧٩) ، ص ٢٠١- ٢٠ ؛ فريحة ، ملاحم وأساطير من اوغاريت ، ص ٢٨٧- ٢٩١ ؛ علي ابو عساف ، **نصوص من** اوغاريت ، (دمشق: منشورات وزارة الثقافة ، ١٩٨٨) ، ص ١٧٩- ١٨١ ؛ هوك ، منعطف المخيلة البشرية ، ص ١٠١- ١٠١ ؛ كوبر وكوكان ، الديانة الكنعانية ، ص ١٠١- ١٠١.

<sup>ٍّ)</sup> كوبر وكوكان ،الديانة الكنعانية ،ص٧٣.

<sup>)</sup> نفدت دراسة سابقة من قبل الباحث فيها يخص الطقوس السحرية في الكتابات اليهودية والهسيحية في يعدى الطقوس السحرية ودورها في العلاج ،ص ٧٠٠-٧٠٪تم أعيد النظر فيها وتم إضافة أدلة جديدة عن مهارسات سحرية في الكتابات اليهودية والهسيحية في يحيى ،علاقة السحر بالطب في الحضارات القديمة ،ص ٩٢-٩٢.

<sup>1)</sup> الملوك الثاني ، ٥: ١١.

بها ،عندها طلب من إبراهيم ان يصلي لأجله وان يضع يديه على جسمه ،ولكن قبل كل شيء على الفرعون ان يكفر عن ذنبه الذي ارتكبه وهو اخذ سارة زوجة إبراهيم وضمها إلى حريمه ،لذ قبل ان يقوم إبراهيم بأي إجراء أعاد الفرعون زوجة إبراهيم إلى زوجها وهنا يقوم إبراهيم كما يقول هو: "صليت [من اجله]...ووضعت يدي على [رأسه] ،فرحلت البلوى منه وطرد [الروح] الشريرة [منه] وعادت صحته "(١).

إن أفضل الأدلة حول مهارسة الطب السحري في فلسطين نقرأ عنها في العهد الجديد، وأناجيل الابوكريفا ، وإذا ما أخذنا برواياته على إنها تمثل فكرة الطب الشعبي الذي كان سائدا في فلسطين في العصر الروماني ،فإننا أمام سيل من الروايات التي تبرهن عن جدارة عن تغلغل المعتقدات الشعبية في الديانية المسيحية ، فبلا شك كان الطبيب الساحر ذا تأثير كبير في المجتمع الفلسطيني القديم ،وهناك إشارة ذات بعد خاص تقول ان يسوع كان يشفى الأمراض كافة دلالة على ازدهار هذا النوع من الطب: "كان يسوع ينتقل في منطقة الجليل كلها ،يعلم في مجامع اليهود ،وينادي ببشارة الملكوت ويشفى كل مرض وعلة في الشعب.فذاع صيته في سوريا كلها ،فحمل إليه الناس مرضاهم المعانين من الأمراض ،والأوجاع على اختلافها والمسكونين بالشياطين والمصروعين والمشلولين فشفاهم جميعا"(٢) ويبدو ان الطبيب الساحر كان يتميز بقوة خاص تتسرب من جسده إلى جسد المريض تعمل على شفائه ،ففي نص نقرأ ان امرأة مصابة بنزيف دموى تدعى ببرنايس(في اللاتبنية ورد اسمها بصبغة فبرونبكا) لمست ثباب يسوع فشفيت ،وكان يسوع قد شعر بقوة قد خرجت منه أثناء شفاء المرأة <sup>(٣)</sup>.بل في حالات ان وجوده كفيل بطرد الشيطان من جسد الضحية حتى وان لم يقم بأي طقس سحرى ويبدو إن السبب يكهن في خوف الشياطين من الطبيب الساحر ، ففي رواية تقول ان: "هناك امرأة قد هاجمها (الشيطان) عندما خرجت أثناء الليل ،من اجل الماء ،ولم يكن بإمكانها لا ان تحمل الثياب ،ولا ان تعيش في بيت ،وغالبا عندما ربطت بسلاسل وسيور من الجلد ،حيث تقف على مفترق الطرق وفي

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  فيرم ، النصوص الكاملة ، ص٥٠٣ - ٥٠٤ ؛ انظر أيضا: الشوك ، الأساطير ، ص١٣٤ - ١٣٤.

ر) متی ،٤: ٣٣-٢٤.

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup>) مرقس ،٥: ٢٥-٣٠ ؛لوقا ،٨: ٤٣-٤٦ ؛إنجيل نيقاديموس ،٧: ١.

الهقابر ،وكانت ترمي الحجارة على الناس ،وأنزلت كثيرا من الهصائب على رفاقها ،وعندما رأتها السيدة مريم ،أشفقت عليها ،وعلى الفور غادرها الشيطان ،وهرب بعيدا على شكل رجل شاب قائلا:ويل لي يا مريم ومن ابنك وهكذا شفيت من شقائها"(۱). وربها تشير الرواية في اقل تقدير عن وجود نساء مارسن الطب السحري أيضا!.

ومن خلال دراسة نصوص العهد الجديد يتضح ان طرق العلاج السحري التي مورست كانت محدودة ،ربها كانت هناك طرق أكثر غير ان كتبة العهد الجديد اقتصروا على بعضها لاسيما طرق العلاج بسحر الكلمة للبرهنة على معجزات السيد المسيح ،ولكن من غير شك كانت هناك ممارسات سحرية مختلفة لم تصلنا.رغم ان اللاهوتيين يؤكدون ان يسوع لم يكن في حاجة إلى إجراء طقوس معينة لطرد الشياطين ،بل كانت كلمة منه كافية لطرد الشياطين (٢) ، لكن الدراسة الفاحصة لنصوص الأناجيل سواء القانونية ، وغير القانونية(ابوكريفا)،تكشف إن طقوسا عديدة قد مارسها السيد المسيح من اجل الشفاء ،تم تحويرها من اجل ان تلاءم التوجهات الجديدة للديانة المسيحية الناشئة ،منها البرهنة على معجزات السيد المسيح ،لكنها بلا شك رغم التحوير نستطيع أن نلمس من وراءها طقوسا عديدة مورست في كل أنحاء الشرق القديم ،ولعل أبرزها مبدأ البديل الحيواني ،الذي تم حذف الطقوس المعقدة التي نقرأ عنها في ممارسات الشرق الأدنى ليتحول العلاج بهذه الطريقة إلى مجرد قوة الكلمة الملقاة على الشياطين لترغمهم على مغادرة جسد الضحية إلى البديل الحيواني.أو عندما يعهد السيد المسيح كما سنرى إلى لمس الجزء المصاب فانه يكشف عن طقس قديم مورس ربما في فلسطين القديمة تم إعادة صياغته ليتلاءم مع الفكر المسيحي.ويمكن أن نلخص الطرق المتبعة بالعلاج السحرى في النقاط التالية (١٠):

<sup>)</sup> إنجيل الطفولة العربي: ١٤.

<sup>ً)</sup> بارتون وآخرون ،التفسير التطبيقي ،ص١٩٨١.

<sup>)</sup> قسمت طرق العلاج السحري في المصادر المسيحية من قبل الباحث في دراستين سابقتين انظر: يحيى ،الطقوس السحرية ودورها في العلاج ،ص٧٠٣-٧٠؛ يحيى ،علاقة السحر بالطب في الحضارات القديمة ،ص٩٣-٩٤.

## ١.طريقة اللهس:

فيها يعمد الطبيب الساحر إلى لمس المنطقة المصابة ،أو لمس المريض بشكل عام ليتمكن من طرد المرض ،وقد أشار مرقس إلى هذه الصورة عن يسوع عندما قال: "فصار كل من به مرض يسارع إليه ليلمسه "<sup>(١)</sup>.من الأمثلة عن هذا النوع من العلاج نقرأ رواية الأبرص من كفر ناحوم الذي نادي السيد المسيح طالبا منه ان يشفيه ،الذي بادر إلى لمسه فشفى الرجل (٢). وكذلك عندما دخل السيد المسيح إلى بيت بطرس احد تلاميذه فوجد حماته طريحة الفراش تعانى من الحمى ،فلمس يدها ، فذهبت عنها الحمى (٣) ونقرأ في رواية ثالثة كيف يتجه أعميان إلى يسوع من اجل ان يشفيهما ،فلمس الأخير أعينهما ،فأبصرا (٤) وعندما غادر يسوع نواحي صور ،وعاد إلى بحيرة الجليل ،احضروا إليه أصم معقود اللسان(اخرس)،وتوسلوا إليه ان يضع يده عليه فانفرد به بعيدا عن الجمع ، ووضع إصبعيه في أذني الرجل ،ثم تفل ولمس لسانه ،ورفع نظره إلى السماء ،وقال له:افتح ،أي انفتح وفي الحال انفتحت أذناه وانحلت عقدة لسانه ،وتكلم بطلاقة (٥) وعندما كان في قرية بيت صيدا ،احضر إليه أعمى وتوسلوا إليه ان يضع يده عليه.فامسك يسوع بيد الأعمى واقتاده إلى خارج القرية ،وبعد ان تفل في عينيه ،وضع يده عليه وسأله: "هل ترى شيئًا" فتطلع ،وقال:"أرى أناسا كأنهم أشجار يمشون" فوضع يده ثانية على عينيه فعاد صحيحا وشفى من مرضه (٦) ونقرأ في رواية ان امرأة كانت قد سكنتها روح شريرة وأمرضتها طيلة ثماني عشر سنة ،وكانت حدباء لا تقدر ان تنتصب.فلما رآها يسوع ، دعاها وقال لها:يا امرأة أنت في حل من دائك!ووضع يده عليها فعادت مستقيمة في الحال <sup>(٧)</sup>.وفي قصة أخرى تنسب إلى السيد المسيح عندما كان طفلا تعكس بشكل مؤكد طريقة العمل السحرى بوساطة اللمس فقد كان هناك رجلا

۱۰ :۳: ۱۰.

<sup>)</sup> متی ، ۸: ۱-۳ ؛مرقس ، ۱: ٤٠ ؛لوقا ، ٥: ۱۲-۱۳.

<sup>()</sup> متی ،۸: ۱۶-۱۵ ؛مرقس ،۱: ۲۹-۳۱.

<sup>ُ )</sup> متى ، ٩: ٢٧-٣٠؛انظر روايــة مشــابهة في:متـى ، ٢٠: ٢٩-٣٤؛انظـر كـذلك روايــة مشــابهة في:إنجيــل نيقاديموس ، ٦: ٢.

<sup>°)</sup> مرقس ،۷: ۳۱-۳۵.

<sup>&</sup>lt;sup>ا</sup>) مرقس ، ۸: ۲۲-۲۵.

۷) لوقا ۱۳: ۱۰-۱۳.

ينجر خشبا ، فوقع الفأس وشق قدمه ، وقد اخذ الرجل يفقد الكثير من الدم حتى كاد يموت. وسرعان ما ركض إليه الطفل يسوع ، وشق طريقه بين الحشد المتجمع حول الرجل ، وما ان لمس الرجل المجروحة ، حتى شفيت على الفور (١) . وفي رواية انه ذات يوم ذهب الرسولان بطرس ويوحنا إلى الهيكل لصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر . وعند باب الهيكل الذي يدعى الباب الجميل ، كان يجلس رجل كسيح منذ ولادته ، لذا يقوم بطرس بمعالجته ، فهو ينطق ويأمره بالمشي قائلا: "باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشِ "! ثم امسكه بيده اليمنى وأقامه ، فدبت القوة حالا في رجليه وكعبيه ، وبدأ يمشي (١) . وفي حالات أخرى لا يقوم الطبيب الساحر بلمس المريض بل يكتفي الأخير بان يقوم بلمس ثياب ذلك الطبيب ليشفى كما يتضح من رواية المرأة المصابة بنزف دموي لأكثر من اثنتي عشر سنة ، وقد تقدمت إلى يسوع من الخلف ولمست طرف ردائه ، لأنها كما تقول الرواية على لسانها: "يكفي ان المس ولو ثيابه لأشفى ". وبالفعل ما ان لمست ثيابه حتى شفيت من مرضها (٣) .

## ٢.سحر الكلمة:

في هذا النوع من العلاج يكتفي الطبيب الساحر بتوجيه أمر بطرد المرض فيُنفذ الأمرحتى وان كانت هناك مسافة بعيدة بين المريض وطبيبه الساحر، ويقول نص مسيحي ورد على لسان الشيطان المسبب للمرض ان كل ما قام به من عمل موجه ضد البشر قضى عليه السيد المسيح بكلمة منه: "كل الذين أنا جعلتهم عاجزين أو عميان أو عرجان أو مجذومين، أو مثل ذلك شفاهم بكلمة واحدة فقط "(٤). ويمكن ان نعطي عدد من الأمثلة التي وردت في المصادر المسيحية المسيحية عن هذه الطريقة في العلاج، اذ نقرأ ان الطبيب الساحر لا يضطر احيانا الى التواجد مع المريض اذ يكفي ان ينطق بالكلمة الشافية حتى وان كان المريض في موقع اخر فيشفى على الفور، فعندما دخل السيد المسيح مدينة كفر ناحوم جاءه قائد مئة يتوسل إليه قائلا: "يا سيد إن خادمي مشلول طريح الفراش في البيت يعاني قائد مئة يتوسل إليه قائلا: "يا سيد إن خادمي مشلول طريح الفراش في البيت يعاني

<sup>)</sup> إنجيل الطفولة لتوما ، ١٠: ١-٢.

ر الرسل،  $^{"}$ ) أعمال الرسل،  $^{"}$ : ۱-۸.

۲ ) متی ، ۹: ۲۰-۲۲.

أ) إنجيل نيقاديموس ، ٢٠: ١.

اشد الآلام".فقال له يسوع: "سأذهب واشفيه"! ولكن قائد المائة أجابه: "يا سيد أنا لا استحق ان تدخل تحت سقف ستى إنها قل كلهة ،فشفى خادمى"،فلم يكن من يسوع إلا ان قال: "اذهب ،وليكن ما لك ما أمنت بان يكون "! وفي تلك اللحظة شفى خادمه (١) وتتحدث التقاليد المسبحية من اديسا(الرها)ان احد ملوكها الملقبين بالأبجر كان معاصرا للسبد المسبح ،ويروى انه كان مصابا بالبرص ،وانه اوفد الي السيد المسيح راجيا الحصول على الشفاء من هذا المرض، وإن السيد المسيح اجابه برسالة مصحوبة برسمه (٢). وعندما وصل يسوع إلى قانا في الجليل ،جاءه رجل وطلب منه ان يشفى ابنه وكان يسكن في كفر ناحوم ،فما من يسوع إلا ان نطق وقال للرجل:ابنك حي ،فشفي ابنه فورا<sup>(٣)</sup>.وأحيانا ينطق الطبيب الساحر بأمر الشفاء مباشرة أمام المريض مما يؤدي إلى الشفاء الفوري كما نقرأ في رواية ان مشلول أتى إلى يسوع طالبا الشفاء ،فلم يكن من الأخبر إلا ان نطق قائلا:قم احمل فراشك ،واذهب إلى بيتك! فقام الرجل فورا وذهب إلى بيته (٤) ونقرأ عن حالة مشابهة فقد جاء رجل يده يابسة (ربها مشلولة) فقال يسوع للرجل:مد يدك! فهدها فإذا هي صحيحة <sup>(٥)</sup>.وفي أريحا كان يسوع مع تلاميذه يهشي ،فطلب منه رجلا يدعي بارتيماوس ابن تيماوس وكان أعمى ان يشفيه ،وبكلمة منه أبصر الرجل (٦٦).وعندما جاء إلى يسوع المسيح رجل مجذوم طلب منه ان يشفيه وبكلمة من المسيح زال الجذام منه (٧٠) وهناك مخطوط مسيحي يشير إلى مرض ابنة الرسول شمعون الصفا(بطرس)، التي كانت مشلولة، وبكلمة منه قام بشفائها: "نظر (بطرس) إلى ابنته وقال لها:انهضي من مكانك من دون مساعدة احد باستثناء يسوع ،وسبري بشكل طبيعي أمام هؤلاء الحضور وتعالى إلى ،فنهضت وجاءت إليه "(٨). وهناك رواية أخرى

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>) متی ،۸: ۵-۱۳.

<sup>)</sup> ) عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص٣٧.

ر) يوحنا ،٤: ٤٦-٥٣.

<sup>ُ ،</sup> متى ، ٩: ١-٧. ؛مرقس ، ٢: ٣-١٢ ؛لوقا ، ٦: ٦- ١ ؛انظر رواية مشابهة في:يوحنا ، ٥: ٥- ٩ ؛وكذلك انظر رواية أخرى في:إنجيل نيقاديموس ، ٦: ١.

<sup>°)</sup> مرقس ،۳: ۱-٥.

أ) مرقس ، ۱۰: ۶۱-۵۲ ؛ لوقا ،۱۸: ۳۵-۶۳.

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup>) بردية ايغرتون ،رقم: ۲.

<sup>^)</sup> مخطوط برلين ،رقم: ٨٥٠٢.

أخرى لهذه الحادثة تقول ان بترونيللا ابنة القديس بطرس ،كانت فتاة جهيلة المظهر لذلك دعا والدها ان تنزل بها الحمى ،التي كانت شديدة الوقع عليها.ولما جلس بطرس ذات يوم إلى الطعام مع تلاميذه تحدث معه تيتوس: "يا معلم ،لماذا تشفى المرضى جميعا وتترك بترونيللا فريسة المرض؟ أجاب بطرس: لأن ذلك سبكون ذا نفع لها ولكي لا تتوهم بان شفاءها غير ممكن سأقول لكم بان بترونبللا ستتعافى قريبا لتخدمنا على الطاولة".وفي الحال نهضت بترونيللا بكامل صحتها ،وراحت تعمل على خدمتهم على الطاولة.ولأنها أنجزت كل ما عليها من مهمات تحدث معها القديس بطرس:بترونيللا اذهبي ألان إلى سريرك.وهكذا استلقت في فراشها وراحت تعاني من الحمي <sup>(1)</sup>.وقد يعمد الطبيب الساحر في بعض الحالات على زجر الشيطان بقوة لإخافته وإرغامه على ترك جسد المريض ففي حالة نقرأ عن رجل تقدم من السيد المسبح طالبا منه شفاء ابنه لأنه مصاب بالصرع وهو يتعذب عذابا شديدا ،وكثيرا ما يسقط في النار أو في الماء.فأجاب يسوع بان يحضره إليه. فلما جلبوه إليه زجر الشيطان وقال له: أيها الروح الأخرس الأصم، إني أمرك ، فاخرج منه ولا تعد تدخل بعد ، فخرج فورا من الصبى وشفى تماما (٢٠). وعندما كان يسوع في كفر ناحوم يدرس في المجمع اليهودي فصرخ إليه رجل يسكنه روح شريرة يبدو انه قد سبب له اضطرابات عقلية فصرخ قائلا:ما شأنك بنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا فقام يسوع بزجر الروح الشريرة ،التي ارتعبت وخرجت من جسد المريض (<sup>(۳)</sup>.وتشير رواية أخرى إلى ان حماة سمعان (بطرس) كانت مريضة فدخل يسوع إليها ووقف بجانب السرير وزجر الحمى فذهبت عنها<sup>(٤)</sup>.

## ٣.طريقة البديل الحيواني:

وهي طريقة شائعة في الطب السحري ،شاهدناه في وادي الرافدين واسيا الصغرى ومصر ،وتقدم الأناجيل أدلة على مارستها في فلسطين ،وتظهر الأدلة إنها مورست عن طريق نقل الشيطان المسبب بالمرض إلى كائن أخر حيوان عادة من

<sup>)</sup> كامىل ،الىطل بألف وجه ، ،ص١٢٨.

<sup>ً)</sup> متی ،۱۷: ۱۶-۱۸ ؛مرقس ،۹: ۱۶-۲۷؛ لوقا ،۹: ۳۷-۶۲.

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>) مرقس ، ۱: ۲۱-۲۱ ؛لوقا ، ٤: ۳۱-۳۵.

ئ) لوقا ،٤: ٣٨-٣٩.

اجل تخليص الإنسان من المرض وهناك رواية معروفة جدا في أدبيات العهد الجديد تسلط الضوء على هذه الطريقة تقول انه لها وصل يسوع إلى بلدة دعيت باسم الجدريين أو الجراسيين تقع مقابل الجليل لاقاه من بين القبور إنسان يسكنه روح شريرة ،وكان لا يلبس ثوبا ،ولا يسكن بيتا ،ويقيم في القبور.ولم يكن احد ان يقدر ان يقيده ولو بالسلاسل ، فأنه كثيرا ما ربط بالقبود والسلاسل ، فكان يقطع السلاسل ويحطم القيود ،ولم يقدر احدان يخضعه وكثيرا ما يجرح جسمه بالحجارة.ولكنه لما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بأعلى صوته ،ما شأنك بي يا يسوع ابن الله العلى ؟ استحلفك بالله إلا تعذبني!لكن يسوع أمر الروح الشريرة بان تخرج من جسد الإنسان وكان يضنها شيطان واحد فلما سأله يسوع عن اسمه:أجاب اسمه لجيون لأنه جيش كبيرا من الشياطين قد دخلوا فيه غير إنهم توسلوا إليه إلا يطردهم إلى خارج المنطقة.وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى عند الجبل، فتوسل الأرواح الشريرة إلى يسوع قائلين:أرسلنا إلى الخنازير فندخل فيها فإذن لها بذلك ،فخرجت الأرواح الشريرة ودخلت في الخنازير ،فاندفع قطيع الخنازير من على حافة الجبل إلى البحيرة ،فغرق فيها (١١) تكشف الرواية عن حقىقتين مهمتين طالما قرأنا عنها في النصوص السحرية البابلية وهي إن الشيطان قد سكن جسد المريض ومن اجل التخلص من المرض لابد من توفير بديل له وهو عادة ما يكون حبوان سواء كان جدى عند البابليين أو ثور لدى الحبثيين وألان نقرأ عن كونه خنزير.

## ٤. إرسال شيء خاص بالمريض إلى المعبد:

وهي طريقة ترتبط بهبدأ السحر الاتصالي ،إذ يتم إرسال شيء يخص الشخص المصاب مثل الشعر إذا كان مصابا بوجع في الرأس إلى المعبد ،والشفاء بهذه الطريقة يتضمن مبدأ ان الشعر يمثل جزء من الشخص المصاب فينتقل العلاج سحريا إليه.وهناك نص مسيحي يتحدث عن هذه الحالة يقول إذا ما عانى إنسان من وجع رأسه كان يتدبر قص شعر رأسه وإرساله إلى مغارة كنيسة اكتشاف

<sup>،</sup> کا ۲۲-۲۲ مرقس ، ۰۵ ا ۱۳-۱ ؛ لوقا ، کا ۲۲-۳۳  $^{'}$ 

الصليب ،وكان يوجد خلف مكان اكتشاف الصليب المقدس حفرة عميقة من الصخر ،وهي مليئة بشعور رؤوس الناس وشعور لحاهم (١).

في إيران تظهر الأدلة عن وجود ممارسات سحرية في العلاج رغم قلة النصوص التي توضح طبيعة تلك الممارسات المتبعة ولكن هناك إشارات إلى الطبيب الساحر، ويزودنا نص بأصناف المعالجين واحدهم بل أفضلهم المعالج الساحر أو كما وصفته الكتب الدينية الذي يداوي بالكلمات المقدسة وربما هذه الطريقة في العلاج تتضمن قراءة التعاويذ السحرية ،وترافقها طقوس دعيت باسم باراشنوم للتطهر (٢): "إذا حضر عدة معالجين يا زرادشت سيبتاما! احدهم يعالج في السكين (جراح)، والأخر يعالج بالأعشاب، وأخر يداوي بالكلمات المقدسة، يكون الأخير هو شافي الشافين ، لأن العلاج بالكلمات المقدسة هو الأفضل لجميع المرضى ،والأفضل في إبعاد المرض عن جسم المؤمن "<sup>(٢)</sup>.ولكن رغم قلة النصوص الخاصة بالطقوس السحرية فانه يمكن ان نقدم صورة ولو جزئية عن الطب السحري في إيران القديمة ،وهناك وصف جيد عن طقس نفذ من اجل معالجة طمث المرأة الذي عده الزرادشتيون من عمل الأبالسة لاسيما ان تجاوز على تسع أيام: "إذا رأت المرأة الدم بعد مضى تسع ليال ،تكون الأبالسة قد أصابتها ،بسبب عبادة وتمجيد الأبالسة. (لذا من اجل العلاج)، يختار عباد مزدا طريقا خالية من الخشب، (و)من النباتات ، (و) من الأشجار ،ويحفرون ثلاث حفر في الأرض ،ويغسلون المرأة ببول الثور عند الحفرتين من تلك الحفر، وبالماء عند الحفرة الثالثة. ويقتلون الكائنات المؤذية:مائتي نملة حاملات الحبوب في الصيف، ومائتي كائن مؤذي من أي نوع كان مما خلق انكراماينيو إذا كان شتاءا"(٤) لا شك ان الطقس ينطوى على حقىقتىن لابد من تفسيرهما:

ا.غسل المرأة ببول الثور وهو بلا شك عنصر مهم في العلاج لأنه العنصر الشافي
 الاسبها اذا ما ادركنا انه كان يمثل تراثا هنديا-اوروبا.

<sup>)</sup> سهيل زكار ،ا**لأناجيل:النصوص الكاملة** (تحرير)،(دمشق:دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع،١٠٢)،ص١٠٢.

<sup>ً)</sup> عبد الرحمن ،افستا ،ص ۲۹۰.

<sup>ٔ)</sup> فیندیداد ،۷: ٤٤.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) فیندیداد ،۱۲-۱۱ (۱۲-۱۲.

٢.قتل مجموعة من الحشرات التي ترمز لقوى الشر بالتالي ، فان قتلها يعني قتل القوى المسببة للمرض وهو امر يساعد المريض على الشفاء.

وإذا ما غادرنا الزرادشتية فان الأدبيات الهانوية تشير إن ماني كان طبيبا ماهرا يعالج الجسد بالعقاقير والروح بطرد الشياطين منها ،وكان صاحب معجزات تتراوح بين الأمراض المستعصية ورفع الأرواح إلى السماء ساعة يشاء (١).وفي محاكمة ماني من قبل الملك الفارسي بهرام نقرأ عنه قوله للملك: "لقد قدمت لك ولأسرتك الكثير من الفوائد ،وحررت أعدادا كبيرة من عبيدكم من الشياطين والأرواح الشريرة ،وأقمت كثيرين من فراش المرض فشفيتهم ،وخلصت آخرين من الحمى...أما الذين كانوا على حافة الهلاك واعدتهم إلى الحياة فأكثر من ان يحصوا"<sup>(٢)</sup>.بلا شك كان ماني يمارس طقوسا لها القدرة على طرد الأرواح الشريرة غير إنها لم تصل ألينا تفاصيلها.ويبدو إن مسألة شفاء الأمراض لم ترتبط بماني فحسب بل تشير بعض الروايات إن أتباع ماني كانوا يمتلكون خاصية مماثلة ،وهناك رواية على اقل بتقدير ، يخبرنا بها تاريخ إحدى الكنائس المانوية المكتوبة باللغة السوغدية كيف إن احد أتباع ماني ،ويدعى غابرياب تحدى ملك ريفان(ربما يريفان في أرمينية) في أن يعرف ما إذا كان المسيحيون في البلاط قادرين على شفاء فتاة مريضة: "إن استطعت برحمة الله ،أن اشفى الفتاة من مرضها ،فسأطلب منكم هذا الأمر:أن تتخلوا عن الدين المسيحي ،وتقبلوا دين الرب مار ماني!".عندئذ استدار وقال للمسيحيين: "كان يسوع المسيح إلها قادرا على اجتراح المعجزات ، فقد شفى العميان والمشلولين من مرضهم وبنفس الطريقة أعاد إحياء الموتى والقاعدة تقول إن الابن يحمل صفات أبيه ،وإن التلميذ يعكس تميز أستاذه.فإذا كنتم حقا وفعلا أتباع المسيح ،وصفات المسيح ومزاياه موجودة فيكم ،فتعالوا جميعكم إلى هنا واشفوا الفتاة من مرضها ،كما قال السيد المسيح لحواريه:أينما تضعون يدكم فسأصنع تحسنا في ذلك المكان من خلال يد الله! فإذا لم تفعلوا سأقوم أنا بقوة الله بشفاء الفتاة من المرض ،وعندئذ ستخرجون انتم المسيحيون من مملكة ريفان ".وهنا أجاب المسبحبون بعد أن أعلنوا استسلامهم: "إننا لسنا قادرين على

<sup>)</sup> السواح ،الرحمن والشيطان ،ص ٢١٩.

<sup>&#</sup>x27;) المصدر نفسه ، ص٢٢٢.

شفائها ، فاعد أنت إلى الفتاة صحتها بدلا منها". وبالطبع نجح غابرياب من شفاء الفتاة وأصبح الملك مانويا (١).

لقد كان الإغريق كغيرهم من الشعوب القديمة لديهم وسائلهم بالعلاج عن طريق الطقوس السحرية ،ويبدو ان الإغريق امنوا بقدرة السحر على تخليص الإنسان من المرض: "إذا كانت ثمة لوثة (جنون) قد ألمت بكِ فاني اعرف من يشفيكِ بالتعاويذ والإعشاب ،وإذا كان هناك من مسكِ سحره بشر ،ففي الطقوس السحرية ما يخلصك من هذا الشر "(۲). ونحن نمتلك إشارة إلى مبدأ السحر الاتصالي ودوره في العلاج ،ففي رواية إغريقية تقول ان الأسطول الإغريقي الذي كان متجها إلى طروادة أثناء الحرب الطروادية اخطأ الطريق إليها ورسى في تيوثرانيا(Teuthrania) عند مصب نهر كايكوس بإقليم ميسيا(على ساحل الأناضول).وقد قاوم تيلفوس (Telephus) ابن هيراكليس ملك هذا الإقليم نزول الإغريق.ونشب قتال أصيب فيه تيلفوس بجرح في بفخذه من رمح رماه به أخيل.ولم يجد الملك احد يداويه ،فاستشار نبوءة دلفي فأنبأته بان لا احد يستطيع مداواته غير من أصابه.ومن ثم تنكر في زي متسول وتسلل إلى معسكر الإغريق ،وتمكن من مقابلة أخيل الذي عرحه اعتذر منه لأنه ليس طبيبا.غير ان اوديسيوس أدرك المقصود هو الرمح الذي جرحه وان الجرح يمكن ان يداوى بصدأ الرمح نفسه (۳).

<sup>(</sup>بيروت:الدار العربية أديان العالم، (بيروت:الدار العربية الغربية المارد فولتز، الروحانية في ارض النبلاء:كيف أثرت إيران في أديان العالم، (بيروت:الدار العربية للعلوم، ٢٠٠٦)، 000-١٣٥.

<sup>ٍّ)</sup> اوفيد ،مسخ الكائنات ،ص٢٢٤.

<sup>ٔ)</sup> علي ،التاريخ اليوناني ،ص ٤٨١.



(هيراكليس وابنه تيلفوس)



(هیراکلیس وابنه تیلفوس)

ونقرأ في الأساطير الإغريقية عن طقس سحرى نفذته امرأة تدعى ميديا من اجل إعادة الشباب لأبي زوجها المدعو ايسون ،وتقول الأسطورة ان ميديا عندما اكتمل البدر اتجهت مساء إلى العراء ومدت ذراعيها نحو النجوم ودارت حول نفسها ثلاث مرات ،ونثرت مياه النهر على رأسها ثلاث مرات ،وصاحت صيحات ثلاث مع نحبب وعويل ،ثم خرت على ركبتيها فوق الأرض وأخذت تهمهم قائلة:"أيها الليل الحارس الأمير لأسراري ،أيتها النجوم الذهبية التي ترسل ضياءها مع القمر بعد غياب نور النهار ،أيتها الإلهة هيكاتي يا صاحبة الرؤوس الثلاثة ويا من هدتني دوما إلى ما أقوم به وأعانتني على تحقيقه ،أيتها التعاويذ السحرية ،أيتها الأرض التي تنبت الأعشاب السحرية ،أيتها الانسام والرياح والجبال والأنهار والبحيرات وجان المغارات ،وجان الليل ،اقبلوا جميعا ،فبعونكم استطيع حين أريد ان اصد جريان الأنهار فترتد مباهها إلى منابعها بين دهشة الشطان ،وإن أهدئ عاصفة البحار ،أو أثير صخب مباهها بأناشيدي ،وإن اطرد السحب واجمعها ،وإن أرسل الرياح أو أخمدها ،وان افتك بالثعابين بسحر تعاويذي وان أحرك الصخور والأشجار ،وأمر البلوط ان يقتلع نفسه ،بل أمر غابات بأكملها ان تفعل ذلك ،أو ان أمر الجبال فتضطرب ،وتميد الأرض فتئن وتزمجر ،وأطياف الموتى فتخرج من قبورها ،والقمر أيضا اجذبه من السماء رغم صنوج ثيميسا البرونزية التي تدق لتخفف عنائه.ان جمالي يزري برونق مركب جدى(اله الشمس جد ميديا)،ويفقد الفجر أطيافه بفعل عقاقيري ،انتم الذين أعنتم على تهدئة وهج أنفاس الثورين ،وضعتم عليهما النبرين ليمضيا بالمحراث المعوج ،ولم يكونا قد جرا شيئا من قبل ،وأنتم الذين أثرتم المحاربين الذين نبتوا من زرع أنياب الأفعى ليقتل بعضهم البعض الأخر ،وأرسلتم النوم إلى عيني التنين الذي لم ينم من قبل ،ثم استلمتم الفروة الذهبية إلى اليونان(هذه إشارات إلى مغامرات جاسون الذي تزوج ميديا للحصول على الفروة الذهبية)،ما أحوجني اليوم إلى عقاقير تعيد نضرة الشباب إلى شيخ فان وترده إلى مقتبل العمر ،وسوف تهبونها إياى بعد ان لمعت النجوم استجابة لندائي وأقبلت مجموعة من التنانين المجنحة بهذه المركبة التي أوقفتها بجواري".وقد اعتلت ميديا المركبة التي هبطت إليها من السماء ،وربتت على أعناق التنانين التي تجرها ،وحركت أعنتها فانطلقت في الفضاء ،وأطلت على وادى نهر تيمبي في

ثساليا ،ثم عكفت ميديا على فحص أعشاب جبل اوسا ،ثم اتجهت إلى هضاب جبل بيليون المرتفع وجبل اوثريس وجبل بندوس واوليمبوس ،أعلى الجبال قهة ، وجمعت منها الأعشاب التي اختارتها ، بعد ان اقتلعت بعضها من جذوره ،والأخر قطعته بالسكين البرونزية ،ثم جمعت حشائش أخرى من شواطئ نهر ابيانوس ،ومن امفريسوس ،وانيبيوس ،وبنيوس ،ومستنقعات سبيرخوس ،ومن شواطئ بويبي ،كما اقتطفت من انثيدون المقابلة ليوبويا نبات له خاصية إطالة العمر.وأمضت ميديا تسع ليال وتسع أيام تطوف البلدان في المركبة التي تجرها التنانين المجنحة ،حتى إذا ما عادت دارها وقفت على عتبتها دون ان تدخل إليها متجنبة مخالطة الذكور ،وشيدت محرابين في العراء احدهما على يمين الدار ،والأخر على يساره ،وجعلت الأيمن لهيكاتي والأيسر لربة الشباب هيبي ،وغطتهما بأكاليل من غصون الأشجار التي تنمو في الغابة ،وحفرت خندقين قريبين ملاءتهما بدماء شاة سوداء اللون ذبحتهما قربانا ،ثم ملأت كؤوسا من النبيذ وأخرى من اللبن وسكبتها فوق الدماء في الخندقين ،ثم أخذت تتلو تعاويذها منادية جان الأرض، ومتوسلة إلى ملك الظلال ومليكته المخطوفة (هاديس وبرسيفوني)، ألا يسلبا العجوز الحياة ،وأخذت تكرر الصلوات حتى أثارت عطفهم جميعا.وعندها طلبت من جاسون ان يحمل أباه إلى خارج الدار حيث فرشت بساطا من الأعشاب المنثور أضجعت عليه الشيخ ايسون ،وأخذت تتلو تعاويذها حتى استسلم للنوم العميق ،ثم أمرت ابنه وأتباعه بان ينصرفوا عن المكان وحذرتهم من ان تقع أعينهم غير المتهيئة للسحر على مشهد الطقوس السحرية التي سوف تؤديها فأطاعوا وتفرقوا ،بينما أخذت هي تدور وحدها حول المحرابين بشعرها المرسل ،وغمست مشاعلها الخشبية المشقوقة أعوادا دقيقة في الحفر المليئة بالدم حتى تشربته ،ثم أشعلته ووضعتها على المحرابين وطهرت الشيخ بالنار ثلاث مرات ،وبالماء ثلاث مرات ،ثم بالكبريت ثلاث مرات ،بينما كانت قد وضعت فوق النار قدرا تطهو فيه الجذور التي جمعتها من وديان هايمونيا والبذور والأزهار ،وكانت هذه مقومات سائل قوى الأثر يغلى ويفور وبزبد ابيض في القدر ،ثم أضافت إليها الأحجار التي جلبتها من أقصى الشرق ،والرمال التي غسلتها بمياه الاوقيانوس وندف الثلج التي جمعتها بالليل على ضوء القمر ،ولحم بومة مرعبة وجناحيها ،وأحشاء غول وهو

مخلوق يستبدل ملامحه الحيوانية بملاح إنسانية ،ولم يفتها الجلد ذا الحراشف لثعبان مائي يسكن مياه كينيبس في ليبيا ،وكبد وعل معمر ورأس غراب عمر ما يربو أكثر من تسعة أجيال ،ومن منقاره ،إلى جانب آلاف العناصر الغريبة.وكانت تستهدف من مزجها انجاز مهمة تفوق طاقة البشر. وأمسكت ميديا بغصن شجرة زيتون جاف ،وأخذت تحرك به هذا المزيج الذي تحول إلى سائل وهو يغلي على النار ، فما لبث الغصن الجاف ان اخضر وأورق ، وسرعان ما أصبح محملا بالكثير من عناقيد الزيتون ،وكلما غلى السائل وانسكب قطرات من القدر البرونزي على الأرض اخضرت البقعة التي وقعت عليها ،ونمت بها الحشائش وتفتحت فيها الأزهار وعندما أطمئنت مديا إلى ذلك أمسكت بسيفها وشقت به حلق الشيخ الطاعن في السن وتركت دماءه الهرمة تسيل منه حتى جفت عروقه ،وأخذت تملأه بالشراب الجديد الذي امتصه ايسون عبر الجرح الذي أحدثته ميديا في فمه.وسرعان ما زال الشيب من شعر لحيته ورأسه واصطبغ بالسواد من جديد ،وغابت مظاهر الشيخوخة والضعف واختفى شحوب وجهه واكتنز لحمه تحت التجاعيد فبسطها ،واكتسبت أطرافه قوة الشباب ،وتعجب الشيخ من هذا التغيير الذي أعاده إلى حالته التي كان عليها منذ أربعين عاما مضت (١) يكشف هذا النص عن طقس سحرى كامل قد مورس في بلاد الإغريق من اجل إرجاع الشباب، ويمكن ان نستشف منه طبيعة هذا الطقس وانه كالأتى:

ا. يبدأ الساحر أو الطبيب الساحر وهو هنا في النص ساحرة بالتذكير بقوته وقدرته
 في تنفيذ الأعمال الاعجازية.

Y.يردد الطبيب الساحر عدد من الكلمات التي تهدف إلى تبيان ارتباطه بكل القوى ما فوق الطبيعية ،من آلهة وعفاريت ،بل ارتباطه بقوى الطبيعية من انهار وغابات وأشجار وطلب عونهم ومساعدتهم لإنجاح الطقس.

٣. يستخدم الطبيب الساحر في العلاج عدد من أنواع النباتات من المفترض إنها ذات طبيعة سحرية ، فضلا عن الأحجار ذات الطبيعة الخاصة والرمال النقية.

٤. يبدو ان الطبيب الساحر كان يمارس الطقس السحري قرب بيت المريض من جهة وفى العراء من جهة ثانية حيث يتم إنشاء محرابين الأول للربة هيكاتي والثاني

<sup>)</sup> اوفيد ، مسخ الكائنات ، ص١٥٥ -١٥٧.

للربة هيبي، ويتم تغطيتهما بالأغصان، ثم يقوم بحفر خندقين بالقرب من المحرابين يتم ملئهما بدماء شاة سوداء، ويصب من خلال كأسين النبيذ واللبن فوق الدماء، ثم يبدأ التوسل بقوى العالم الأسفل من اجل إلا تسلب المريض الحياة. ٥. يتم وضع المريض على بساط مصنوع من الأغصان ويبدو ان لهذه المسألة أهميتها فالطقس كان يهدف إلى معالجة الشيخوخة والنبات الأخضر بلا شك يدل على الشباب والحياة.

آ. يبدأ الطبيب الساحر بتنفيذ طقوسه السحرية إذ يدور حول المحرابين ويتم تغميس المشعل الذي يحمله بالحفرة التي بها الدم ،ومن ثم يتم تطهير المريض بالنار والماء والكبريت ثلاث مرات ،وأخيرا يصنع مزيجا مكون من الأعشاب التي في حوزته والأحجار والتراب ،مع إضافة عدد من المواد الغريبة مثل لحم البومة وجناحيها ،وأحشاء حيوان يرمز للغول ،وجلد أفعى وكبد وعل ورأس ومنقار غراب ،وهنا يحدث الطبيب الساحر جرحا ربما كان صغيرا من المفترض انه يرمز إلى التخلص من الدماء المريضة ،ويبدو ان المريض رغم ان النص لا يصرح بذلك إلا انه يتم غسله بالسائل المحضر آنفا وبذلك يحصل على الشفاء.

كان للرومان طقوسهم السحرية فهنذ القرن الرابع قبل الهيلاد ان لم يكن في وقت أبكر ،كان يتم دفع بلاء الطاعون والأوبئة الفتاكة الأخرى باللجوء إلى طقس يدعى (supplicatio) يقوم بموجبه الأهالي بالدوران حول الهعبد والسجود على الطريقة اليونانية (۱) ونقرأ عن احتفالات اللوبيركاليا (Lupercalia) التي كانت تقام في الخامس عشر من شباط وهي من بين أهم الاحتفالات في التقويم الروماني ومرتبطة بالإله فاونوس (Faunus) وهو احد الأرباب الرومانيين المرتبطين بالريف ويمثل اله للخصوبة وكانت احتفالات اللوبيركاليا تهدف إلى التطهير حيث يضحى بالماعز أنثى وذكرا ،وربها بالكلاب أيضا وبعد التضحية بالحيوانات كان يساق شابان بالها المذبح ،فيلمس الكهنة حواجبهما بسكاكين يقطر منها الدم ويمسحونها بحشوه الي المذبح ،فيلمس الكهنة حواجبهما بسكاكين يقطر منها الدم ويمسحونها بحشوه لوبيرسي (Luperci) نصف عراة وملفوفين فقط بجلد الماعز المضحى بها طقوسيا تمد خلالها النساء اللواتي يرغبن بان يحملن أيديهن ويدرن ظهورهن كي تساط بجلد

<sup>)</sup> غرانت ، "الديانة الرومانية ، ص١٩٧.

الماعز (١) ان علاقة النساء الراغبات بالإنجاب بالطقس واضح فهذا الاحتفال يرتبط برب الخصب ،أى يهدف إلى الإخصاب سواء للأرض أو النساء.



(صورة تخيلية لطقس لوبيركاليا)

ويصف الكاتب الروماني مارسيللوس من مدينة بوردو (Bordeau - 7٤٦)(Theodosius I) وكان طبيب البلاط أيام ثيودوسيوس الأول (Bordeau البلاط أيام ثيودوسيوس الأول (Bordeau في كتابه عن الطب إحدى الوسائل التي كانت متبعة في علاج الأورام بطريقة سحرية.وتتلخص هذه الطريقة بان يأخذ المريض احد جذور نبات رجل الحمام ويقطعه ويعلق احد الجزأين حول عنق المريض بينها يعرض الجزء الأخر لدخان النار،وبينها يجف النبات في الدخان يجف الورم إلى ان يختفي تهاما.ولكن إذا تنكر المريض بعد ذلك للطبيب فان من السهل ان يثأر الطبيب لنفسه بكل براعة وسهولة ،إذ يكفي ان يلقي جذر النبات في الماء ،وبمجرد ان يمتص النبات الرطوبة يعود الورم إلى التضخم من جديد.ويوصي الكاتب بأنه إذا ظهرت في الجسم بعض البثور فليس على المصاب إلا ان يترقب احد النجوم من السماء فيمسح في الحال على تلك البثور بقطعة من القماش أو بأي شيء أخر في متناول يده ،فكما يهوى النجم من السماء كذلك تتهاوى البثور عن الجسم ،ولكنه يحذر من ان يمسح

<sup>)</sup> غيوراند ،الآلهة والأساطير الرومانية ،ص٢٢٣.

المريض على البثور بيده العارية وإلا انتقلت إليها<sup>(١)</sup>.ويذكر بليني انه لو أصاب شخص ما شخصا أخر بجروح ثم شعر بالأسى لما فعل به فما عليه إلا ان يتفل على اليد التي سببت الجرح فيزول الألم في الحال<sup>(٢)</sup>.

مارس الجرمان في أوربا القديمة طقوسا سحرية رغم ندرة الأمثلة على ذلك ، إذ نمتلك حاليا وصفة سحرية قديمة نعرف منها ان الألمان القدماء كانوا يستغيثون بالإله وودن(Woden) لشفاء حالات خلوع أو التواء المفاصل (Balder). ولدينا نص سحري قصير باللغة الألمانية القديمة ،نرى فيه الإله بالدر (Balder) على صهوة جواده بصحبة وودن ،عندما التوى كاحل جواده ،فقام بشفائه من خلال بتلاوة بضع كلمات مشبعة بالقوى السحرية الخفية (3).

<sup>)</sup> وريزر ،الغصن الذهبي ،ص١٢١-١٢٢.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص ١٩١.

<sup>ً)</sup> تونيلات ،الآلهة والأساطير التيوتونية ،ص٢٥٢.

أ) المصدر نفسه ، ص ٢٦٩.

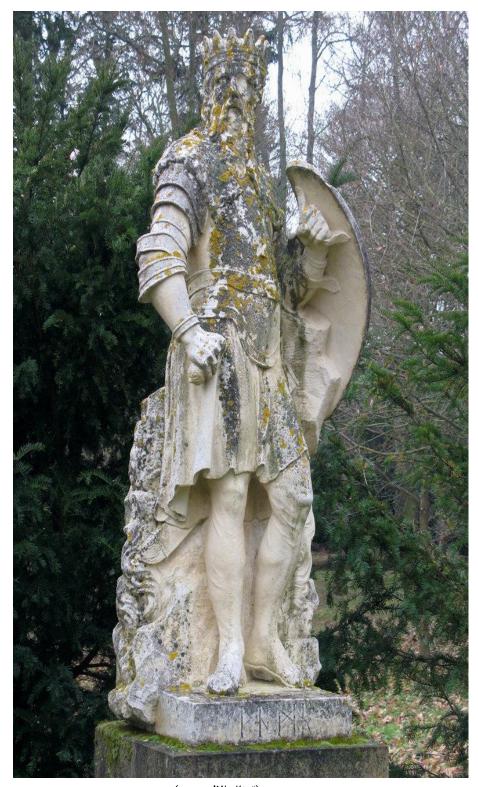

(تهثال الاله وودن)



(الاله وودن)

في الهند مورس الطب السحري أيضا ، اذ كان الهندوس القدماء يهارسون بعض الطقوس التي ترتكز على السحر ، إذ نقرأ في اثارفا-فيدا(-Atharva) ،وهو احد كتب الفيدا الخهسة العائدة للألف الثاني قبل الميلاد ،عن طقسا سحريا يقوم به من يريد تحسين نمو شعره عن طريق جمع الجذور المقدسة التي تمنع حدوث الصلع (بلا شك كان الصلع يمثل في الهند مرضا خطيرا طالما كان يمنع الشخص من حضور الطقس الديني) وينشد الكلمات التالية أثناء تنفيذ المراحل المختلفة للعملية:

"أنت أيتها النبتة! كإلهة فوق إلهة الأرض ولدت نحن نغرسك يا نيتانتي ،لعلك تقوين نمو الشعر

قوي الشعر القديم ،انبتي أخر جديد!

اجعلي ذلك الذي يظهر حديثا كثا ووفيرا

على شعري الذي يسقط ،وذلك الذي تتقصف جذوره

عليه ارش العشب الشافي".

وكانت التعليمات تقضي بان يدهن المريض رأسه بخلطة سوداء مصنوعة من النبات المذكور ،وان يقوم بذلك شخص يرتدي لباسا اسودا كان قد تناول طعاما اسودا في الصباح الباكر قبل استيقاظ الديكة السوداء طبعا وهنا نستطيع ان نرى في الرمزية المستخدمة هنا تعبيرا عن الأمل في نمو شعر جديد اسود (١).

<sup>)</sup> نوس ،الديانة الهندوسية ،ص٢٢.



(اثارفا-فیدا)

وهناك وصف جيد لطقس مورس لعلاج مرض الصفرة أو اليرقان ،وكان الهدف الأساسي من هذه الطقس هو نقل الصفرة من جسد المريض إلى كائنات وأشياء صفراء أخرى مثل الشمس التي تنتمي إلى ذلك اللون عن جدارة ،ثم غمس المريض باللون الأحمر ،الذي يرمز إلى القوة والحيوية ،والذي يمثله الثيران الحمراء ولكي يتم ذلك كان احد رجال الدين عندهم يتلو الرقية التالية: "سوف يصعد إلى الشمس الأم

قلبك ،ومرض الصفرة ،وسوف نغمسك في لون الثور الأحمر ،إننا نغمسك في الأصباغ الحمراء لتنعم بالحياة طويلا.ألا فلتتحرر وتتخلص من ذلك اللون الأصفر إننا نضفي عليك صورة تلك الأبقار التي تنتمي إلى الإلهة روهيني الحمراء إننا ننقل صفرتك إلى الببغاوات وطيور الدج وغيرها من الطيور الصفراء".ولكي يسرى رحيق الصحة إلى جسم المريض الشاحب فانه يرتشف أثناء ترديد رجل الدين لهذه الكلمات بعض رشفات من الماء الممزوج بشعر ثور احمر ،وذلك بعد ان يكون رجل الدين قد سكبه فوق ظهر الحيوان ليقدمه للمريض.ويجلس المريض أثناء ذلك فوق ظهر جلد دب احمر وقد ربط قطعة من ذلك الجلد إلى جسمه ولكي يزيل تماما كل اثر للصفرة من جسمه ويستبدل بها لون الصحة الأحمر يخضع المريض لمزيد من الطقوس التي تبدأ بان يدهن له رجل الدين جسمه كله من قمة الرأس حتى أخمص القدمين بنوع من العصيدة الصفراء من الكركم ثم يضعه في الفراش ويربط ثلاثة أنواع من الطبور الصفراء كالبيغاوات أو طائر الدج بخبوط صفراء إلى فراشه من جهة القدمين ،ثم يصب الماء على المريض لإزالة العصيدة ومعها بلا ريب مرض الصفرة الذي ينتقل بذلك من جسمه إلى تلك الطيور.ولكي تكتسب البشرة شيئًا من النظارة والتألق يأخذ رجل الدين بعض شعبرات من ثور احمر في إحدى أوراق الشجرة الذهبية اللون ويلصقها إلى جلد المريض (١) وهناك بعض الممارسات السحرية البسبطة التي تمارس لاتقاء خطر الأوبئة فقد كان سكان شمال الهند يرسمون عند انتشار الوباء دائرة حول القرية ابتغاء منع الشياطين من النفوذ إلى داخل القرية<sup>(٢)</sup>.

مارس العرب القدماء الطب السحري، وان كنا لا نمتلك معلومات كافية عن ذلك، فكان العرب يعتقدون إنهم إذا قتلوا الثعبان خافوا الجن ان تأخذ بثأره، وإحدى هذه إنهم يسببون المرض، لذا يأخذون روثه ويغطون رأسها ويقولون: "روثه راث ثائرك". وإذ طالت علة الواحد منهم ظنوا به مسا من الجن. وإذا قتل حية أو يربوعا أو قنفذا صنعوا جمالا من طين وجعلوا عليها أحمالا وملئوها حنطة وشعيرا وتمرا، وجعلوا تلك الجمال في باب حجر إلى جهة الغرب وقت غروب

<sup>ً )</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص١١٨ -١١٩.

<sup>ً)</sup> الياد ،المقدس والعادي ،ص٨٧.

الشمس وباتوا ليلتهم تلك ،فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الجمال ،فإذا رأوا إنها بحالها قالوا إنها لم تقبل الدية فزادوا فيها ،وان رأوها قد تساقطت وتبدد ما عليها من الميرة قالوا قد قبلت الدية واستدلوا على شفاء المريض (۱) وتتحدث رواية عن ملك الحيرة أبو قابوس النعمان بن المنذر ،انه حين مرض ورغب في الاستشفاء ،اختار راهبا نصرانيا على المذهب النسطوري من بني كعب ،وهو شمعون بن جابر الارشمي أسقف الحيرة من اجل تلقي الشفاء على يديه ،وقد تمكن الأخير من شفائه (۲) لا نعرف من الرواية كيف تمكن الراهب النصراني من شفاء الملك الحيري ، وربما استخدم طقسا سحريا ما ،من تلك الطقوس التي نقرأ عنها في الكتاب المقدس.

مارست القبائل البدائمة حالها حال الحضارات المتقدمة فنون السحر في العلاج ،ونكاد نقرأ في أساطيرهم إشارات مهمة عن السحر الذي يشبه بعضه الطقوس التي مورست في الحضارات الكبرى ،ففي أسطورة نقرأ فيها دلالة إلى طقس البديل الحيواني هو طقس شائع في الكثير من الديانات القديمة كما في البابلية والمصرية والمسيحية.إذ نقرأ في أسطورة من مالاغاسي (جزيرة مدغشقر الحالية في أفريقيا) تتحدث عن هذه الحالة بالذات ،ففي بداية الخليقة ،خلق الإله امرأة وبقرة وكلبة ،وعاشت الكائنات الحية التي ولدت من أب واحد على الأرض سوية.وفي إحدى الأيام أراد الإله خادما لعرشه فبعث بحمى أصابت الطفل الوحيد للمرأة.ولجأت الأخيرة في محنتها إلى أقاربها وطلبت منهم جمع الأعشاب الطبية علها تشفى طفلها.ولكن حالة الطفل الصحبة ازدادت سوءاً.وفي إحدى اللبالي حلمت المرأة بالإله وبدا حاملا سكينا كبيرة في يده وموشكا على طعن المرأة ،مما دفع المرأة إلى الركوع أمامه طالبة الرحمة.فرد عليها الإله انه سيتركها وحالها إذا ما أعطته حياة طفلها بديلا عنها وفي الصباح توجهت المرأة إلى الكلبة وطلبت منها المساعدة في تحقيق رغبة الإله.وافقت الكلبة في البداية ،ولكن بعد ان سردت المرأة للكلبة الحلم الذي حلمت به ،أدركت الكلبة بان المرأة تطلب منها حياة احد جرائها ،لذا رفضت ناصحة إياها بان تقدم حياتها بدلا من حياة طفلها.لذا توجهت

<sup>)</sup> خان ، الأساطير العربية ، ص ٧٧ ؛ الأحمد ، الأصول الأولى ، ص ١١١.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) فاضل الربيعي، المسيح العربي: النصرانية في الجزيرة العربية والصراع البيزنطي، الفارسي، (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، ١٦١٠)، ص١٦١.

المرأة عند ذاك إلى البقرة وتوسلت إعطائها احد عجولها ،فأشفقت البقرة عليها وأعطتها اصغر واضعف عجل من العجلين الذين كانا لديها ،وسرعان ما أقدمت المرأة على قتل العجل قربانا للإله ،وفي تلك الأثناء شفي الطفل من المرض الذي الم به (۱) بلا شك ان هذه الأسطورة تنطوي في داخلها على طقس كان يقدم خلاله بديل حيواني عن الإنسان المريض والذي يحقق هدفين الأول:بديل يموت محل الإنسان ،والثاني:يمثل قربانا للإله من قبل الشخص المريض. وهو لا يختلف في صورته هذه عن طقوس البديل الحيواني التي مورست في الحضارات الكبرى كبلاد الرافدين.

نمتلك من الدلائل الكافية عن طقوس سحرية قد طبقت من اجل العلاج ،كما نعرف عن أهمية السحرة في المجتمعات البدائية ،ففي أفريقيا يؤمن السكان هناك بالسحر ويحترمون السحرة الذين لديهم ،ويعتقدون ان لهم قدرة على معالجة الناس وشفاءهم (٢) وتتحدث الأساطير الأفريقية إلى عدد من هؤلاء الأطباء ،وأشهر أسطورة تخص احد الأطباء السحرة المدعو انوتشي (Anotchi) (لا تذكر الأسطورة موطن هذا الساحر)الذي تشير إلى انه هرب من بلاده بعد ان أهان ملكها مصطحبا معه كتاب الطب والسحر ،وسرعان ما أصبح انوتشي أشهر طبيب ساحر (٣) .وفي أسطورة ثانية تدور حول رجل الطب اويكا لدى قبيلة اسكاليبوس في المجورونا في البرازيل على ضفاف نهر كرنغو .وتروي الأسطورة ان اويكا لاحظ في يوم من الأيام ان الكثير من الحيوانات قد توفيت تحت شجرة عظمى ،وعندما اقترب منها أحس بدوار ونام ورأى في حلمه الإله سنا جد قبيلة الجورونا النمر ، وتكلم معه ومنعه من الاقتراب .والتزم اويكا بالنصيحة وعمل شرابا من لحاء الشجرة ،وحصل على قوى خارقة من لحاء الشجرة وصار من عظماء رجال الطب ،وكان يعالج الناس على عنده ".

<sup>)</sup> بارندر ،الأساطير الأفريقية ،ص٦٤-٦٥.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص ١٢٩.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص١٤٤.

<sup>ً)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص١٨٨.

يمكن أن نطلق على الطنب الساحر في الثقافات البدائنة التسمية العامة الشامان(رجل الطب)(١) ،ولكن هذا لا يعنى ان تسمية الشامان هي الوحيدة التي تظهر في الثقافات البدائية ،فالاسكيمو يسمى عندهم انغاكوك (٢) ،ويسمى كذلك ايليك (٢٠) ،وكان الشامان في قبيلة كازاك كيركيز في سيبيريا يدعى الباكسا(٤٠).ويري الأستاذ كون ان الشامان هو أول اختصاصي بين البشر ،وكانت حرفته أقدم الحرف الإنسانية.وليس هناك أدنى شك في ان الشامان قد وجد في عصر البلايستوسين المتأخر في العصر الحجري القديم (٥) (قارن ذلك بساحر كهف الأخوة).فالشامانيين كما يرى الياد يمثلون التجربة الروحية الأكثر ثراء والأصح تعبيرا عن الإنسانية في مرحلتها البدائية (١) ففي الثقافات البدائية تطلب مساعدة الشامان في عدد من الحالات منها المرض ،فعندما يشكو أي شخص في مجتمع الاسكيمو مثلا من الم في بعض أجزاء جسده يتم استدعاء الشامان لتشخبص حالة المرض والقبام بمحاولة طرد الروح الشريرة التي سببت الألم (٢) ونمتلك وصفا جيدا عن عمل هؤلاء الشامانات من خلال كتابات الرحالة والمبشرين والانثروبولوجيين.وقد أشار هؤلاء إلى ان الشامان كان يمتلك قدرات خارقة ،ويقول الياد ان الشامان هو من بين سائر المتعاملين مع الشأن المقدس ،الاختصاصي المتميز والمتفوق في الوجد والانخطاف.وبفضل كفاءته في الوجد،أي لكونه يقوى على هجر جسده كلما شاء كها سنرى ،فهو يقوم برحلات على الصعيد الروحي إلى جميع المناطق الكونية.والشامان هو الشافي من العلل والأمراض، وهو من دون سائر الناس

<sup>)</sup> الشامانية بالمعنى الدقيق هي ظاهرة من الظواهر الدينية في سيبيريا واسيا الوسطى.والكلمة أتتنا عبر الروسية من الكلمة التنغوزية (Tunguz) والمنشورية شامان (Shaman).وتظهر الشامانية أيضا في أمريكا الشمالية والجنوبية واندونيسيا وجزر اوقيانوسيا وغيرها من المناطق.انظر:الياد،الشامانية،ص ١٤١٠ الكديل، سحر الأساطير، ص ١٣٠.

<sup>)</sup> كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص١٨٤.

لُ) الياد ، الأساطير ، ص١٣٩.

أ) المصدر نفسه ، ص١٢٤.

<sup>°)</sup> كارلتون كون ،قصة الإنسان ،ترجمة: عُجُّد توفيق حسين وعبد المطلب الأمين ،مراجعة: محمود الأمين ،(بغداد:المكتبــــــة الأهليــــة ،بلا.ت)،ص١٤٥ ؛ انظــــر أيضا: فريزر ،الغصـــن الذهبي ،ص٣٦٩ ؛سيكالا ،الشامانية السيبيرية ،ص١٥٦.

<sup>)</sup> الياد ، الأساطير ، ص١١٨.

<sup>)</sup> الخطيب ،الاثنولوجيا ،ص٧٩.

بمقدوره ملاحقة روح المريض التائهة ،ويقبض عليها ثم يعيدها إلى جسدها<sup>(۱)</sup>.والشامان يستطيع ان يبتلي أعداءه بالمرض ،كما يستطيع ان يشفي أصدقاءه منه ،لذا تعزى إليه الأمراض والمصائب ،وتختلف قدرات الشامان وجنسه وأهميته تبعا للثقافات المختلفة فالشامان(انغاكوك) لدى الاسكيمو كان يعد ساحر القبيلة وكان يعمل على التخاطب مع عالم الأرواح ،ويمكن للرجال والنساء ان يصبحوا انغاكوك ،ولكن يقال ان النساء تعوزهن الشجاعة لمواجهة الشر.ويصبح الشخص انغاكوك بحماية من قبل الروح الحارسة تورناك ،وعن طريق التورناك يمكن للشامان مداواة المرضى (٢).وفي اليابان يكاد لا يمارس الشامانية حصرا إلا النساء ،فهن يستحضرن روح الشخص الميت من عالم الأموات ،ويطردن الداء وغيره من الشر، ويسألن إلههم عن اسم الدواء الذي يجب ان يستخدم (٢). وكان الشامان لدى الهنود في أمريكا هو صاحب رؤيا افلح في تلقى القدرة على شفاء الناس ،ومهما يكن فان أصحاب الرؤى من ذوى القدرات غبر العادية ،كالقدرة على العثور على الأشياء الضائعة أو التكهن بالمستقبل، قد أطلق عليهم كذلك لقب رجل الطب، وفي أحوال كثيرة فان روح الدب هي نصير الشامان ، ولذلك فهو يلبس غطاء طويلا من الفراء الأسود ويقلد حركات الدب وأصواته حين يطبب الناس (٤).ولكن ليست فقط روح الدب هي التي تساعد الشامان فنحن نمتلك تنويعات أخرى عن المجال الذي يستمد الشامان منه قدرته ،فلدى قبيلة اروكان(Araucan)،وهي من قبائل الهنود الحمر والتي تسكن وسط تشيلي ، يبرز لديهم أهمية كبيرة للشامان ،وهو عندهم امتياز متوارث ،ويهارس الشامان العرافة ويشفى الأمراض.ويستمد الشامان قوته من عالم ما فوق الطبيعة ،ومن بينها القوة السحرية الشافية ،ومن مصاحبته لروح شامان ميت كمساعد له ،وكذلك من الكائن الأعلى الذي يقدم له الصلاة <sup>(ه)</sup>. ويقول لوكاس بريجز وهو مبشر عاش بين هنود الاونا ،انه

<sup>)</sup> الباد ،الأساطير ،ص٩٩ -١٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) كورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص١٨٤.

<sup>)</sup> الياد ،الشامانية ،ص١٥١.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) أيك هوتكرانتس ، "الأديان الأمريكية الشمالية" ،بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، (7.0 - 1) ، ج ١ ، (7.0 - 1) ،

<sup>°)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ، ج١ ،ص٣٥ ؛كون ،قصة الإنسان ،ص١٤٩.

غالبا ما يكون الهدف الرئيسي للغزاة في الحروب التي تقوم بين قبائل الاونا ،هو قتل الطبيب الساحر عند الجماعة المعادية (١٠).

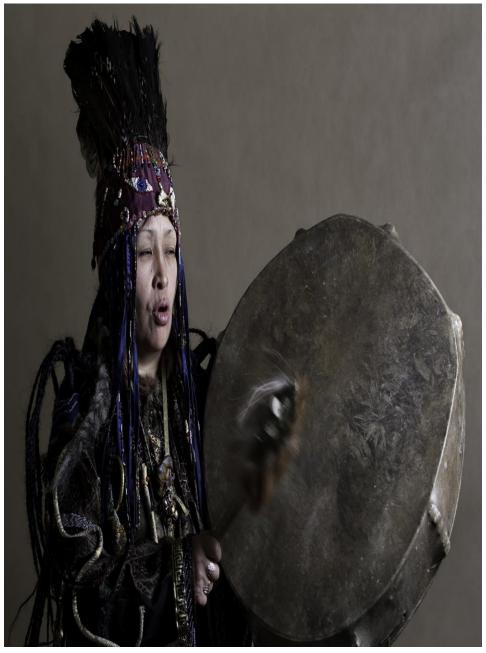

(شامان)

<sup>ً)</sup> كون ،قصة الإنسان ،ص١٤٩-١٥٠.

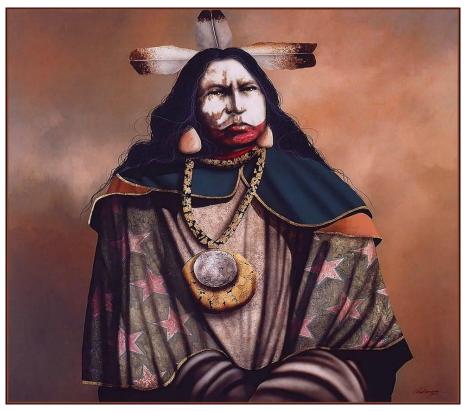

(شامان)

ونمتلك إشارات ان المطببين لدى القبائل البدائية قد يعملون كجماعات أشبه بالجمعيات ، ففي بعض الثقافات الأمريكية ذات التنظيمات الاجتماعية الأشد تعقيدا ،قد يتشارك رجال الطب ويتبادلون الخبرات ، ويستنبطون إيديولوجية سرية مشتركة أو قد يشكلون جمعيات طبية يقبل فيها الأشخاص بعد اجتيازهم سلسلة من الحوادث الطقسية ، والمثال على ذلك الميدويوين (Midewiwin) أو جمعية الطبية الكبيرة في اوجيبوا (Ojibwa) التي تنظم بوصفها جمعية نظامية سرية لها أربع أو ثماني درجات تراتيبية . وفي بعض الثقافات في الجنوب الغربي حيث الجماعية جزء من الأنموذج الثقافي كما هو الأمر مثلا عند قرى البوبيلو (Pueblo) الزراعية ، فان رجل الطب تحل محله منظمة للشافين المحترفين ، تؤدي الشعائر للمساعدة الأفراد ، وعند النافاجو (Navajo) يعيش رجل الطب العجوز فيها بوصفه مختصا بتشخيص الأمراض في حين ان العلاج نفسه يقوم به مغن ذو براعة طقسية . ولدى قبائل الايروكوا في أمريكا الشمالية هناك الرجال الذين يلبسون

الأقنعة ،خلال الربيع والخريف ،ودورهم هو شفاء المرضى.وان أعضاء إحدى الأخويات المسماة بأخوية الوجوه المستعارة يدلفون إلى المنازل ويطردون الأمراض منها.أما الأخوية الأخرى واسمها وجه قش الذرة فتمارس طقوسها خلال المراسم التي تقام في البيت الطويل(وهو الكوخ الخاص بالعبادة) إذ يعمد ذوو الأقنعة إلى رش الحضور بالمياه التطبيبية ،والى نشر الرماد بينهم ،على سبيل وقاية الموجودين من الأمراض.وتتحدث الأساطير عن أصل هؤلاء المقنعين ،إذ تقول إحدى الأساطير ان الأمراض والبلايا الأخرى كانت من نتاج كائن مفارق للبشر هو تاويسكارون ،ففي بداية الخلق كان هذا الكائن قد ناهض الخالق وعمل ضده ،لكنه هزم ونتبجة لذلك كلف بمهمة شفاء البشر ونجدتهم.وهو يقيم دائما بين الصخور التي تحد العالم وحيث تنشأ الحمى والسل وأنواع الصداع.ويعد ذوو الوجوه المستعارة من أتباعه ،وهم كائنات مشوهة ودميمة الخلق ذات رؤوس كبيرة وسمات قردية ،وكانوا يرتادون الأماكن المقفرة.وتقول الأسطورة إنهم نتاج عملية الخلق الفاشلة التي يقام بها تاويسكارون (وهو بالأصل كان احد التوأمين الأسطوريين الذين نفذا عملية الخلـق، ومن ثـم أصـبح لاحقـا يمثـل الشـيطان، أما التـوأم الثـاني فهـو اوتيرنغتونيا ،وفيما بعد خلال القرن التاسع عشر تحول التوأم الثاني إلى الخالق هاوينييو أي الصوت الأكبر ،أصبح تاويسكارون الشيطان هانينسيونو) عندما سعى لتقليد الكائنات البشرية التي خلقها أخوه لذا فإنهم يظهرون في الطقوس برجال مقنعين الذين يطردون المرض من القرية خلال الربيع والخريف (١٠).

<sup>)</sup> هوتكرانتس ،الأديان الأمريكية الشمالية ،ص١٩٢-١٩٣ ؛مرسيا الياد ،البحث عن التاريخ والمعنى في الدين ،ترجمة:سعد المولى ،(بيروت:المنظمة العربية للترجمة ،٢٠٠٧) ،ص٢٨٥.

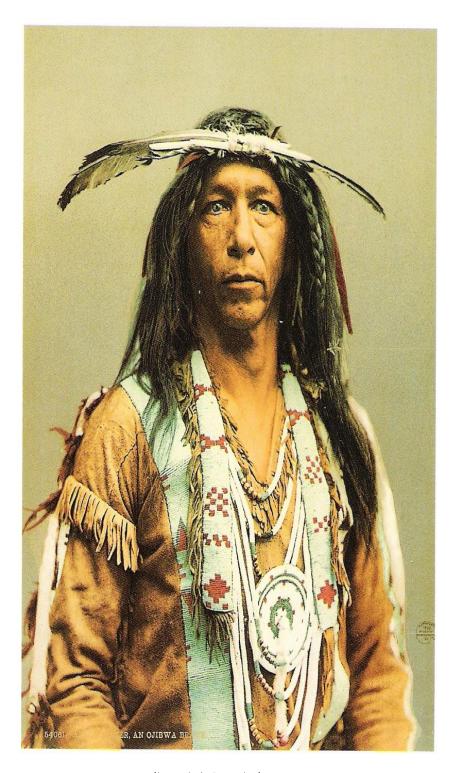

(رجل من قبيلة اوجيبوا)



(الميدويوين عند اوجيبوا)

ارتبط بالشامانية ما يعرف بتقنيات الوجد وهي تقنيات تخص غيبوبة الشامان، ويدل الوجد الشاماني على طيران الروح إلى السماء، أو طوافها حول الأرض، أو نزولها إلى عالم ما تحت الأرض بين الموتى. والشامان يقوم بهذه الرحلة الوجدية لأربعة أسباب: أولا ليلقى الإله السماوي وجها لوجه ويحضر تقدمة من الجماعة ؛ ثانيا: لبحث عن روح إنسان مريض، من المفترض إنها هامت بعيدا عن جسده أو اختطفها الشياطين ؛ ثالثا: ليرشد روح إنسان ميت إلى مسكنها الجديد ؛ رابعا: ليضيف إلى معرفته بالتردد إلى الكائنات العليا غير البشرية. وبشكل عام تبقى الوظيفة الرئيسة للشامان في سيبيريا وأسيا الوسطى هي الشفاء (۱۱). وتختلف طريقة عمل الشامان الشفائية حسب مسبب المرض، فقد يعزى المرض عادة إلى طريقتين: فيفترض ان روح سبب المرض قد دخلت عنوة في الجسد، وأحيانا كما في مناطق الساحل الشمالي الغربي للقارة الأمريكية تمتلك الشخص بالمعنى السيكولوجي كذلك. أو ان روح الإنسان المريض قد سرقت. وفي الحالة الأولى فان مهمة رجل الطب هو إرعاب الروح لتهرب أو إخراجها من الجسم الحالة الأولى فان مهمة رجل الطب هو إرعاب الروح لتهرب أو إخراجها من الجسم الحالة الأولى فان مهمة رجل الطب هو إرعاب الروح لتهرب أو إخراجها من الجسم

<sup>ٔ)</sup> کورتل ،قاموس أساطير العالم ،ص٩٦-٩٧ ؛الياد ،الشامانية ،ص١٤٨ ، ١٥٠.

بالامتصاص،أو تحريك الهواء،أو اجتذابها إلى الخارج.وفي الحالة الثانية،عليه ان يمسك بالروح الضائعة،الأمر الذي يمكن ان يتم في جلسة روحية تقليدية،إذ يمكن لرجل الطب ان يغوص في غيبوبة،وان يطلق روحه،ويرسلها وراء الشخص الضائع أو الروح المسروقة (۱). ويمكن ان نقدم وصفا لطريقتين من طرق عمل الشامان في الثقافات البدائية وهي:

١. البحث عن الروح المفقودة: ترتبط هذه بفكرة فقدان الشخص المريض لروحه التي ظلت بعيدا أو إنها سرقت منه ،كأن يكون قد جرى الاحتفاظ بها متوارية في مناطق غريبة لا تطالها الأنظار ،أو تكون مخطوفة إلى بلد الأموات ،أو مخطوفة في أعلى بقعة من الكون ،أو مرمية في القاع لذا يختزل العلاج من حيث المبدأ إلى العثور عليها والإمساك بها ،وإلزامها بان تعود إلى مكانها في جسد المريض (٢٠) وتتحدث أسطورة في إقليم اركوتسك السيبيري عن هذه الطريقة ،وتقول بان مورغان كارا الشامان الأول لقبيلتهم كان ماهرا إلى درجة انه استطاع ان يحرر النفوس ويستعيدها من الموت.فما كان من أمير عالم الأموات إلا تقدم بشكوى إلى اله السماء الأكبر.وعند ذلك قرر الإله ان يخضع الشامان إلى اختبار.لهذا الغرض سيطر على روح احد الناس وأخذها إليه ،وحبسها في قنينة ووضع إبهامه في فمها ،وعندما تعرض الرجل المعنى إلى المرض توسل أقاربه إلى مورغان كارا طالبين المساعدة.وقد بدأ في الحال بمهمته وراح يبحث في كل مكان عن النفس،في الغابات ، في الماء ، وفي وديان الجبال ، حتى في عالم الأموات ، ولكن دونما جـ دوى. وأخيرا صعد الشامان وجلس على الطبل وهـ و أداته التي يستخدمها للتنقل ،من اجل الوصول إلى العوالم العليا.وحتى هناك كان عليه ان يبقى زمنا طويلا باحثا عن الروح ،إلى ان لاحظ إنها محبوسة في قنينة وان الإله الأعلى يضع إبهامه في فمها.عند ذلك حول الشامان نفسه إلى دبور ولسع الإله في جبهته مما اضطره إلى رفع الإصبع عن فم القنينة.وبهذه الطريقة تمكن الشامان من ان ينقذ الرجل المريض وعندما رأى الإله كيف نزل الشامان إلى الأرض ثانية وهو جالس على طبله تملكه الغضب وأضعف من سلطة الشامانات في حين قسم الطبل إلى

<sup>)</sup> هوتكرانتس ،الأديان الأمريكية الشمالية ،ص١٩٢.

<sup>)</sup> الياد ، الأساطير ، ص ١٣٣ ؛ الياد ، الشامانية ، ص ١٥٠.

قسمين (١). وقد ترك لنا احد الرحالة الذين زاروا في القرن الثامن عشر اللابيين وهم قبائل أقصى الشمال في سيبيريا ،وصفا حيا عن هذه الطريقة ،والتجول الذي يقوم به الشامان في عالم الأموات من اجل السيطرة على الروح التي تؤذي المريض على الأرض ،أو إعادة روحه الضالة إليه.إذ يجرى الطقس بعد حلول الظلام ،لان العالم الأخر، إنما هو مكان الليل الأبدى وكان الأصدقاء والجبران يجتمعون في خيمة المريض المضاءة بنور خافت ،ويتبعون متوترين حركات الشامان.في بدء الطقوس التي يقوم بها ،يستدعي الشامان الأرواح القادرة على المساعدة ،وهي تعلن عن حضورها وتكون مرئية فقط من قبله وتتقدم سيدتان بأبهة احتفالية ،ولكن دونها نطاق ،وبقلنسوة من الكتان ثم رجلان دونها نطاق ومع قلنسوة ،ثم تأتي فتاة غير بالغة لمساعدة الشامان.والشامان يعرى رأسه ثم يفك نطاقه وسوار حذائه ،ويغطى وجهه بيده ،ثم يبدأ بالدوران الهائج صانعا دوائر عديدة ،إلى ان يصرخ فجأة بحركات متوحشة قائلا:الرنة جاهزة ،القارب واضح ".ثم يأخذ بلطة ويبدأ بالضرب بها على الركبة ،ثم يلوح بها تجاه النساء الثلاث بعد ذلك يمد يده العارية وينتزع قطعة خشب متوهجة من النار، ثم يدور مهتاجا لثلاث مرات حول كل واحدة من النسوة ،وفي النهاية يسقط مغشا عليه مثل المنت.أبان هذا الوقت كله لا يجوز ان يلمسه احد ،وما دام متصلبا في غيبوبته يجب ان يراقب بدقة شديدة ،إلى درجة انه لا يجوز ان تستقر ذبابة عليه ،لقد فارقته ألان روحه وشاهدت الجبال المقدسة مع آلهتها والنسوة يتهامسن مع بعضهن البعض حول التوقعات التي تتساءل عن المكان الذي يوجد فيه الشامان في العالم الأخر. فإذا ما سمين الجيل الصحيح ،حرك الشامان يده أو قدمه ،وفي النهاية يأخذ طريق العودة.ولكن يمكن ان يحدث ان النسوة لا يتوصلن إلى معرفة موطن إقامة الشامان في العالم الأخر، وفي هذه الحالة يكون من الممكن ان روحه تضل طريق العودة إلى جسده.ومن الممكن أيضا ان روح لشامان معاد تدخله أثناء صراعه أو تضله عن طريق العودة ،وكثير من الشامانات لم يتسن لهم الرجوع بعد عودته ويبدأ بنطق الكلمات التي استمع إليها في العالم الأخر ،ويكون صوته ضعيفا ومتهالكا.بعد ذلك تبدأ النسوة بالغناء ، في حين يستيقظ الشامان ببطء شديد ، من غيبوبته ويشرح علة

<sup>)</sup> كامبل ،البطل بألف وجه ،ص٢٠٨.

المريض أو يعطي نوع الضحية التي يجب تقديمها ،وفي النهاية يحدد المدة الزمنية التي يتطلبها شفاء المريض (١) .وعند قبيلة البوريات تعقد جلسة روحية افتتاحية لتحديد هل ضلت الروح بعيدا عن المريض أم إنها سرقت منه وهي أسيرة سجن الرليك رب الموتى.ويبدأ الشامان بالبحث عن الروح ،فإذا وجدها على مقربة من القرية ،فان إعادة إجلاسها في الجسد أمر سهل.وإذا لم يجدها بحث في الغابات ،وحتى في قاع البحر ويدل الإخفاق في العثور عليها إنها سجينة اليك ،والملاذ الوحيد هو تقديم الأضاحي الثمينة.وفي بعض الأحيان يطلب ارليك روحا أخرى محل الروح التي سجنها ،فتكون المشكلة عندئذ هي العثور على روح متاحة.وبموافقة المريض يقرر الشامان من سيكون الضحية وبينما تكون الضحية نائمة ،يتخذ الشامان شكل عقاب ،ويحط عليها وتنتزع روحا ويذهب بها إلى عالم الأموات ويقدمها إلى ارليك الذي سيسمح له عندئذ ان ينقل روح المريض إلى جسده.وسرعان ما تموت الضحية ،ويشفى المريض.وبما ان المرض يفسر بأنه طيران الروح ،فان شامانات اللولو(Lolo) في ينان(Yunnan) الجنوبية ،وكذلك أطباء الكارين(Karen) في بورما يقرؤون ابتهالات طويلة متضرعين ان تعود روح المريض من الجبال أو الغابات أو الحقول البعيدة (٢)

Y.تقنيـة الامتصاص: تتلخص هذه الطريقة السحرية بان يضع الطبيب الساحر (الشامان)،سواء أكان داخلا في غيبوبة أم لا،فهه أو قد يستخدم لذلك أنبوبة من القصب أو غيره،على موضع الوجع ويأخذ في الهص بشدة متظاهرا بأنه يهتص المرض من الجسم،ثم يلفظ من فهه قطعة من الحجر أو من العظام أو حتى من الرماد أو قطعة من الفراء وما إلى ذلك،علامة على انه اخرج المرض بالفعل من جسم المريض ". ويصف بريجز كيفية قيام الشامان بهعالجة المرضى لدى هنود الاونا بهذه الطريقة: "يقف الطبيب منتصبا إلى جانب المريض الهسجى أو ينحني عليه، ويطيل النظر إلى موضع الألم، ويترك مسحة من الرعب تكسو وجهه، فهو على ما يظهر يستطيع ان يرى أشياء خفية لا نراها نحن جميعا، وهو يتقدم ببطء

 $<sup>\</sup>binom{1}{2}$  كورتل ،قاموس أساطير العالم ،100 ،100 ؛كامبل ،البطل بألف وجه ،100 . 100

<sup>ٔ)</sup> الیاد ،الشامانیة ،ص ۱۵۰-۱۵۱.

<sup>ً)</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص ١٢٠ ؛غيل ،الشامانية الأمريكية ،ص ١٧٢-١٧٣.

وحذر إلى المريض،أو يقفز مرتعبا كأنه يهرب من الشيء الخبيث الذي سبب المرض.وهو يحاول ان يجمع بيديه هذا الشيء الخبيث في موضع واحد من جسد الإنسان،في الصدر غالبا،ثم يضع فمه ويمصه بعنف.وقد يدوم هذا الصراع أحيان مدة ساعة،ثم يعاود فيما بعد كرة أخرى.وفي أوقات أخرى ينفصل الطبيب عن المريض وهو يرى كأنه يحمل شيئا في فمه ويستره بيديه.وبعد ان يدير الطبيب الساحر ظهره للمخيم يسحب يديه ثم يضمها ضما قويا،ويرمي هذا الشيء غير المرئي على ارض ويدوسه بقدميه بعنف وهو يطلق صرخة من حلقه هائلة يصعب وصفها،ويستحيل فهم معناها،وقد يظهر الساحر،أحيانا قطعة من الطين،أو قطعة من الصوان،أو حتى فأرة صغيرة حديثة الميلاد،ويعلن إنها سبب علة المريض "(۱).

لم تكن هذه فقط هي طرق العلاج السحري لدى الثقافات البدائية ،فهناك إشارات عديدة إلى طقوس أخرى مورست من اجل الشفاء ،فهناك طريقة للعلاج عند قبائل الداياك (Dayak) في بورنيو في اندونيسيا ،تتلخص بان يلقي الطبيب الساحر نفسه على الأرض متظاهرا بالموت ،ويعامله الناس بنفس الطريقة التي يعاملون بها الجسد الميت فيلفونه في حصر ويحملونه إلى بيته حيث يسجونه على الأرض وبعد ساعة تقريبا يأتي شخص ليخلصه من إساره ويرده إلى الحياة ،ومن المفترض انه بينما يسترد الطبيب المتماوت حياته يسترد المريض صحته (٢) وعندما يأتي المرأة المخاض لدى قبائل الداياك فإنها تستدعي احد الأطباء السحرة لمساعدتها على الوضع ،وفي الوقت نفسه يقف ساحر أخر خارج الحجرة ويقوم بأداء بعض الحركات الوضع ،وفي الوقت نفسه يقف ساحر أخر خارج الحجرة ويقوم بأداء بعض الحركات التي تهدف هي أيضا إلى نفس الغاية دون تكون لها صلة بعملية الوضع ذاتها وتدور هذه الحركات حول تمثيل ومحاكاة دور المرأة الحامل ،فيربط حجرا كبيرا إلى بطنه بقطعة من القماش يلفها حول جسمه ،لتمثل دور الطفل داخل الرحم ،ثم يقوم بقطعة من القماش يلفها حول جسمه ،لتمثل دور الطفل داخل الرحم ،ثم يقوم بقطعة من القماش يلفها حول جسمه ،لتمثل دور الطفل داخل الرحم ،ثم يقوم

<sup>)</sup> كون ،قصة الإنسان ،ص١٥١.

<sup>)</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص١٢١.

مسترشدا بالتعليمات التي يصدرها إليه زميله من داخل الحجرة بتحريك الطفل المتوهم في جسمه ،مقلدا حركات الطفل الحقيقي حتى تتم الولادة (١).

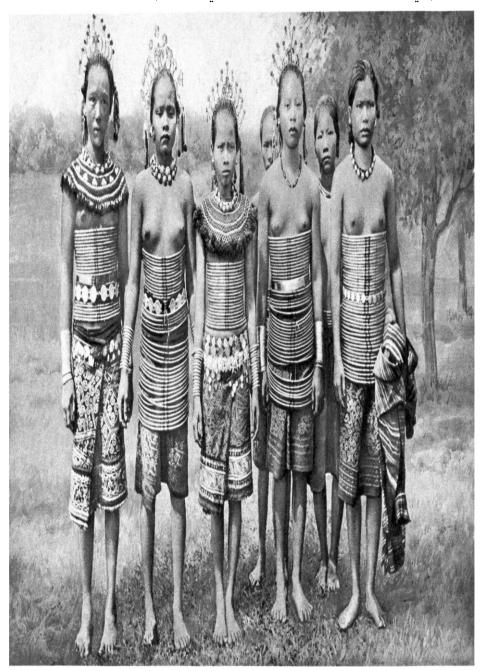

(قبائل الداياك)

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص١١٣.

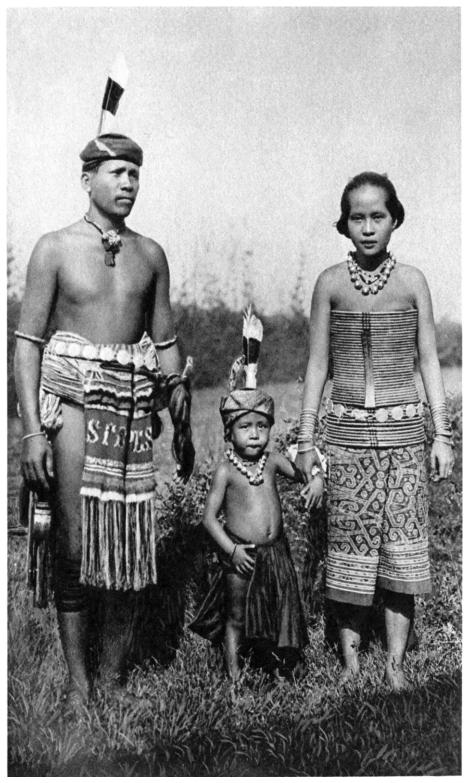

(قبائل الداياك)

وهناك أمثلة متنوعة يمكن ان نسوقها لمعرفة طرق أخرى للعلاج السحرى في الثقافات البدائية ،ففي بعض الطقوس التي نقرأ عنها لا تتطلب حضور طبيب ساحر متخصص في العلاج إذ يستطيع الأهالي القيام ببعض الطقوس السحرية ففي ميلانيزيا ،يبذل أصدقاء الرجل الجريح جهدهم ليحصلوا على السهم الذي أصابه ثم يضعونه في مكان رطب أو يدفنوه بين أوراق الشجر الندية فيخفف ذلك من التهاب الجرح ويبرأ بعد فترة وجيزة من الزمن (١). وهناك طقوس سحرية ذات طبيعة تكفيرية لدى عدد من القبائل البدائية ،إذ نعرف انه إذا ابرم اتفاق بين حيين من أحياء قبيلة واتشاجا في أفريقيا الشرقية فيجب الالتزام به ،فإذا ما انتشر وباء أرجعه الكهنة الذين يقومون بتفسير إرادة القوى العلبا ،إلى نقض سكان البلد الهوبوء العهد بعمد أو من غير عمد ،فهنا لابد من إجراء طقس سحرى ذات غرض تكفيري ،أو التكفير عن ذنب الحبل،أو كما يعبر عن ذلك الأهالي بتبريد الحبل إذ كان الحبل يستخدم من ضمن طقوس عقد الاتفاق.وذلك ان القوة السحرية التي خلعها الاتفاق على الحبل تمارس نشاطها ،حسب اعتقادهم ،في ذلك الانتقام ممن دنس قدسية هذا الحبل.ويتمثل هذا التكفير في ذبح شاة وتلطيخ الحبل بدمها وروثها ،بينما تتلي الكلمات الآتية: "هؤلاء الناس قد ارتكبوا الخطأ دون علم ،ومن ثم فانا اكفر اليوم عن ذنبهم أيها الحبل ،فلتقبل التكفير ،لتقبل التكفير ،لتقبل التكفير ".ثم يكفر الطبيب عن هؤلاء الذين نقضوا العهد بان ينثر عليهم دواء سحريا يتكون من دم سلحفاة وحيوان العزير وظبى ،فضلا عن كمية من النباتات ،وكل هذا يبث فيه الطبيب السر بان يضع فيه حزمة من الأعشاب المتنوعة ويتلو عليه بعض الكلمات السحرية (١٠). وهناك طقوس أخرى تهارس من اجل درء خطر الأوبئة فنعرف ان لدى التشينيين الذين يسكنون في المنطقة الواقعة على حدود أسام وبورما طقوسا للوقاية من الأمراض ،فإذا اعتقد شخص من بين هؤلاء القوم ،ان شخصا تتعقبه روح ثائر ،مثل روح مرض الكوليرا فانه من المألوف عندهم ان يذبح كلب ويشطر دون ان تنتزع أمعاؤه ،ويترك النصف الأمامي منه على جانب من الطريق والنصف الخلفي على الجانب الأخر منه ،ويصلون بينهما بأمعاء الكلب التي يمدونها عبر

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص ١٩١.

<sup>ً)</sup> فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ص٢٣٨-٢٣٩.

الطريق.وهم يفعلون هذا بقصد إسكان غضب الروح الثائر وإثناءه عن عزمه في اقتفاء أثرهم وقد تعود الكورياكيون الذين يسكنون سيبيريا الشمالية الشرقية ،ان يصرفوا الأوبئة والطاعون عنهم على هذا النحو ،فهم يذبحون كلبا ويربطون الأمعاء حول عمودين ويمرون تحتها ومما لاشك فيه إنهم يعتقدون بالمثل أنهم بهذه الوسيلة يطردون روح المرض الذي يجد في أمعاء الكلب حاجزا لا يقهر (١٦). ونعرف ان الفرد في قبيلة ماساي في أفريقيا يقدم أضحية للإله حتى يحفظه هو وقطعانه سليما معافى.إذ يحضر كبش بدين اسود ويغسل بالعسل المتخمر ويرش عليه مسحوق خشب معين ثم يقتل خنقا ويسلخ جلده ويقطع لحمه ،ويأخذ كل فرد من الحاضرين قطعة من اللحم يشويها ويأكلها ،كما يستلم شريطا من جلد الحيوان يصنع منه عددا من الخواتم يلبس احدها في إصبعه ويقدم الباقي لأفراد أسرته ،وهذه الخواتم بمثابة تعاويذ يحفظ من يرتديها من كل أنواع المرض.ومثل هذه العادة تتبع في حالة المرض ،فأفراد قبيلة واوانجا على سبيل المثال يستدعى الرجل المريض وهو في حالة هذيان شخصا من أقربائه المتوفين ،فان فعل ذلك ،فهذا معناه ان المرض قد جاوزه واستقر عند عتبة شبح الميت ،ومن ثم فان أقرباءه يقومون بإجراء من اجل القضاء على هذا المرض ،وهنا تقدم بعض النقود لرجل عجوز فقير لكي يقوم بالعمل الخطير وهو إخراج جثة هذا الميت من القبر ،ثم تحرق عظامها فوق عش من أعشاش النمل الأحمر ،ويجمع بعد ذلك الرماد في سلة يطرح بها في النهر.وقد تختلف وسيلة تهدئة الشبح عن ذلك بعض الشيء ،فبدلا من إخراج عظام الميت ، يزج سيخ في القبر ولكي يزدادوا يقينا من إنهم قد أصابوا الشبح ، فأنهم يصبون الماء المغلى اثر ذلك في القبر. وبعد ان يشعروا برضائهم في القضاء على الشبح على هذا النحو يذبحون كبشا اسود ويمسحون صدورهم ببعض روثه الـذين يأخذونه مـن أمعائـه ،ويلفون شـرائح مـن جلـده حـول معاصـمهم اليمنى ،ثم يأتي زعيم الأسرة التي ينتمى إليها المريض ،ويأخذ قطعة من جلد الحبوان ويلفها حول سبابة يده البمني ،كما يلف المريض نفسه شريطا أخر من جلد الحبوان حول عنقه ولا يبدو أن الهدف من وراء التضحية بالكبش الأسود هو إسكان غضب الشبح ومصالحته ،حيث انه قد زج بالسيخ في رأسه ،كما سكب الماء المغلى

المصدر نفسه ،ص٢٤٦.

على عظامه ،لذا يمكن الافتراض ان التضحية بالكبش ترجع إلى مزيد من الشك في انه حتى هذه الوسائل العنيفة ربما لا يكون لها الأثر الفعال في القضاء على الشبح.ومن ثم ان الرجل المريض وأصدقاءه بذبحهم الكبش فإنهم يحصنون أنفسهم ضد طعنات الشبح وذلك عن طريق ارتدائهم لجلد الكبش الذي يخدمهم في هذا الغرض بوصفه تعويذة.ونعرف انه في حالة اتهم شخصا من بين أفراد هذه القبيلة بالسرقة ، فانه يـذهب مـع متهمـه إلى شـجرة محـددة هـى شـجرة ارثرينـا تومنتوزا ،ويزج كل منهما برمحه فيها ،فيقع اثر ذلك المذنب منهما ،سواء أكان المتهم بالسرقة أم من اتهمه ،فريسة للمرض.على إنهم لم يقدموا سببا يعزى إليه مرض هذا الشخص ، وإنما يرجح الأستاذ فريزر ان روح الشجرة قد استاءت بطبيعة الحال لطعنها بالسهام ،لذا تنتقم لغضبها ،عن طريق التمييز الحصيف من المجرم وحده ومن ثم فان الرجل الشرير يمرض ،ولا شيء يشفيه من مرضه إلا إذا اقتلعت الشجرة من جذورها ، لأن هذا هو الطريق الوحيد للقضاء على روح الشجرة.وبناء على ذلك فان أصدقاء المريض يأتون إلى الشجرة ويقتلعونها ، وفي الوقت نفسه يقومون بذبح شاة ويأكلون لحمها توا ،كما يتناولون معها بعض الأدوية.ثم يلف كل فرد منهم شريطا من جلد الحيوان على معصم يده اليمني.أما الرجل المريض نفسه الذي تقام هذه الشعائر من اجله ،فيلف شريطا من جلد الحيوان على رقبته ،كما يمسح يصدره بروث الحيوان المذبوح ،وهنا نلاحظ مرة أخرى ان الغرض من ذبح الشاة ليس استرضاء الروح بحال من الأحوال وإنها هو بالأحرى حماية المريض وأصدقائه من نقمة روح الشجرة ،وذلك في حالة ما إذا كانوا قد فشلوا في القضاء عليه عن طريق تحطيم الشجرة.وتؤدى قبيلة واتشاجا التي تسكن في مقاطعة الجون في أفريقيا الشرقية شعائر مشابهة ،فإذا اقتحم شخص غريب كوخا من الأكواخ ،على سبيل المثال وسقطت عباءته الجلدية على الأرض ،أو كان قد اشترك في مشاجرة ما أصيب على أثرها بجراح تساقطت منها قطرات دم على ارض الكوخ ،فإن احد سكان الكوخ يكون في هذه الحالة معرضا للمرض ،ما لم تؤد شعائر معينة لدرء هذا المرض.وفي هذه الحالة يتحتم على هذا الشخص الغريب أن يحضر ماعز ويذبحها ويسلخ جلد صدرها وبطنها ويقطعه إلى شرائط تقلب في محتوى معدة الحيوان ،ثم يأخذ كل فرد من أفراد الكوخ شريطا منها ويلف حول معصم يده اليمني.فإذا حدث ان وقع احد افرد الكوخ فريسة للمرض قبل ان يتخذ هذا الإجراء ،فان الشريط يلف في هذه الحالة حول رقبة المريض ،كما يمسح صدره ببعض الروث.ثم يأكل أفراد الكوخ نصف لحم الماعز والنصف الأخر يأكله القادم الغريب<sup>(۱)</sup>.وهناك طقوس تنفذ لعلاج العقم ،ففي طقس ينفذه نساء ورجال قبيلة اليانان الأفريقية من اجل علاج العقم ،يقوم على فكرة اجتذاب القوة الحيوية إلى النساء العقيمات لكي يصبحن مخصبات.إذ يجتمع النساء معا ويجتمع الرجال حولهن في عدة محارب لان الأمر يتعلق بمعركة ضد القوة الخفية ويأخذون بتلفظ كلمات التبريك<sup>(۲)</sup>.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص ۲۱ ۳۱-۳۱۳.

<sup>)</sup> فروليش ،الديانات الأفريقية ، ص٢٣٦.

## ٦.العقاقير السحرية.

تشير المصادر إلى ان في كثير من الحضارات الكبرى شكلت العقاقير السحرية قدرة شفائية عالية قد توازي الممارسات السحرية التي ينفذها الطبيب الساحر، بل قد تفوقت عليها أحيانا ولم تكن هذه العقاقير السحرية بالضرورة شرابا سحريا ،بل ربما تعدى الأمر في بعض الحضارات بالمشروبات المقززة ،كما سنرى في وادي الرافدين أو وادي النيل ،وأحيانا العقار هو نبات سحري أوجدته الآلهة ،وهذا نقرأ عنه جيدا في وادي الرافدين ، وفي إيران والهند القديمتين (۱) ويمكن ان نصنف العقاقير السحرية التي نقرأ عنها في مصادرنا إلى:

- النباتات السحرية: نقرأ عن هذا النمط من النباتات في وادي الرافدين وتشير أسطورة ايتانا إليها ، فالملك السومري ايتانا يبتهل إلى الإله شمش من اجل ان يمنحه نبتة الولادة:

"أعطني (أي شهش) النبات الذي يساعد حمل المرأة

اكشف عن العشب الذي يساعد على الحمل".

ولما كانت هذه النبتة بحوزة الربة عشتار ،لذا يبادر ايتانا للصعود إلى السماء على ظهر نسر ،الذي يخاطبه:

"تعال يا صديقي [لأحملك إلى سماء عشتار (؟)]

مع عشتار ذات السناء

[يوجد النبات المساعد على الحمل (?)]"(?)

وهناك ختم اسطواني يعود للعصر الأكدي يصور صعود ايتانا على ظهر نسر إلى السماء ليجلب الدواء الذي يزيل العقم عن زوجته  $\binom{(7)}{1}$ .

<sup>&#</sup>x27;) نفذت دراسة من قبل الباحث حول دور العقاقير السحرية في العلاج في: اسامة عدنان يحيى ،"العقاقير والادوات والقوى السحرية ودورها في العلاج: دراسة في معتقدات حضارات الشرق الادنى القديم والحضارات الكلاسيكية" ، دورية كان التاريخية ،العدد: ٢١ ، لسنة ، ٢٠ ١٦ ، ص٢٦-٦٥.

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) كريمر ،السومريون ،ص٥٨ ؛الشواف ،ديوان الأساطير ، ج ٢ ،ص ٥٠٠ ، ٥٠٤ ؛هوك ،منعطف المخيلة البشرية ،ص ٦٦.

<sup>&</sup>quot;) الشاكر ،رموز أهم الآلهة ، ٣٥٠.



(ايتانا على ظهر النسر)

وكان العبريون القدماء يعتقدون بالنباتات السحرية لاسيها للنساء من العاقرات ،فقد عد العبريون ان نبات اللفاح يعمل على شفاء النساء من عقمهن (۱) واعتقد الزرادشتيون في إيران بدور نبات يدعى الهاوما في الشفاء من الأمراض ،والواقع ان تسمية هاوما تشير إلى اسم نبات ،واسم اله يمثل هذا النبات ،وهناك نص يمجد الهاوما كقوة علاجية:"...يمجدون هاوما الشافي ،القوة العلاجية الواضحة التي تمكث في القرية [في البيت وبين العشيرة]"(۲) .وفي نص أخر يقول: "هاوما امنح الوسائل العلاجية لمن تعالجهم" (عووصف في نص: "هاوما ،المنعم بالحياة ،الشافي الجميل" (٤) ،و: "الشافي الرائع ،هاوما ذو العيون الذهبية "(٥) .وقد عد الهاوما في النصوص المتأخرة بـ: "قائد النباتات العلاجية [الطبية]" (١) .وعرف نبات الهاوما أيضا باسم گاوكيران ،وهي شجرة الهاوما البيضاء ،التي تنمو في وسط البحر الأسطوري المدعو قاروكاشا ،وتحاط بعشرات

<sup>)</sup> الشوك ،الأساطير ،ص ٢٠٦ ؛ناجح المعموري ،تأويل النص التوراتي:أسطورة نبات اللفاح وعقائد الانبعاث الكنعاني ،(بغداد:دار المدى للثقافة والنشر ،٢٩٥ )،ص ٢٩.

<sup>)</sup> یاسنا ، ۱۱: ۷. ۳

<sup>°)</sup> ياسنا ، ۱۱: ۹.

<sup>ٔ)</sup> یاشت ، ۹: ۱۷.

<sup>°)</sup> ياشت ، ۱۷: ۳۷.

<sup>)</sup> بنداهیشن ،الفصل:۲٤.

الآلاف من النباتات الشافية ،التي خلقها اهورامزدا لهقاومة الأمراض التي خلقها انكراماينيو (۱) وقيل إنها تنهو في الجبال: "هاوما الهشع ،الحاكم ،الشافي ،ذو الرؤوس الذهبية ،التي تنبت على قمة جبل هاراتي وهكاري "(۲) ويتحدث نص بهلوي عن شجرة الهاوما البيضاء ويسميها: "شجرة كل البذور [گاوكيران] الشافية ذات البذور الكثيرة والتي نهت في بحر فراخگارد "،و: "في نبع الهاء اردفيسورا تم خلق الهاوما الأبيض "(۲) وهناك شجرة يرد ذكرها في افيستا تدعى شجرة النسر تشابه في صفاتها گاوكيران ،وربها هي ذاتها ،: "شجرة النسر التي تنتصب وسط بحر قاروكاشا التي تدعى شجرة الأدوية الجيدة ،شجرة الأدوية القوية ،شجرة كل الأدوية التي توجد عليها بذور كل النباتات "(٤) وتتحدث النصوص البهلوية عن النباتات الطبية الشافية وظهورها من دماغ الثور الأول الذي خلقه اورمزد: "عندما مات الثور ،الهخلوق الوحيد ،نهت هناك ،عندما سال دماغه ،بذور ٥٥ نوعا من النباتات الطبية الشافية "(٥) .

في الهند عد نبات السوما الهاوما عند الإيرانيين القدماء) عقارا سحريا ،وعلى غرار قدامى الإيرانيين كان السوما يجسد باله يمثل عصير النبات ،واله السوما ،وهو اله ارضي يعنى بشفاء الناس (٦) ونقرأ في أسطورة هندية ان ملك مدينة ايوديا داساراتا لم يكن لديه أولاد وان زوجاته لم ينجبن له ولد فارتحل إلى مدينة انغا لمقابلة الحكيم الهندي ريشيا سرينغا ،وقد كان لهذا الناسك قدرات سحرية هائلة منها قدرته على إنزال المطر ،ودعاه إلى زيارة ايوديا وهناك قام بالإشراف على محرقة أضاحي استمرت عاما كاملا وفي نهايته خرج كائن ضخم خارق للطبيعة من نيران المحرقة حاملا بيده طبقا فضيا به حفنة من الأرز المقدس ،فوضعه إلى جانب الملك داساراتا واختفى ثانية في النار .وقد نصح ريشيا سرينغا الملك قائلا: "خذ الأرز وقسمه بينٍ زوجاتك ،ولسوف ينجبن ".وفي الوقت المناسب أنجبت زوجتا الملك

<sup>)</sup> عبد الرحمن ،افستا ،ص ٣٧٨.

<sup>)</sup> پاشت ، ۱۰: ۸۸.

<sup>)</sup> بنداهيشن ،الفصل:٢٧.

<sup>&#</sup>x27;) پاشت ، ۱۱: ۱۷.

<sup>)</sup> بنداهیشن ،الفصل:۱٤.

<sup>ً)</sup> ميغوليفسكي ،أسرار الآلهة والديانات ،ص١٠٧ ؛شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص٢٣٨.

كوساليا وكايكيي راما وباراتا على التوالي ،كما أنجبت سوميترا لاكشمانا وساتروغنا(١).

في اليونان وتتحدث أسطورة عن غلاوكوس (Glaucus)، ابن باسيفي من مينوس ملك كريت الذي اختنق في صندوق عسل وعاد إلى الحياة عن طريق عشبة سحرية (٢) وتشير التقاليد الإغريقية إلى بعض الأزهار كانت مقدسة للربة هيرا باعتبار ان هذه الأزهار تحتوي على خصائص طبية ذات أهمية خاصة للنساء ، إذ تنظم مجيء الدورة الشهرية ، أو تستعمل كعلاج من العقم (٢) ويتحدث الشاعر الروماني فرجيل انه عندما جرح اينياس أثناء الحرب مع اللاتين وعجز الطبيب يافس عن معالجته هبت أمه الربة فينوس لمساعدته فذهبت إلى جبل ايدا وهو جبل في كريت ، وأحضرت منه العشبة ويتاني وهي عشبة ذات ساق بري وأزهار أرجوانية هذه العشبة أحضرتها فينوس ، ثم اخفت وجهها ، وغمستها بالماء ورشتها هناك مع العنبر والدواء ، ولم يفطن يافس لما حدث ، فاستعمل له الماء الشافي ، وسرعان ما توقف الألم وجفت الدماء ولفظ السهم خارجا دون ان يسحبه رجل ، وعادت إلى اينياس قواه السابقة ، وهنا قال يافس له: "لم يشفك فني يا رجل ، وعادت إلى اينياس قواه السابقة ، وهنا قال يافس له: "لم يشفك فني يا بهي ، بل ان الأرباب يدعونك لمهمتك "(٤)

اعتقد السلتيون في أوربا الغربية بان شراب نبات شجرة الدبق وهي شجرة مقدسة عندهم فيه قوة تحمل الخصب للحيوانات العقيمة فتنجب ،وان فيه دواء ضد أنواع السموم كلها<sup>(٥)</sup>.

<sup>()</sup> ر.ك.نارايان ،ملحمة رامايانا ،ترجمة:جوزيف نادر بولس ،(بغداد:دار الحرية للطباعة ،١٩٨٧)، ٢١.

<sup>ً)</sup> شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص١٠٨. "

<sup>&</sup>quot;) الأحمد ،الإله زووس ،ص٣٨ ؛علي ،التاريخ اليوناني ،ص٢٢٧-٢٢٨.

أ) فرجيل ،الانيادة ،ص ٢٥١.

<sup>)</sup> ميغوليفسكي ،أسرار الآلهة والديانات ،0 ، ميغوليفسكي ،



(نبات الدبق)

ونقرأ في أساطير التيوتون الشماليون ان رجلا يدعى ريري ظل لوقت طويل دون ذرية ،فتوجه بصلاة حارة إلى أودين الذي استجاب له وأرسل إلى زوجته بتفاحة عجيبة أكلتها وأنجبت مولودا يدعى فولسوغ (١).

في اليابان تشير الأدلة عن وجود النباتات السحرية ،إذ نقرأ عن خرافة الأرنب الأبيض في مدينة اينابا ،وتقول ان أرنبا مسلوخا التجأ إلى الآلهة الثمانين أخوة اله الطب والسحر أو-كوني-نوشي (O-Kuni-nushi) ،فنصحوه بالاستحمام في البحر ،ثم تجفيف جسمه في الهواء ،وقد قاسى الأرنب المسكين الكثير من الآلام ،ثم التقى صدفة بـ أو-كوني-نوشي الذي حزن لآلامه ،واخبره بعلاج سحري وهو ان يغتسل بماء عذب ،ثم يتمرغ بغبار طلع البردي المنثور على الأرنب قائلا:اذهب الأرنب تماما: "نصح الإله الاسم الكبير موجي ،أو-كوني-نوشي الأرنب قائلا:اذهب سريعا إلى المصب هناك اغتسل بالماء العذب ،ثم خذ غبار طلع الجذوع الأصفر

<sup>)</sup> تونيلات ،الآلهة والأساطير التيوتونية ،ص٢٥٤.

الذي ستجده هناك ،وذره ،ثم تمرغ به ،ولسوف يشفى جسمك ويعود كما كان سابقا $^{(1)}$ .



(او-كوني-نوشي والارنب الابيض)

<sup>ً)</sup> شيباتا ،كوجيكي ،ص١٣٤ ؛انظر كذلك:ألخوري ،معجم الأساطير ،ج١ ،ص٨٦.

ونقرأ في أسطورة يرويها سكان جزيرة هيرفي في المحيط الهادي ان البطل الأسطوري ماوي قد نزل للعالم الأسفل وهناك شاهد جدته اينا بوراري(أي اينا العمياء) وكانت تعيش في ذلك العالم، وتقول الأسطورة ان ماوي تسلق شجرة تفاح هناك، وبعد ان اخذ قضمة تقدم إلى جدته ورمى القطعة في إحدى عينيها العمياوين. وقد شعرت جدته بألم شديد ولكن النظر ارتد إليها تماما. فقطف ماوي تفاحة أخرى وقضم منها قضمة رماها على عين جدته الأخرى فعاد إليها النظر أيضا (۱).

- الأدوية السحرية: نقرأ عن هذا النهط في العديد من الحضارات القديمة عادة ما تكون هذه الأدوية مركبة ، ففي بلاد الرافدين ، نعرف ان الأدوية التي يركبها الطبيب الاسو قد تكون لها قابلية شفائية عالية ليس ضد المرض فحسب بل ضد السحر أيضا: "الدواء الذي أرسلته إلى الملك على نوعين يختلف بعضها عن بعض...ربها سيقول الملك سيدى ، لأى شيء فائدتها ؟إنها مفيدة لفك السحر وهي مفيدة لامرأة في المخاض".فمن الواضح انه كان يظن ان الأدوية الطبية قادرة على ان تعمل ضد القوى الخارقة الشريرة.وفي بعض الحالات نقرأ ان أدوية الاسو يمكن استخدامها ضد تأثير العفاريت التي فشلت معها طرق الاشيبو:"إذا استمرت فاعلية يد الشبح بحيث ان الاشيبولم يتمكن من إزاحتها ،ومن اجل إزاحتها عليك (أي الاسو) ان تخلط (ثمانية أنواع من الأدوية)....".وهناك أسباب كافية للاستنتاج ان استخدام الاسو للمواد الطبية كان يعد سحرا أي يعمل ضد العفاريت التي سببت الأعراض، وليس علاجا مباشرا.فهناك الأدوية التي كانت تستخدم وكانت فائدتها الفعلية عرضة للتساؤل، وقد يعطى الاسم دلالة واضحة على التفكير بالخط السحري. فهناك مثلا شيء يسمى فرج الأتان وكان ذلك محارة بحرية ،وبدون شك فقد اخذ اسمها الغريب من شكلها وحجمها وضمن أشياء أخرى كان من الممكن استخدامها لمعالجة مشاكل القضيب ،أما تسحق وتنفخ في القضيب بوساطة أنبوب ،أو تشرب مع الجعة.وقد لا يكون لهذا أي فائدة عملية مهمة للمرض المقصود ولكن يمكن ان نستشف من ذلك بسهولة كيف ان التفكير المسيطر عليه السحر ،قد يقترح ان نوعا

<sup>)</sup> فريزر ،أساطير في أصل النار ،ص٨٥.

من المحار بذلك الاسم قد يكون له تأثير ما على القضيب.ونعرف أن الاسو كان يستخدم الضمادات في حالة الأمراض التي كانت تنسب أسبابها إلى القوي الخارقة ،مثل يد الشبح.وفي مثل هذه المعالجة كانت الضمادات تضم أدوية معينة ضد أجزاء معينة من الجسم وطالما لم يكن هناك تلف في الأنسجة في مكان معين لمعالجته ،لذا يحدو أن الغرض كان لطرد المرض من الجسم سحريا بالاتصال المباشر مع الأدوية الفعالة ضد العفريت المسبب للمرض (١). ومن الجدير بالذكر ان الاشيبو كان في بعض الأحيان يستخدم في علاجه أدوية عادية كتلك التي يستخدمها الاسو وتشير إلى هذه الحقيقة بعض النصوص التشخيصية: "إذا ظهر تورم احمر على جسم الرجل ،فهذه (يد عشتار)، وقد حق عليه التحريم (العزل)، دق ملح...مع البابونج...وسوف يشفى"،أو:"إذا ظهر تورم ابيض على جسم الرجل ،فهذه (يد شهش) ،خذ...والكركم والسهاق...وامزجهم باللبن...وسوف يشفى"،أو:"إذا كانت إذن الرجل...فإنها (يد نينورتا)...مع تربنتين الصنوبر لسبعة أيام وسيشفى"،أو:"إذا مست(يد الشبح) رجلا في أثناء الممارسة...فحبوب الترمس والخردل...وسوف يشفى"(٢) ،أو:"لقد نفحت ريح السماء العالية المرض في عين الرجل ،الآلهة ناممو رأت المرض في عين الرجل ،خذ مسحوق (القرفة)،أقرأ الدعاء الأتى...واعصب على عينه"<sup>(٣)</sup>.ولا نعرف ان كان الاشيبو ينظر إلى هذه الأدوية نظرة اعتيادية أم عدها أدوية ذات فعاليات سحرية.وفي مصر تشير النصوص إلى ما يمكن ان ننسبه إلى فكرة الأدوية السحرية ،فالدواء المقدم إلى المريض لم يكن هدفه الوحيد العلاج وإنما على غرار وادى الرافدين هو القضاء على السحر: "علاج لإبعاد كان له دور في الطب السحري ،وعد دواء طاهرا وهذا بلا ريب راجع إلى كون المصريون عدوا النحل مخلوق من دموع الإله رع (٥) واعتقد الإيرانيون القدماء بالأدوية السحرية وهناك رواية ترد لدى الفردوسي يقول فيها ان الاسكندر لما كان

) ساکز ،قوة أشور ،ص٣٢٣-٣٢٦.

<sup>2)</sup> ألبدري ،الطب ،ص ٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) المصدر نفسه ،ص٦٣.

أ) كمال ،الطب المصري ،ص٥٦٣.

<sup>&</sup>quot;) رويز ،روح مصر القديمة ،ص١٥٣.

في الهند أرسل إليه ملكها كيدا طبيبا ركب له دواء يشفيه من كل الأمراض (۱). في اليونان نقرأ عن الأدوية السحرية ،إذ تتحدث الإلياذة عن عقاقير سحرية كانت في حوزة الآلهة تستخدم لشفاء الجروح ،فالعملاق هيدز الذي أصيب بسهم في كتفه ،عالجه اله ثانوي يدعى بايون الذي قام: "بنثر الأدوية التي تهدئ الألم وشفاه "(۱) وعندما جرح الإله أريس رب الحرب الإغريقي في معركة يتجه إلى زووس فيأمر بايون بهعالجته: "..طلب من بايون ان يشفيه وبعد ان رش الأدوية لتهدئة الآلام أعاده بايون إلى عافيته "(۱) وتتحدث النصوص المسيحية أيضا عن مراهم سحرية تعطى للمريض ،ففي رواية تقول ان يسوع مر برجل أعمى منذ ولادته ،لذا حمل حفنة من التراب وبصق فيها ليحولها إلى طين ،ثم وضعه على عيني الأعمى وقال له ان يذهب ويغتسل في بركة سلوام ،فذهب الرجل واغتسل فعاد بصيرا (١).

- العقاقير المقززة: ونقرأ عن هذه العقاقير في بلاد الرافدين ومصر القديمة ، فالدلائل تشير إلى ان الطبيب الساحر قد يستخدم الأدوية ، ولكن بعضها غير عادية بل مقززة وغير مستحبة ، وربما كان الغاية منها كما يرى كونتينو إثارة تقزز الشيطان وإرغامه على ترك جسد المريض ، إذ لم يكن بوسع المريض ان يبتلع إلا بصعوبة واشمئزاز البراز أو الصدف المحروق ، أو التراب أو الشحم أو الزنخ (٥) . ونقرأ نص عن هذا النمط من العلاج ، فمن اجل علاج المرض الحاد كما يسميه البابليون أو الصرع فانه يشرح ذلك: "فلأجل إنقاذه ، خذ من زرع الرجل (أو مما يأتي عن دورة المرأة) ، ومن ثمر البحر ، وفأر السم المكسو بالشعر ، ونهاية أذن كلب اسود ، وشعر بغل اسود ، وشعر ذنب كلب اسود ، غلف الكل في جزة ماعز باكر بيضاء أو سوداء أوضعها في حلقه ، فانه يشفى "(١) . وفي نص نقرأ عن علاج يبدو ان من قام به هنا هو الاسو ، وليس الاشيبو يقول انه يجب جعل المريض يشرب

ا ) الفردوسي ، الشاهنامة ، ص١٢٣.

<sup>ً)</sup> هوميروس ،الإلياذة ،٥: ٣٩٤-٢٠٢.

<sup>)</sup> هوميروس ،الإلياذة ،٥: ٨٩٩-٩٠٠.

<sup>ٔ)</sup> يوحنا ،٩: ١-٧.

<sup>°)</sup> كونتينو ،الحياة اليومية ،ص٤٨٨ ؛روتن ،علوم البابليين ،ص٧٣.

روتن ،علوم البابليين ،ص٧٤.

حليبا تم غلي سحلية فيه (١) ونقرأ عن عقارات سحرية تستخدم لعلاج الأمراض المختلفة ففي وصفة طبية لعلاج التهاب الملتحمة ،الذي عالجه الطبيب الساحر بشق بصلة ومزجها بالبيرة ثم يعطى للمريض هذا المزيج ،فضلا عن ذلك فانه يجب: "استخراج أحشاء ضفدعة صفراء ،واضرب مراراتها حتى تصبح سائلا سميكا ثم ضعه على العين ".ويعلق الأستاذ حسن كمال على العلاج بان الشق الأول منه ذا فائدة عملية فمزيج البصل والبيرة يؤدي إلى إدرار الدموع ،وهي إفراز قاتل للجراثيم المرضية ،أو بعبارة اصح مطهر ،فهو لذلك شاف لالتهاب الملتحمة ،إذن كان إدرار الدموع كافيا ،بعد ذلك دهنوا العين الملتهبة بالزيت ،إلى هنا يمكننا ان نعد هذا العلاج سليما إلى درجة ما لكن كهنة بابل رأوا ان هذا العلاج غير كاف لمقاومة ضرر العفريت المسبب للمرض فأضافوا علاجا سحريا أيضا (١) .وفي نص أخر يشير إلى علاج العين: "خذ ضفدع اخضر ،وامزج مرارته بالدهن وضعها بعينه وسوف يشفى "(١).

في مصر نعرف من النصوص عن وجود عقارات سحرية مقززة تستخدم في العلاج ،استعملت فيها مواد غريبة كشعر التيس وروث فرس البحر والتمساح (ألسيما العلاج المقدم من اجل التخلص من السحر: "لإزالة مرض والتمساح ):خنفساء يقطع جناحاها ،وتقلى في الدهن وتوضع عليه فإذا أردت بعد ذلك شفاءه ، فاطبخ رأسها وجناحيها في دهن الدودة (عبننت) سخنه ،واترك بعد ذلك شفاءه ، فاطبخ رأسها وجناحيها في دهن الدودة (عبننت) سخنه ،واترك المريض يشربه "(أ). وفي وصفة أخرى نقرأ فيها نفس المكونات السابقة: "علاج لطرد السحر:خنفساء كبيرة مفصول رأسها وجناحاها تحرق ،وتوضع في زيت ،وتعطى المه فإذا رغبت في إخراجها ،فيجب ان تحرق رأسها وجناحيها .توضع في دهن حيواني (بننت) دافئ ،واجعل الشخص يشربه "(٢) .ولا نعرف السبب من وراء وجود هذه الأدوية المقززة ،ولكن بلا شك كما رأينا في وادي الرافدين كانت هذه تعطى

ا ساكز ،قوة أشور ،ص ٣٢٩.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) كمال ،الطب المصرى ،ص١٤.

s) ألبدري ،الطب ،ص١٠٣.

أ) عصفور ، معالم حضارات الشرق ، ص ١٢٩ ؛ غليونجي ، الطب ، ص ٤٨.

<sup>°)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٥٧٠.

أ) المصدر نفسه ، ص٤٣٤.

للمريض لإرهاب الشيطان وإخراجه من الجسم، فلابد من ان تجريع المريض دواء مقززا يجعل الشيطان يشمئز فيخرج من جسده. وهناك أدوية يمكن ان توصف من اجل ترضية الشيطان تتكون من مواد جيدة مثل لبن وعسل وزبد وأعشاب عطرة (۱) ويشير هيرودوت إلى ان البول قد عد في مصر دواء سحريا ، وهو يروي خبر عن ملك مصري أطلق عليه هذا المؤرخ تسمية فرعون ويقول عنه انه أصيب بالعمى وفي السنة الحادية عشرة جاءته النبوءة من مدينة بوتو ، بان عقوبته انقضت وله ان يتعافى ويسترد بصره ، إذا غسل عينيه ببول امرأة مخلصة لم تؤثر على زوجها رجلا أخر . فكان ان ابتدأ بزوجته ، فلم يشف ، فاخذ في تجربة بول نساء أخريات دون طائل ، إلى ان وفق في النهاية ، وشفي من العمى (۱) وبصرف النظر عن صحة هذه الرواية التي ربما تعكس اعتقاد المصريين القدماء ، أو ربما اعتقاد هذا المؤرخ اليوناني فإنها توضح أهمية البول في الشفاء من الأمراض ومن الجدير ذكره إن بوذا في الهند قد أوصى أتباعه باستخدام دواء خاص متخذ من بول جماعة الأخوية البوذية (۲) ، بلا شك من اجل الشفاء ، وربما يعكس ذلك مفهوما هنديا -أوربيا قديما جدا كان البول فيه يستخدم كعلاج ، لاسيما وإذا ما تذكرنا إن طقسا إيرانيا كان يستخدم فيه بول الثور في العلاج .

- أدوية إعادة الشباب والخلود: تشير المادة المتوفرة انه ليس فقط كانت هناك علاجات ضد الأمراض أو الشياطين المسببة لها بل نمتلك من الدلائل عن وجود أدوية من اجل إعادة الشباب سواء تلك التي في حوزة الآلهة أو تلك التي يصنعها الأطباء ، فقد اعتقد القدماء بلا شك ان الشيخوخة مرض لابد من علاجه ، بل ان هناك عقاقير من اجل قهر الموت والحصول على الخلود ، ففي الملحمة البابلية التي تعرف باسم ملحمة گلگامش نقرأ كيف ان اوتنابشتم الإنسان -المؤله ، قد أفشى للبطل گلگامش عن سر وجود نبات له قدرة سحرية على إعادة الشباب إلى الإنسان ، يطلق عليه اسم الرجل الكهل يعود شابا ، وكيف ان گلگامش اهتدى إلى

<sup>)</sup> الخطيب ،معالم حضارة مصر ،ص٢١٧.

<sup>ٔ)</sup> هیرودوت ،تاریخ ،ص ۱۸۱.

<sup>ً)</sup> كيوكا ،تعاليم بوذا ،ص١٩٤.

هذا النبات ،وأصابه الزهو بأنه سيأكل منه ويسترجع شبابه الذي ولي ،ثم كيف ان حمة تسللت ، قبل إن يأكل كلكامش من هذا النبات السحري ،وسرقته (١) وهناك وصفة كاملة تهدف إلى إعادة الشباب إلى الشيخ في مصر القديمة تقول:"احضر مقدارا كبيرا من فاكهة همايت ،بما يقارب ٢ خار ،شقها وعرضها للشمس ،فإذا جفت تهاما قشرها كما يقشر الحب وذرها حتى تبقى الفاكهة ،كبل كل ما يتحصل عليه من ذلك ثم انخله بطريقة المنخل ،كيل بالضبط كل ما يتحصل من ذلك ،واقسمه إلى قسمين ،احدهما مكون من هذه الفاكهة ،والأخر كذلك عالج كل قسم كالأخر".ويبدو ان كل قسم كان يحضر بطريقة خاصة: "خذ القسم الأول وامزجه بالماء ، حوله إلى مادة طرية وضعه في إناء جديد على النار ، اطبخه جيدا وتأكد من غلیانه ،اجعله یتبخر حتی یجف ،دون ان تبقی فیه رطوبة ،ثم أخرجه من الإناء، وبعد ان يبرد ضعه في إناء أخر لتغسله في النهر ،اغسله جيدا وتأكد من غسله بتذوق طعم الماء الذي في الإناء حتى يختفي اثر المرارة فيه ،بعد ذلك ضعه في الشمس وانشره على كتان ،وبعدما يجف اطحنه في طاحون حجري".أما القسم الثاني فيتم تحضيره: "اجعل القسم الثاني في ماء على جانب ،اجعله ما يشبه مادة طرية وضعه في جرة على نار ،اطحنه جددا وتأكد من غلبانه حتى تفور رغوته منه ،استخرج المادة الموجودة بالإناء وغطسه أو بلله بمجرفة ،وبعدما يتحول إلى مادة شبيهة بالطين ضعه في إناء هن ،استخرج المادة وانشرها على قماش من الكتان على فوهة هذه الجرة ،بعد ذلك ضع هذه المادة في إناء مصنوع من حجر ثمين ".يبدو ان الأثر السحرى لهذه الوصفة الطويلة التحضير تكشف عن السبب وراء هذا التحضير ،الذي يتضح (الأثر السحري)في نهاية الوصفة: "ادهن الشخص فهو يزيل أسارير الرأس فإذا دهن اللحم به فانه سيجمل البشرة ويزيل الشوائب، وكل التشوهات وكل أعراض الشيخوخة وكل أنواع الضعف الموجود في اللحم ،وجد ناجعا ملايين المرات"<sup>(٢)</sup>.في ا**لصين القديمة** نقرأ عن أسطورة تتحدث عن إكسير الخلود، وكانت الإلهة سيفانهو تحفظ عقار الخلود لديها.وقد أراد البطل رامي السهام إي الحصول عليه ،ورغم ان إي كان إلها ،إلا انه كان يخاف الموت ،ولا

<sup>)</sup> فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ، ص٥٢...

<sup>&#</sup>x27;) كمال ،الطب المصري ،ص٥٣٣-٥٣٤.

يريد ان يجد نفسه يوما في المملكة السفلي ،فعزم على الوصول إلى سيفانمو والحصول منها على إكسير الخلود.لكن العثور على الآلهة كان أمرا صعبا جدا ،إذ كانت سيفانمو تقيم في كهف عند جبل كونلون ،بيد إنها غالبا ما كانت تبدل مكان إقامتها. كما لم يكن الوصول إلى قمة الجبل أمرا يسيرا فقد كان يجرى عند سفح الجبل نهر غرق في لجه كل من وقع فيه ،علاوة على هذا كانت تحبط بكونلون جبال تنفخ نارا وتحرق الأخضر واليابس.وكان يقيم على قمة كانلون حارس مخيف له تسع رؤوس الوحش الذي يكشف عن غسق الفجر ،زد إلى هذا انه كان لسيفانهو أنياب نمر ،وتخدمها ثلاثة طيور تحمل إليها بمخالبها الحادة الحيوانات والطيور المصطادة إليها.وبعد أن تلتهم وجبتها كانت خادمتها وهي طبر مفترس له ثلاث أرجل تحمل البقايا إلى خارج الكهف مشكلة أكواما من الجلود والعظم.ولكن رامي السهام الحاذق إي تجاوز كل تلك العقبات كلها ووصل إلى سبفانهو فاستمعت إليه ،ثم أمرت ان يؤتى إليها بالقرعة الدورق الذي تخزن العقار فيها وأعطته لرامي السهام قائلة: "هذه الكمية تكفيك وزوجتك لكي تحصلا على الخلود "(١). ونعرف ان فيلسوفا صينيا يدعى كو هونغ قد قضى السنوات الأخيرة من حياته بإنتاج حبوب يفترض إنها تمثل علاجا للشيخوخة وأمراضها لقد كتب كو هونغ: "خذ ألف وخمسمائة غرام قرفة حقيقية ،وخمسمائة غرام عسل ابيض ،واخلطها مع بعضها البعض.وجفف الخليط في الشهس،وبعد ذلك حمصها وحركها على النار،حتى يمكن ان تتحول إلى حبوب (أقراص).خذ كل صباح عشر حبات من حجم بذرة القنب، وفي نهاية العام يصبح الشعر الأبيض اسود، والأسنان المثلمة تنمو من جديد والجسد يصبح صقيلا ومشعا وعندما يأخذ العجوز هذا الدواء زمنا طويلا سيتطور إلى شاب وكل من يأخذ منها بصورة مستديمة سيتمتع بحياة أبدية ولن يقترب منه الموت "<sup>(۱)</sup>.ونقرأ عن نبات باسم بان-تاو(Pan-Tao)،وهو دراق بستان ينضج مرة كل ثلاثة آلاف سنة ويهب الخلود لآكليه وبالنسبة للصينيين صار الدراق رمزا للحياة المديدة (٣)

<sup>)</sup> البيديل ،سحر الأساطير ،ص١٦٥.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) كامبل ،البطل بألف وجه ،ص١٩٤.

<sup>ً)</sup> شابيرو وهندريكس ،معجم الأساطير ،ص٢٠٣.



(بان-تاو)

ويخبرنا مؤرخ صيني من القرن الأول الميلادي عن عراف تاوي يدعى لي شاو تشون كانت لديه وصفة سحرية من اجل تحقيق الخلود ،ولكن هذه الوصفة لا تتضمن صنع عقار معين بل انه كما يقول هذا المؤرخ انه قد كشف للإمبراطور وو-تي من أسرة هان والذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد عن أسرار عدة تتعلق بإطالة الحياة وتحقيق الخلود ،ومنها تقنية تحويل مادة كبريتات الزئبق إلى ذهب ،وصنع أواني من هذا الذهب يقدم له فيها الطعام والشراب.من ذلك الوقت تداول الناس الأخبار عن وصفة تحول الذهب إلى مادة يمكن أكلها من اجل اكتساب الخلود (). وتتحدث الميثولوجيا الاسكندينافية عن نبات واهب للشباب إذ نقرأ في السطورة كيف شارك لوكي شقيق كبير الألهة الاسكندينافية أودين في اختطاف الإلهة أيدون وتفاحاتها الواهبات للشباب فقد أرغمه على المشاركة في ذلك العملاق تياتسي الذي ارتدى أهاب صقر وأعاق شواء لحم الثور الذي كانت الآلهة الاسات يعدونه لوليمتهم وقد طالب تياتسي بنصيبه من اللحم والتقط أفضل القطع ،وعندما ضربه لـوكي بالعصا ووصلت العصا ويدا لوكي إلى جسم

<sup>)</sup> فراس السواح ، "التاوية" ،بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان ،تحرير:فراس السواح ، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٦) ، ج2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2 ، 2

الصقر ،التقطه هذا وحلق به عاليا ولم يوافق على إطلاقه إلا مقابل تفاحات الشباب.عند ذاك أغوى لوكي الآلهة أيدون بالذهاب إلى الغابة مدعيا انه سوف يريها هناك تفاحا بديعا وجده ؛ولكنه سلمها هناك إلى تياتسي.أما الإلهة الذين فقدوا تفاحات الشباب فقد اخذوا يهرمون وهددوا لوكي بالموت عندئذ حاك هذا خطة أخرى من ألاعيبه إذ سرق أيدون من تياتسي ووضعها في حبة جوز وحملها إلى الآلهة (۱).

<sup>)</sup> البيديل ،سحر الأساطير ،ص١٧٧.

## ٧.الأدوات والقوى السحرية.

لم يكن العقاقير السحرية فحسب هي التي استخدمت كوسيلة إضافية للعلاج ، فهناك من الدلائل الكثيرة التي تشير إلى ان الأقدمين كانوا يعتقدون بقدرة بعض الأدوات السحرية القادرة على الشفاء ، وعادة ما تكون هذه الأدوات دينية ، وفي حالات أخرى كانت طقسية تستخدم في أداء طقوس معينة ولها القدرة على الشفاء وفي كثير من الروايات الشائعة عن هذه الأدوات السحرية تذكر إنها أما هبة إلهية للبشر ، أو مرتبطة بحدث محوري في الديانة المتبعة ، وبشكل عام تمثل وسائل ذات قوى سحرية هائلة يتمكن الشخص عن طريقها الحصول على العلاج الفوري من غير ظهور لطقوس سحرية ، وأحيانا من غير تدخل الهي ، عن طريق اللمس أو النظر (۱) ويمكن ان نقسم هذه الرموز إلى أنواع وهي:

- الأحجار: تشكل الأحجار مواد ذات طبيعة سحرية تساعد في الشفاء ، وتشير النصوص من بلاد الرافدين إلى بعضها وهي من مسمياتها تكشف عن وجود الخط النصوص من بلاد الرافدين إلى بعضها وهي من مسمياتها تكشف عن وجود الخط السحري فيها ، فهناك حجر يعرف باسم حجر الولادة (aban aladi) ، وحجر العقم (aban-la-la-aladi) ، وحجر الإجهاض (adan-la-aladi) ، وحجر العقم (erî والذلك وتشير النصوص الإغريقية على وجود حجر يشفي من عضة الثعبان ولذلك يسمونه حجر الثعبان ولكي يختبر الإنسان مفعوله كان يكفي ان يطحنه على شكل مسحوق ثم يرشه على الجرح (على ويتحدث بليني (Pliny) عن نوع من الأحجار التي كان الناس يعتقدون في قدرتها على شفاء اليرقان لان لونها كان يشبه جلد المريض المريض

<sup>)</sup> نفذت دراسة حول دور القوى السحرية في العلاج من قبل: يحيى ، "العقاقير والادوات والقوى السحرية ودورها في العلاج ،ص ٦٥-٦٨.

<sup>ً)</sup> ألبدري ،الطب ،ص٧٤.

<sup>ً)</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص ١٧١.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) المصدر نفسه ، ص ١٢٠.

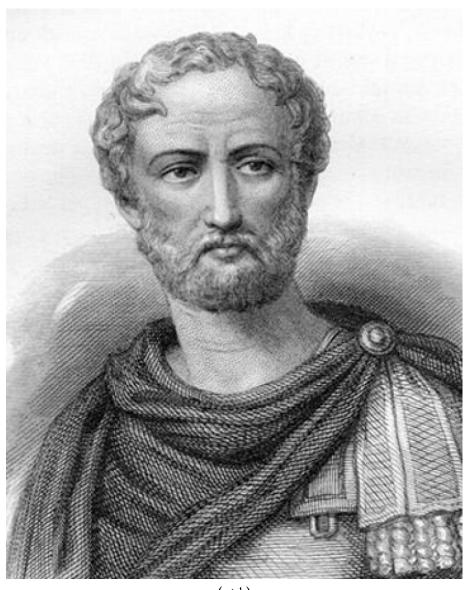

(بليني)

ونعرف انه بني في القدس كنيسة تحت الأرض كرست على اسم الإمبراطورة هيلانة وكان الزوار ينزلون ست عشرة درجة حتى يصلوا إلى المكان ،والطريف ان سكان القدس من مختلف الديانات كانوا يزورون هذا المكان حيث كانوا يقومون بقطع شظايا من الصخور من اجل التداوي ،وإنهم يعلنون انه إذا كان هناك إنسان مصاب بالحمى من الممكن شفائه على الفور ،إذا شرب بعض الخمر والماء ،موضوع

فيها قطعة من هذه الصخور (١) ويشير التلمود عن قدرة الأحجار السحرية على الشفاء إذ نقرأ عن حجر كان في حوزة إبراهيم وعلقه في عنقه شفي بوساطته كل الأمراض المعروفة ،وقد وصل هذا الحجر إلى احد الحاخامات وصار في قدرته عن طريق الحجر شفاء العلل وإحياء الموتى (٢٠). ولدى القبائل البدائية اعتقادات بقوة الأحجار الشافية ففي جزر بانك وجزر الهبريد الجديدة في ميلانيزيا إذا مرض شخص فانه يقدم لشخص أخر ، يعرف انه يهتلك حجرا ذا قوة خارقة ويعتقد ان الروح الذي يسكن في الحجر قد أساء إليه المريض ،مبلغا من المال وقطعة من جذر نبات الفلفل المدعو جيا الذي يستخدم في صنع مسكر من المسكرات.ويقال عندئذ ان الرجل يقدم الضحية (اولولو) لصاحب الحجر ثم يأخذ صاحب الحجر هذه الأشياء ويحملها إلى المكان المقدس وينثرها هناك ويتوسل للحجر وهو يقول: "دع هذا الشخص يشفى".فإذا شفى هذا الرجل فانه يقدم ضريبة شفائه (<sup>۲)</sup>.وفي سابو جنوب النبجر يملك زعبم القرية حجرا كبيرا يضعه عند باب ببته فإذا رجل ما لم يمنح أولاد من زوجته عليه ان يقدم دجاجة أضحية إلى الصخرة ،أملا ان يمده الحجر بالأولاد.ويقوم هذا الشخص بتسليم الطير إلى الزعيم الذي يقوم بذبحه واكل لحمه ،فإذا تحققت رغبة الرجل فانه يقوم بذبح دجاجة عند الحجر شكرا له على فضله (٤٠) وتعبد قبيلة واراتي ،وهي قبيلة تسكن أحراش كونان الحالية في ولاية بومباي ،سيد النمور(واجهيا) الذي يتصورونه في شكل حجر غير منتظم مطلي بالرصاص الأحمر والزبد النقى.وهم يقدمون له الدجاج الصغير والنعاج ،كما يكسرون على رأسه ثمار جوز الهند ويصبون عليه الزيت.وفي مقابل هذه الهبات فانه يقيهم من أخطار النمور ويمنحهم محصولا وافرا ويحفظهم من الأمراض.وبشكل عام كان أهالي ولاية بومباي بصفة عامة وفي أحياء كونكان بصفة خاصة يعبدون الأحجار الفتيشية حتى تبعد عنهم الشر وتشفى مرضاهم.ففي كل قرية يوجد هذه الأحجار وكل حجر يسميه السكان باسم اله من الآلهة أو روح من الأرواح ،تلك التي يقدسونها في ورع لاعتقادهم إنها تتحكم في الشياطين والأشباح ،فإذا انتشر وباء في

ا) زكار ، الأناجيل ، ص١٠٢.

<sup>ً)</sup> الأحمد ،الأصول الأولى ، ١٠٣٠.

<sup>ً)</sup> فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ص٣٣٧.

أ) المصدر نفسه ، ص٣٣٩.

قرية من القرى فان الناس يقدمون لها الأطعمة لحم الدجاج والنعاج وثمار جوز الهند.وكان لدى قبيلة بتسيليو وهي قبيلة تسكن وسط مدغشقر أحجار مقدسة وفيها أحجار تدعى فاتو بيتروكا وكانت النساء يزرنها اللاتي لم يرزقن بأطفال وهن يحملن بعض الدهن أو الزيت ليطلين به الحجر وهن يناجينه ويعدنه بأنهن سيعدن مرة أخرى لطلائه بمزيد من الزيت إذ رزقن بأولاد (۱).

- الهاء: شكل الهاء وسيلة سحرية للشفاء من الأمراض ، فالهاء عند الشعوب القديمة يسبق كل الأشكال ، وان الغوص بالهاء يرمز إلى التقهقر والرجوع إلى ما يسبق التشكل ، ويرمز إلى الاندماج مجدد في عالم غير متهايز ، عالم ما قبل الوجود . وان الطفو يكرر حركة التجلي الشكلي للكون ، وعلى هذا فان رمزية الهاء تتضمن في ان واحد الموت والانبعاث . فان التهاس بالهاء ينطوي دوما على التجدد ، لان الانحلال تتبعه ولادة جديدة وبالتالي تتبعه حياة جديدة أي يتبعه وجود إنسان جديد . ومن ثم الهاء يحتفظ بوظيفته على نحو ثابت لا يتغير في أي معتقد ديني نلقاه ، انه يفك الأشكال ويحل الصور ويغسل الخطايا وهو في ان واحد يطهر ويجدد (٢) . ولدينا تعويذة بابلية تتلى عند النزول في ماء الفرات للحصول على الشفاء:

"تعويذة:أيها النهر ،يا مبدع الأشياء كلها

عندما حفر مجراك الآلهة الكبار

حفوا ضفافك بكل ما هو حسن وطيب

وفيك أقام اله الأعماق أيا مسكنه

ووهبك فيضان الماء الذي لا يقاوم

كما وهبك الإلهان أيا ومردوك

غضبا ناريا وجلالا وروعا

أنت قاضٍ في مشاكل البشر

أيها النهر العظيم ،أيها النهر المبجل

يا نهر المقامات المقدسة

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص ٣٤١-٣٤٢.

<sup>ً)</sup> الياد ،المقدس والعادي ،ص١٦٠-١٦١.

يا من بمائك يأتي الشفاء تقبلني انتزع ما بجسدي وارمه إلى ضفافك ارمه إلى ضفافك "(۱). ارمه إلى ضفافك "(۱).

في مصر اعتقد السكان إن نهر النيل يمتلك خواص علاجية منها قدرته على إعادة الشباب، ونتبجة لـذلك عـد طمى النيل مـن المـواد الداخلـة في العلاج ،ومنها قدرته على شفاء الجروح بسرعة (٢). وفي النوبة القديمة عد الماء من الوسائل السحرية للحصول على الشباب، والقضاء على الشيخوخة، فالمعمرين الأثيوبيين ،وكما تقول المأثورات الإغريقية كانوا يذهبون إلى نبع ماء تفوح منه رائحة البنفسج وتجعل بشرة المستحم في مياهه تتلألأ وكأنه استحم بالزيت.ويقال ان مياه هذا النبع قليلة الكثافة لدرجة انه ما من شيء يطفو فوق سطحها ،بها في ذلك الخشب، وأي مادة اخف منه ،إذ تغوص جميعها إلى الأعماق.وان استخدام الأثيوبيين المستمر لهذه المياه هو ما يجعلهم يعمرون <sup>(٢)</sup>.لدى العبريين اعتقاد بقوة الماء الشفائية ،وتكشف قصة نعمان قائد جيش ملك دمشق الآرامية اعتقاد سكان فلسطين بذلك ، فالقائد الآرامي كان مصابا بالمرض ، فلما استشار اليشع وهو احد الأنبياء اليهود نصحه بالاستحمام في نهر الأردن وبالفعل نفذ اليشع ذلك الطقس إذ: "نزل نعمان إلى نهر الأردن وغطس فيه سبع مرات ،كما أمر رجل الله ،فرجع لحمه كلحم صبى صغير وطهر من برصه".ويتضح من الرواية لم تكن كل الأنهار ذات قابلية شفائية بل كان نهر الأردن بالذات يحتوى على هذه الخصيصة ،فالقائد الآرامي نعمان وقبل ان ينفذ الطقس ،أعلن امتعاضه من نصيحة اليشع ،على أساس ان انهار دمشق أفضل من نهر الأردن:"أ ليس ابانة وفرفر نهرا دمشق أفضل من جميع مياه إسرائيل؟ ألم يكن في إمكاني الاغتسال فيها فاطهر؟"<sup>(٤)</sup>.وفي أورشليم كان قرب احد أبواب المدينة ويدعى باب الغنم بركة اسمها بيت حسدا حيث كانت لمياهها صفات علاجية ،فكان يرقد إلى جانبها جمع كبير من المرضى سواء عميان وعرج ومشلولين ،ينتظرون ان تتحرك مياه البركة ،لان ملاكا كان يأتي من حين

<sup>)</sup> السواح ، الأسطورة والمعنى ، ص٧٦.

<sup>ً)</sup> رويز ،روح مصر الخالدة ، ٢٩٢.

<sup>ً)</sup> هیرودوت ،تاریخ ،ص۲۲۷.

<sup>ً)</sup> انظر النص الكامل للرواية في:الملوك الثاني ، ٥: ١-١٤.

لأخر إلى البركة ويحرك ماءها ،فكان الذي ينزل أولا يشفى مهما كان مرضه (١). وتؤكد الأناجيل عن دور المياه المقدسة في الشفاء ،وان جعلت السبب تدخل السيد المسيح بذلك ،فهناك قصة تتحدث عن الماء الذي غُسل فيه السيد المسيح عندما كان طفلا قد شفى فتاة مجذومة:"أخذت امرأة ماءً معطراً لتغسل المولى يسوع ،وبعدما غسلته ،أخذت الماء الذي استخدمته ،وصبت بعضه على فتاة كانت تعيش هناك ،وكان جسدها ابيض من الجذام وغسلتها به ،وما ان تم فعل هذا حتى شفيت الفتاة من الجذام"(٢). وفي أخرى نقرأ ان مريم عندما دخلت بيت لحم مع ولدها ،شاهدت هناك كثيرا من الأمراض الشديدة قد أصابت أعين الأطفال ،الذين كانوا يموتون بالتتابع ،وكانت امرأة هناك لديها ابن مريض ،يكاد ان يموت ،فجلبته إلى السيدة مريم ،التي رأته ،عندما كانت تغسل يسوع المسيح ،فقالت لها ان تأخذ قلبلا من الماء الذي غسلت به ابنها ،وترشه به وبناء على ذلك أخذت قلبلا من الماء، مثلما أخبرتها السيدة مريم، ورشته فوق ابنها الذي زال عنه المرض بعد ذلك (٢٠) وتتحدث قصة مسيحية أخرى عن شاب كان قد اقترف أعمالا شنيعة ،ونتيجة لذلك جفت يداه (ربما شلت) كما يقول النص إلى درجة لم يعد قادرا على وضعهما في فمه ،لذا يعرض حالته على الرسول توما الذي أمر بجلب ماء إليه في وعاء ،وعندها قال:اقبل أيها الهاء من المياه الحية ،السرمدي أرسلها لنا من السرمدية ،وأرسل الراحة ألينا من الواحد الذي يعطى الراحة ،وقوة الخلاص الصادرة عن القوة التي تقهر الجميع ،وتخضع لإرادتها ،اقبل واسكن في هذه المياه ،حتى تتحقق أعطية الروح القدس تماما فيهم.وقال للشاب:اذهب واغسل يديك بهذه المياه ،وعندما غسلهما عادتا (٤) لقد أصبح التعميد بالماء وسيلة للشفاء أيضا ، فطبقا لرواية مسيحية تتحدث عن مرض أصيب به الإمبراطور الروماني تيباريوس ،فتم تعميده من قبل الرسول ناثان فشفى من مرضه: "قدم ناثان وعمده باسم الأب والابن وروح القدس...وعلى الفور تعافى الإمبراطور تيباريوس من جميع

<sup>)</sup> يوحنا ،٥: ١-٤ ؛ انظر كذلك:عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص ٢٥٠.

<sup>ً)</sup> إنجيل الطفولة العربي .:١٧.

<sup>ٍّ)</sup> إنجيل الطفولة العربي:٢٧.

أ) أعمال القديس توما: ٥٠.

أمراضه"(١). ولم يكن الماء ذا قوة علاجية في المعتقدات المسيحية وحسب ،بل كذلك كان للصابئة الذين عاصرت حركتهم السيد المسيح ،إذ نعرف من النصوص المندائية ان للماء قدرة على إخصاب النساء فأم يوحنا المعمدان لم تكن تنجب لكن أصبحت حاملا بعد شرب ماء مقدسا: "لقد أعطى أنش أثرا(روح من أرواح الحياة) انشيي (أم يوحنا) ماء من البردنة (ربما نهر الأردن) لتشرب، ومن ذلك أصبحت حاملا".وفي رواية أخرى نقرأ: "زكريا وانشبي كانا شيخين ،وحدث ان شربت ماء وأصبحت حاملا من ذلك الماء"(٢). ولدى العرب القدماء اعتقاد بقوة الماء الشفائية ويتحدث ابن الكلبي ان سادنا للكعبة في مكة يدعى عمرو بن لحى قد مرض مرضا شديدا ، فقيل له ان بالبلقاء في بلاد الشام حّمة إذا أتاها شفي من مرضه ،فاتاها واستحم بها وبرأ<sup>(٣)</sup>.ولقد نظر الزرادشتيون إلى الماء كقوة شافية ،ففي نصوص عديدة تخاطب المباه كشافية للأمراض: "أيتها المباه! سمبت الأفضل والأروع ،غزارتك وحنانك[كحنان الأمهات] ،دفئك ،حكمك المطلق ،واعتناؤك بالفقراء.لك كل المنح الطيبة يا صاحبة الأيادي الطويلة التي [باستطاعتها] ان تصل إلى الأمراض والتعاسة[وتشفيها] يا أم الحياة "(٤) ، أو: "امجد مياه اردفيسورا اناهيدا ،واسعة التدفق[كما هي] وذات التأثير الشافي"<sup>(٥)</sup>.وهناك صلاة توضح الدور الكبير للمياه في شفاء الأمراض: "تعالى أيتها الغيوم من فوق الأعالي ، إلى الأسفل نحو الأرض ، بوساطة ألاف القطرات وأعدادا لا تحصى منها.قل هذه الكلمات أيها المقدس زرادشت:لتفتك بالمرض ،لتفتك بالمرض ،وتفتك بالموت ،لتفتك بالمرض الذي يقتل ،وبالموت الذي يقتل ،ولتفتك بكادها ،اباكادها (أمراض غير معروفة) إذا جاء الموت بعد الظهيرة فليأت الشفاء عند الليل!وإذا جاء الموت في الليل فليأت الشفاء عند الفجر إوينزل مع هذه الأمطار ماء جديد ،ارض جديدة ،نباتات

ٔ) إنقاذ فينديكتا:٣٥.

٢) حمادة ،تاريخ الصابئة ، ١٠٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup>) أبو المنذر هشام بن مُحَّد بن السائب الكلبي ، **كتاب الأصنام** ، تحقيق:احمد زكي (القاهرة:دار الكتب المصرية ، ١٩٩٥)، ص٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>) ياسنا ،۳۸: ٥.

<sup>°)</sup> ياسنا ،٦٥: ١.

جديدة ،علاجات جديدة وشفاء جديد" (١) وبلا شك كان الإيرانيون في العصر الساساني (٢٢٦-٦٣٧م) كانوا لا يزالون يؤمنون بقوة المياه الشافية ،فقد قيل ان الملك الساساني يزدجرد قد مرض ذات مرة فأشار عليه المنجمين بالاغتسال بمياه عين ماء معينة فلما اغتسل فيها شفى في الحال (٢).

- الشعر والعظام والجلد والقهاش: ربما استخدم الشعر في طقوس العلاج السحرية ، رغم إننا لا نقرأ عن هكذا نهط من العلاج في نصوص السحر بل من التقاليد الأدبية. إذ تشير الأساطير المصرية ان شعر الإله رع عد دواء سحريا ، ففي أسطورة تقول ان الإله جيب عندما تولى حكم الأرض أمر بفتح الصندوق الذهبي أمامه ، ذلك الصندوق الذي وضع فيه رع شعره ، وكان رع قد أخفى الصندوق مع عكازه وخصلة من شعره في قلعة عند الحدود الشرقية لإمبراطوريته كطلسم خطر وفعال. وعندما فتح الصندوق قتل تنفس الأفعى الإلهية جميع مرافقي جيب ، واحترق جيب نفسه حروقا شديدة ، ولم يشف جيب إلا بوضع خصلة شعر رع على الحروق ".

كانت للعظام دورا شائيا كها نقراً في مصادرنا ففي الديانة المسيحية ،كانت عظام القديسين والتراب الهدفونين فيه قد أصبحت وسيلة شفائية إذ نقراً في رواية مسيحية عن ملك هندي يدعى ميسدايوس قد أصيب احد أمناءه بهرض من قبل الشيطان ،وما من احد أمكنه شفاءه ،وشرع الهلك يفكر ويقول: "إنني سوف اذهب ،وافتح الضريح (الخاص بالقديس توما) واخذ واحدة من عظام رسول الرب وأعلقها على ابني ،وهو سوف يبرأ ،ولكن عندما كان ميسدايوس يفكر حول هذا ،ظهر له الرسول توما ،وقال له:انك لم تؤمن بالإنسان الحي (السيد المسيح) ،فهل ستؤمن بالميت ؟ومع ذلك لا تخف ،لان مولاي يسوع المسيح عنده رحمة نحوك ،وشفقة عليك من خلال صلاحه وذهب (ميسدايوس) وفتح الضريح ،ولكنه لم يجد الرسول هناك ،لان واحد من الأخوان كان قد سرقه وأخذه

<sup>)</sup> فىندىداد ، ۲: ۲-۳.

۲) الفردوسي ،الشاهنامة ،ص١٤٧.

<sup>&</sup>quot;) ألخوري ، معجم الأساطير ، ج ١ ، ص ٢٣٨-٢٣٩ : **ڤا**يد ، ديانة مصر القديمة ، ص ١٨.

إلى بلاد الرافدين ،غير ان ميسدايوس اخذ بعض التراب من المكان الذي تمددت فيه عظام الرسول...وعندما علق التراب على ابنه أصبح الغلام سليما $^{(1)}$ .

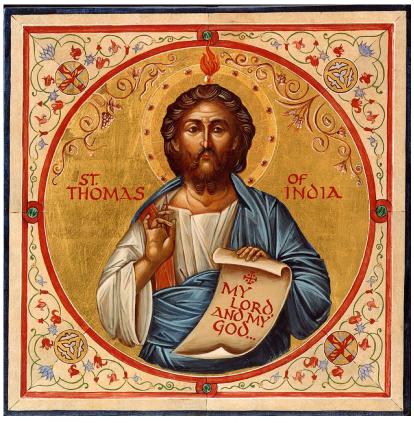

(القديس توما)

وعند العرب القدماء كان الشخص إذا أصيب بالجنون علقوا عليه الأقذار وعظام الموتى.وإذا أراد شخص دخول قرية وكان يخشى وباءها أو جنيها وقف على بابها قبل أن يدخل فنهق نهيق الحمار ،ثم علق عليه كعب أرنب كان بمثابة رقية من الوباء والجن (٢).وفي جزر الاندمان في خليج البنغال وبعد وفاة شخص ما يقوم أهل الميت باستخراج عظامه من القبر ،ويقومون بتزيين الجمجمة والعظم الفكي بطلاء احمر وطين ابيض ،كما يعمل لكل منها رباط حتى يمكن أن تلبس حول الرقبة ،أما من الأمام أو من الخلف.أما بقية العظام الأخرى فإنها تطلى باللونين

<sup>)</sup> أعمال القديس توما: ١٧٠.

<sup>)</sup> خان ، الأساطير العربية ، ص٥٤.

الأحمر والأبيض وتحفظ في داخل الكوخ ومن فوائد هذه العظام إنها تستخدم للوقاية من الأمراض وكذلك لعلاجها فمثلا إذا مرض احد الأهالي بصداع فانه يضع بعض هذه العظام فوق رأسه ليشفى (۱) أما الجلد فلا نمتلك حاليا أدلة كافية عن استخدامه في العلاج ،وتتحدث مأثورات شعب الكيشة في غواتيمالا إن البطلين الأسطوريين هوناهبو واكسبالانكية كانا يلعبان بالكرة عندما جاءهما صقر كرسول من جدتهما ،ولكنهما قبل أن يسمعا الرسالة ضرباه ببندقة باتانا (سلاح وأداة صيد كان الهنود يستخدمونها) فأصابا عينه ،وعندما أوضح الصقر لهما سبب مجيئه وطلب منهما معالجته: "نزعا قطعة صغيرة من جلد الكرة التي يلعبان بها ،ووضعاها على عين الباشق (الصقر) ...وفي الحال شفيت عين الباشق تماما على أيديهما "(۱).

عد القماش أيضا لاسيما إذا كان مرتبطا بالقوى المقدسة ذا قدرة علاجية كبيرة إذ نقرأ في رواية إن الإمبراطور الروماني تيباريوس قد أصابه مرض لذا اخذ في البحث بشكل جاد على قطعة قماش لامرأة تدعى فيرونيكا قيل إنها مسحت وجه المسيح وهو صاعد الى مكان صلبه ،وطبقا للأسطورة المسيحية انطبعت صورة وجهه على قطعة القماش ،وقد بحث أتباع الإمبراطور عن هذه القطعة حتى عثروا على فيرونيكا: "ثم إنهم بحثوا بتيقظ كبير للحصول على صورة الرب المسيح ،وقد وجدوا امرأة اسمها فيرونيكا لديها صورة الرب.ثم إن الإمبراطور تيباريوس قال لأحد أتباعه ويدعى فيلوشيان:كيف حفظتها ؟ فأجابه:لقد وضعتها في قطعة قماش ذهبي ،ولففتها في شال ،فقال الإمبراطور تيباريوس:اجلبها لي ،وانشرها أمام وجهي ،حتى أخر إلى الأرض ،واطوي ركبتي ،علني أتمكن من عبادتها على الأرض.ثم ان فيلوشيان نشر شاله مع قطعة القماش الذهبية التي عليها انطبعت صورة الرب ،ورآها الإمبراطور تيباريوس ،وعلى الفور تعبد صورة الرب بقلب صاف ،ونظف جسده (بها) وأصبح مثل جسد طفل صغير ،وتم شفاء جميع العميان والمجذومين ، والعرجان ، والبكم والصم ، والمصابين بمختلف أنواع الأمراض ، الذين كانوا موجودين هناك "".

<sup>)</sup> الخطيب ،الاثنولوجيا ،ص٩٤.

<sup>ً)</sup> ریثینوس ،بوبول فوه ،ص۷۵.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) إنقاذ فينديكتا: ٣٣-٣٣؛ انظر كذلك عن القديسة فيرونيكا(St. Veronica) في:عبودي ،معجم الحضارات السامية ،ص ٦٥٢-٦٥٣.



(القديسة فيرونيكا)

- الحيوانات والأشجار: اعتقد الكثير من الشعوب القديمة ان لبعض الحيوانات قابلية شفائية ،وأحيانا أجزاء من هذه الحيوانات ،فلدى العبريين اعتقاد بقدرة بعض الحيوانات على الشفاء ،فقد اعتقد العبريون بقدرة الأفعى على الشفاء ،إذ نقرأ إن الرب أمر موسى بان يصنع حية من نحاس ويرفعها على سارية (شجرة) ،فان كل إنسان يتعرض للسع الحية وينظر إلى حية النحاس فانه سيشفى (۱) وقد اعتقد الإغريق بقدرة الأفعى على شفاء الأمراض ،وكانت هناك أفاع مقدسة تعمل على لعق الجزء المصاب من جسم المريض فتشفيه (۲) .ونقرأ في الأساطير الإغريقية عن المرأة

<sup>)</sup> العدد ، ۲۱: ۸-۹.

<sup>)</sup> كهال ،الطب المصري ،ص١٧.

الأفعى ميدوزا التي قتلها البطل نصف الإله بيرسيوس ،وقد أعطى دمها لاسكليبيوس الذي جمع دم أوردتها اليمني في إناء ودماء أوردتها اليسرى في إناء أخر فكان بدم الجهة اليمني يشفي ،وبدم الجهة اليسرى يعطى السم القاتل<sup>(١)</sup>.وفي ا**لهند** تكتسب الأفعى أهمية خاصة إذ يعتقد هنود وسط وجنوب الهند بقدرة الأفعى على إعطاء الخصوبة للنساء العاقرات ،فينحت رمز الأفعى على حجر يغمر مدة ستة أشهر بماء البحيرة لإكسابه قوة الحياة ،ثم يخرج فينصب تحت احد الأشجار (٢). وليس الأفعى فقط كانت ترمز للعلاج فهناك طائفة من الحيوانات ذات قابليات شفائية كالحوت ،إذ ونقرأ إن طوبيا قد أصيب بالعمى لذا يقوم بصيد حوت ويستخدم مرارته لأنها: "تنفع لمسح العيون التي عليها بياض فتشفى "<sup>(٣)</sup>. وفي بلاد الرافدين استخدمت السلحفاة هي من رموز الإله نرگال في مراسيم طرد العفاريت الشريرة (٤) ويتحدث هيرودوت عن دواء سحري تستخدمه قبائل الصيادين البود والجيلون في سكيثيا (جنوب روسيا) الذين كانوا يصيدون حيوان بوجه مربع ،وهم يستفيدون من خصيته في معالجة أمراض الرحم" (٥٠). ويعتقد الرومان بوجود حيوانات معينة لها القدرة على الشفاء بمجرد النظر إليها ،فالشخص المصاب باليرقان إذا ما ان ينظر إلى الكروان الجبلي بحدة ،وبادله الطائر تلك النظرة في الوقت نفسه شفى المريض من مرضه.ويقول بلوتارك (Plutarch) في ذلك: "هذه طبيعة ومزاج ذلك الطائر الذي يسحب المرض ببصره فيتدفق كالنهر من جسم المريض "لقد كان هواة الطيور يعرفون تلك الخاصية التي يتمتع بها كروان الجبل لدرجة انه حين يخرج احدهم لبيع إحداها كان يحرص على إخفائه وتغطيته خشبة ان ينظر إليه شخص مصاب باليرقان فيشفى من مرضه بدون مقابل ولم تكن هذه الخاصية مرتبطة بلون الطائر ذاته بل بعينيه الذهبيتين الكبيرتين اللتين تجذبان الصفرة بسهولة ويسر ويتكلم بليني(Pliny) عن طائر أخر ولعله هو الكروان الجبلي ذاته ،كان الإغريق يطلقون عليه نفس الاسم المستعمل عندهم لمرض اليرقان ، لأنه لو نظر إليه شخص مصاب

) السواح ،لغز عشتار ،ص١٥٤.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص١٥٣.

<sup>ٔ)</sup> طوبیا ،٦: ٩.

<sup>ً)</sup> الشاكر ،رموز أهم الآلهة ،ص١٧٥.

<sup>°)</sup> هیرودوت ،تاریخ ،ص۳۳٤.

بذلك المرض فارقه مرضه في الحال ،ومات الطائر (۱) وهناك أشجار ذات خصائص سحرية ذات قدرة على العلاج فلدى قبائل الايروكو الأفريقية عند خليج بينان شجرة مقدسة ترمز للخصب لذا يأتي إليها بالنساء اللواتي ليس لديهن أولاد ليوجهن إليها الصلوات (۲).

- الجسد المقدس: في بعض الديانات تظهر دلائل ان الناس اعتقدوا بوجود أجساد مقدسة لها القدرة على الشفاء بمجرد لمسها ،وأحيانا بعض أجزاء ذلك الجسد الذي هو في حقيقته هبة إلهية.ونقرأ في أسطورة إغريقية إن الآلهة منحت بيلوبس ابن تانتالوس كتفا عاجيا ،ولهذا الكتف قوى اعجازية ،فانه مجرد لمسه يمكن ان تشفى الجروح وان كانت مميتة <sup>(۳)</sup>.وهناك روايات تكشف كيف ان جسد **يسوع المسيح** ذاته قد أصبح رمزا سحريا للشفاء ،ففي الكثير من الروايات لاسيما تلك التي وردت في أناجيل الابوكريفا يمكن ان تعطينا تصورات خاصة عن ذلك.ففي رواية نقرأ ان مريم العذراء تلد ابنها السيد المسيح وتدخل القابلة سالومي عليها في الكهف الذي تلده فيه لتتأكد من الأمر لأنها لم تصدق بان العذراء تلد طفلا لذا يحل عليها غضب الرب فتشل يدها ولم يكن أمامها إلاان تصلى لكى يتم غفران ذنبها وبالتالي شفائها: "مضت القابلة إلى الداخل وقالت لمريم:اعدى نفسك ، لأن هناك خلافا صغيرا يتعلق بك(أي إنها تشك ان مريم عذراء)، وأدخلت سالومي إصبعها لتفحص وضعها ،فصـرخت قائلــة:الويل لشــروري ،ولعدم تصــديقي ،لأنني جربــت الــرب الحي ، وانظروا ،ان يدى سقطت وانفصلت عني ، واحترقت بالنار . وجثت على ركبتها أمام الرب قائلة:يا رب أبائي ،تذكرني ،لأنني من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،ولا تجعلني وسيلة تشهير لبني إسرائيل ،بل أرجعني من اجل الفقير ، لأنك تعلم يا رب ،إنني باسمك مارست القيام بواجباتي ،وإننى منك تلقيت أجرتى ونظرت وإذ بملاك الرب ظهر ،وقال لها:سالومي ،لقد سمع الرب دعائك اجلبي يدك إلى الطفل والمسيه ، والخلاص والسرور سوف يكون لك. واقتربت سالومي منه ولمسته

<sup>ً)</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص١٩٠.

<sup>ً)</sup> فروليش ،الديانات الأفريقية ،ص ٢٥٠.

<sup>ً)</sup> وارنر ،الإغريق ،ص١٤.

قائلة:إنني سوف أعبدك ، لان الملك العظيم قد ولد لبني إسرائيل ، وشفيت سالومي قد حسبما طلبت "(١). وفي نسخة ثانية من نفس الرواية تقول ان القابلة سالومي قد لمست أطراف القماش الذي كان ملفوفا فيه (٢). وفي رواية أخرى نقرأ ان مريم وابنها يسوع قد دخلوا مرة إلى بلدة كان يجري فيها احتفال زواج ، ولكن نتيجة لتدخل الشيطان أصبحت العروس خرساء ، ولم يعد بإمكانها التفوه بكلمة واحدة ، ولكن مريم ذهبت إلى العروس ومعها ابنها الطفل يسوع ، فمدت الأخيرة يدها نحو السيد المسيح ، وجذبته نحوها ، وأخذته بين ذراعيها ، واحتضنته بقوة وقبلته ، وانحنت فوقه وحركت جسدها نحو الأمام ونحو الخلف ، وعلى الفور انحلت عقدة لسانها ، وانفتحت أذناها ").

- الرموز الدينية والطقسية: وتظهر في بعض الديانات سواء القديمة أو البدائية ، فللصليب أهمية شفائية في الديانة المسيحية ، ويذكر المؤرخ السرياني البطريرك ميخائيل السرياني الكبير في تاريخه إن هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين توجهت إلى القدس وتمكنت من العثور على ثلاث صلبان ، فلم تتمكن من تمييز الصليب الذي صلب عليه المسيح ، من الصلبان التي صلب عليها لصين ، فجاء الأسقف بامرأة تحتضر ، فوضع عليها صليبي اللصين فلم تتحرك ، ولما وضع الصليب العائد للسيد المسيح نهضت (٤).

<sup>)</sup> إنجيل جيمس ، ٢٠: ١-٤.

<sup>ً)</sup> إنجيل متى المزيف:١٣.

<sup>ً)</sup> إنجيل الطفولة العربي:١٥.

أ) زكار ،الأناجيل ،ص٩٩.

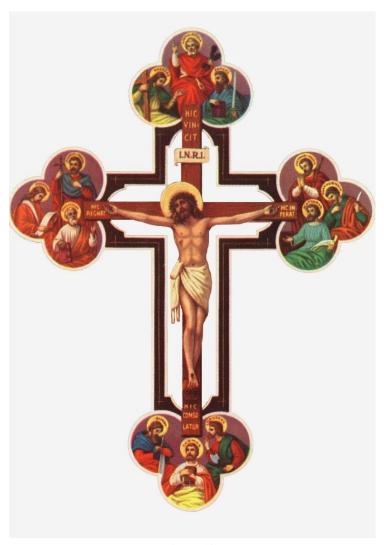

(الصليب)

والزيت في الديانة المسيحية كان له دورا مهما في تحقيق الشفاء ،إذ تقوم العقيدة المسيحية على مجموعة من مبادئ تعرف بالأسرار السبعة منها سر مسح المرضى ،وهو طقس كنسي يقوم أثناءه الكاهن بمسح المريض بزيت مقدس فيشفى المريض من أمراضه الروحية والجسدية (۱) وتظهر هذه الرموز لدى الثقافات البدائية ،فالقبائل البدائية تعتقد بالطوطمية وهو كائن قد يكون حيا أو غير حي ولكنه في الغالب أما حيوان أو نبات.وقد جرت العادة ان ترمز كل عشيرة طوطمية

<sup>ً )</sup> أبو رحمة ،الإسلام والدين المصري القديم ،ص١٠٠.

إلى طوطمها برمز خاص تصطلح عليه ،ويصور هذا الرمز بصور مختلفة ،فأحيانا يكون عبارة عن صورة الطوطم نفسه مرسوما مجسما ، وأحيانا يكون عبارة عن أشكال هندسية أو مجموعة خطوط ليس فيها شيئًا من صورة الطوطم.وتعتقد بعض العشائر الطوطمية ان مجرد لهس رمز الطوطم يشفي جميع الأمراض والجروح (١٠) وتستخدم قبائل استراليا الوسطى لاسيما الارونتا واللوريتجيا والكايتيش والانماتجيرا والالبيرا على نحو دائم أدوات معينة في طقوسها يطلق عليها الارونتا اسم التشورينغا(Churinga)،من اجل فهم طبيعة عملها في العلاج لابد من استعراض أهميتها للقبائل الاسترالية ،فهي قطع من الخشب أو قطع من الحجر المصقول متنوعة في أشكالها اشد التنوع ،إلا إنها بيضوية أو مستطيلة بوجه عام وكل جماعة طوطمية لديها مجموعة مهمة إلى هذا الحد أو ذاك من هذه الأدوات.وعلى كل واحدة منها حفر تصميم يمثل طوطم هذه الجماعة أو تلك بالذات.وثمة عدد من التشورينغات له ثقب من احد الأطراف ،يدخل فيه خبط من الشعر البشري،أو من شعر حيوان الابوسوم،أما تلك المصنوعة من الخشب والمثقوبة على هذا النحو فتخدم ذات الأغراض التي تخدمها أدوات العبادة التي أطلق عليها الاثنوغرافيون اسم(Bull-Roarer) فمن خلال الخيط العلق به ،تدور بسرعة في الهواء على نحو يحدث نوحا من الدمدمة المهاثلة لما تحدثه الدمي المسماة بهذا الاسم والتي يستخدمها الأطفال ،وهذه الضجة المصممة لها دلائل شعائرية وتصاحب جميع الطقوس مهما كانت أهميتها. غير ان هناك غيرها لبست مصنوعة من الخشب ولبست مثقوبة ،ولذا لا يمكن استخدامها على هذا النحو ،إلا إنها تثير وتلهم العواطف ذاتها على الرغم من ذلك.ومن خلال التشورينغا تتحد أرواح أسلاف القبيلة وأفرادها الذين على قيد الحياة ،والتشورينغات هي بمثابة الصنو لكل منهم ،وبالتالي هي صورة مقدسة.والحال ان كل تشورينغا مهما يكن الغرض الذي تستخدم من اجله ،تعد من بين الأشياء المقدسة على نحو بارز ،فلا يفوقها أي شيء في مكانتها الدينية.فهي ليست مجرد معنى مادي وإنما أيضا معنى وصفى مقدس.وعموما فان كلمة تشورينغا تستخدم في الإشارة إلى جميع الأفعال الطقسية ،فحين يستخدم التشورينغا ماديا فإنها تشير إلى الشيء الذي صفته

<sup>)</sup> الخطيب ، الاثنولوجيا ، ص١٤٢.

الأساسية القداسة. وتحفظ التشورينغا على نحو ورع في مكان خاص، وهو عبارة عن كهف أو نوع من الحجر الخفي في مكان مهجور، ويكون مدخله مغلقا بعناية بواسطة حجارة توضع بذكاء بحيث لا يمكن لغريب ان يمر بها ويشك بان الكنز الديني للعشيرة قريب منه مثل هذا القرب. وللتشورينغا كل صفات الإعجاز فإذا أصاب التشورينغا ضررا أو تلفا كان الشخص المسبب لذلك يقع مريضا، نفس الوقت يعزو الاسترالي إلى هذه التشورينغا خصائص فوق طبيعية منها قدرة ان تشفي الأمراض وتشفي الجرح بالمس خاصة تلك الناجمة عن الختان وهي تحوز على القوة نفسها حيال المرض. فعلى سبيل المثار ان الغبار الناجم عن حك التشورينغا بحجر إذا ما حل في الماء يشكل دواء يعيد الصحة للأشخاص المرضى (۱).

\_\_

<sup>)</sup> ان الوصف المقدم هنا للتشورينغا تم بناء على دراسة دوركايم ،الطوطمية ، ،ص٦٢-٦٢ ، ٢٩ ؛انظر أيضاءعلي سامي النشار ،نشاأة الدين:النظريات التطورية والمؤلهة ،(الإسكندرية:مطابع عابدين ، ١٩٤٩)، مم ١٠٥-١٠٨ ؛السواح ،دين الإنسان ، م ١٨٠ ؛البيديل ،سحر الأساطير ، م ٢٠.

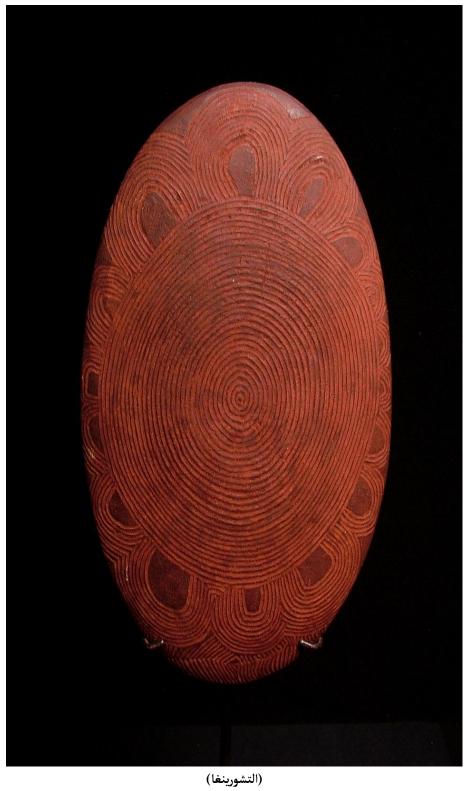



(التشورينغا)



(التشورينغا)

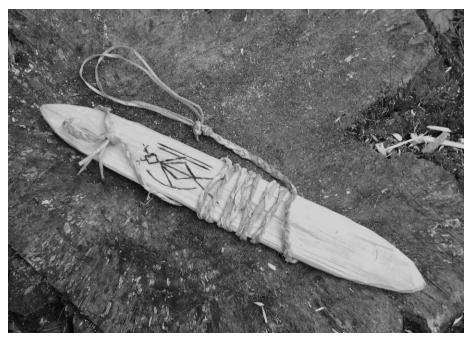

(Bull-Roarer)

- الجبال: تُظهر الجبال خصائص شفائية ، فعند العرب القدماء تؤثر في حياة الإنسان ، فكان من تأثير جبل أبي قبيس ان يزيل وجع الرأس (١).

٨.الحلي واللؤلؤ: عدت الحلي أحيانا من وسائل الشفاء ،فمن عادات العرب القدماء إنهم يعلقون الحلي والجلاجل على اللديغ يرون انه بذلك يفيق (٢) وتعلق بعض الحضارات أهمية خاصة للؤلؤ في العلاج من الأمراض وإطالة العمر كما في الهند الذي نقرأ في مقطع من الاتارفا فيدا عن فائدة اللؤلؤ في العلاج: "بالصدفة نتغلب على المرض...الصدفة هي دواؤنا الشامل...هذه الصدفة المولودة من السماء ،من البحر والتي أتى بها شاندو ،الصدفة المولودة من الذهب ،هي بالنسبة ألينا الحلية ،هي الجوهرة التي تطيل الأعمار...أنا اعلق اللؤلؤ على جيدي ،لتكون لي الحياة ،والعافية والقوة ،ولكي أحيا العمر المديد ،وأشاهد مائة خريف" (٢) وفي علاج أمراض اليابان عد اللؤلؤ عقارا ممتازا ،نظرا لفاعليته في الإخصاب ،وفي علاج أمراض

<sup>)</sup> خان ،الأساطير العربية ،ص ٥١.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٥٤.

<sup>ً)</sup> الياد ،صور ورموز ،ص١٧٤.

النساء ، كما اعتقد هناك ، وان بعض الأصداف الصغيرة في اليابان تساعد المرأة في النساء ، كما اعتقد هناك ، وان بعض الأصداف الولادة الميسرة (١). وفي الصين كانوا ينصحون المخاض ، لهذا تأخذ اسم أصداف الولادة الميسرة عدم إعطاء المرأة الحامل محارة من شانها تعجيل الولادة ، ويرون إن المحارات الحاوية على عنصرين (Yin) ، دون سواه ، تناسب المخاض ، وأحيانا تجعل الولادة سابقة لأوانها (٢).

- الأجرام السماوية: رأينا سابقا كيف اعتقدت بعض الشعوب القديمة ان للأجرام السماوية اثر سلبي في صحة الإنسان ،ومع ذلك فان من الدلائل ما يشير إلى اعتقاد بعض الشعوب بأهمية الإجرام السماوية في الشفاء ،وان كانت الأمثلة التي ستقدم فيما يلى مستقاة بشكل مباشر من الشعوب البدائية.فقد رأى النغاناسانيون الذين يعيشون في تايمير مثلا أن الشمس الأم كائن يمنح الحياة والنماء للناس والنباتات والحيوان ،وهي تحاول حمايتهم من البرد والأمراض.وكان الأطفال النغاناسانيون قد امنوا ان الشمس تعينهم على التخلص من الثاليل(نتوء خشن وصلب ينمو على سطح الجلد)، ولم يكن تحقيق ذلك أمرا صعبا ،إذ كانوا ينهضون في الصباح الباكر ويخرجون من البيت ويخاطبون الشمس قائلين: "انظرى أي وخزات لدى ،ولكني لن أعطيها لك" ،ويجب ان تكرر هذه المقولة عدة أيام فتختفي الثاليل ، لأن الشمس تغار ويسلبهم إياها.والمعروف ان النغاناسانيون كانوا يقتلون أيلا خاصا للقمر الأم إذا ما تعسرت ولادة إحدى نساء القرية.فعند خبمة الولادة كان زوج المرأة يتضرع إلى القمر ان يأخذ الأيل ويعطى زوجته مخاضا يسيرا.وكان في هذه الحال يثنون أطراف الأيل المقتول ويديرون رأسه باتجاه القمر ثم يمددون المرأة إلى جانبه وعندما كانت الولادة تنتهي بسلام ،كانوا يتركون الأيل في المكان عينه ،ولم ىكن بأكل لحمه احد<sup>(۲)</sup>.

المصدر نفسه ، ص١٧٤.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص١٧٤.

<sup>&</sup>quot;) البيديل ،سحر الأساطير ،ص١٦٢ ، ١٦٦.

## ٨.العلاج بالأسطورة.

يقول الياد في معرض دراسته للأسطورة ان أسطورة تكوين الكون تعمل أحيانا من اجل الشفاء من المرض.وقد أمكن التدليل بان عددا كبيرا من الشعوب بدء من أقدمها إلى أشدها تطورا في سلم الحضارة مثل أبناء بلاد الرافدين تستخدم هذا النوع من الأساطير للعلاج من الأمراض.ففي هذا النوع من العلاج يترتب على المريض ان يعود إلى الوراء ،إلى البداية ،أي انه يصبح معاصرا للخلق ،وبذلك يتاح له ان يحيا من جديد حالة الصحة وحالة الكمال الأولية.في هذا الصدد لا نكون في صدد عضوية أصابها الاهتراء ودب فيها الوهن ،وإنما نكون بصدد إعادة تشكيل تلك العضوية.على هذا النحو ،ينبغى ان يولد المريض ولادة جديدة ،وان يستعيد مجموع الطاقة ،وكامل الإمكانية التي يتصرف فيها الكائن لحظة ولادته.هذه العودة للوراء تغدو ممكنة بتذكر يقوم به المريض نفسه ، في سبيل ذلك ، تتم تلاوة أسطورة الكون أمامه ولفائدته.ان المريض ،عند تذكره وقائع الأسطورة ،ومشهد الأحداث التي تنطوى عليها ،الواحدة تلو الأخرى ،أنما يحياها رمزيا ،ويجعل نفسه ،بالنتيجة معاصرا لها بل يمكن ان نذهب هنا إلى القول ان وظيفة الأسطورة ليست المحافظة على ذكرى الحدث الأولى ،وإنما بنقل المريض وإسقاطه في المكان الذي تم فيه الحدث عندما كان في مرحلة الانجاز ،في فجر الزمن ،في البدايات (١).ومن اجل تبيان أهمية الأسطورة في العلاج لابد من سرد الأمثلة اللازمة لذلك.ففي بلاد الرافدين نقرأ عن هذا النوع من العلاج ،فأحيانا يعود الشافي إلى أزمنة البدء ،ليروى كيف أتى إلى الوجود مسبب الألم ،أو المرض ،وذلك للتمكن من استئصاله بالعودة إلى أصله.والى قدرة الإله الذي أوجده وحدد مصيره ،طالبا منه التدخل من اجل ذلك ،ومساعدا على تدخله بتلاوة الأسطورة ،ومن هذه الأساطير ما يعرف بأسطورة الدودة ووجع الأسنان.فقد شبه سكان ما بين النهرين في سومر وأكد،عصب الأسنان حين يبدأ الوجع بدودة استقرت بين السن واللثة لتنخر تدريجيا السن المريض وتمتص دم اللشة.ولكي يتمكن الشافي من استئصال العصب وقبل استعماله دبوسا للامساك بشفة الدودة ،فعليه تلاوة أسطورة أصل الدودة ،بالرجوع إلى خلق الكون:

<sup>)</sup> الياد ،الأساطير ،ص ٦٠-٦١ ؛انظر أيضا:البيديل ،سحر الأساطير ،ص ١٢٠.

"بعدما أنجز انو خلق السماء

(و) أنجزت السماء خلق الأرض

(و) أنجزت الأرض خلق الأنهار

(و) أنجزت الأنهار خلق القنوات

(و) أنجزت القنوات خلق المستنقعات

(و) أنجزت المستنقعات خلق الدودة

ذهبت الدودة إلى شهش باكية

ذرفت الدموع في حضرة أيا

ماذا تمنحني لغذائي؟

ماذا تهبني لشربي ؟

أعطيتك التين الجاف

(و) المشمش

ما عسى هذين بالنسبة لى؟ التين الجاف والمشمش!

ارفعني إلى فوق ما بين اللثة والأسنان

بين اللثات اتخذ لي مسكنا

دم الأسنان ما سوف امتص

ومن اللثات سوف أكل

عروق الأسنان(؟)

اغرزي الشوكة وتعلقي بالقدم".

في هذا المقطع يحدد الشافي كيف بدء الم الأسنان عندما قامت دودة بمخالفة الأوامر الإلهية لأيا وشمش ورغبت في الصعود إلى اللثة مسببة الألم للإنسان، وتستمر التعويذة في القول على لسان الشافي

"لأنك بهذا تفوهت أيتها الدودة

فعسى أيا يصيبك بضربة جبارة من

ىدە".

وأخير يتم تحديد الهدف من قراءة هذه التعويذة ويبدأ العلاج الذي يتضمن كمادة توضع على المنطقة المصابة بعد استئصال العصب مع قراءة للرقية:

```
"رقية مضادة لوجع الأسنان
```

علاجها:اخلط بعناية جعة(؟) بيلليتو(Billetu) وقطع ناتشة وزيت

(ثم) اتل على هذه الكهادة ولثلاث مرات

الرقية (أعلاه) وقبل وضعها على لسان المصاب"(١).

في هذه التعويذة البابلية ،نجد أنفسنا أولا أمام أسطورة خلق العالم ،وثانيا نشأة الدودة ومرض الأسنان ،وثالثا المبادرة الشافية الأصلية والنموذجية ،ضرب الإله أيا للدودة هنا تكمن الفعالية الشفائية للتعويذة المنطوقة طقسيا في تحيينها للزمن الأسطوري ،زمن الأصول ،أصل العالم واصل مرض الأسنان وعلاجها (٢٠) وهناك تعويذة ثانية تسرد أسطورة القشة التي دخلت في عين الإنسان ،في أزمان البدء وكيف هب الإلهين شمش وسين لعلاج المرض ،وهذه الأسطورة وصلتنا عن طريق نسختين الأقدم البابلية ذات التفصيلات الأكثر من الأشورية:

"(لم يكن) آنذاك كما يروى ،غير الأرض ،والأرض

ولدت الوحل

والوحل

ولد الساق

والساق ولد

السلة

والسبلة ولدت الشعيرة

(إلا انه) كما يروى ،في حقل اينليل

(الذي كان) مربعا

بمساحة سبع بورات من الأرض الزراعية

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>E.A.Speiser, "A Cosmological Incantation: The Worm and the Toothache",In:ANET, (Princeton,1966),PP.100-101

ساكز ،عظمة بابل ،ص٣٤٣ ؛ روتن ،علوم البابليين ،ص٧٣-٧٤ ؛ لابات ، المعتقدات الدينية ،ص٨١- ٨٢ ؛ الشواف ، ديوان الأساطير ، ج٢ ،ص٥٥-٥٧ ؛ الكسندر هايدل ، الخليقة البابلية:قصة النشوء والتكوين عند قدماء العراقيين وانعكاساتها على العهد القديم ، ترجمة: ثامر مهدي خُد ، مراجعة: محي السدين إسماعيل ، (بغداد: منشورات بيت الحكمة ، ٢٠٠١) ،ص٩٣-٩٥ ؛ هوك ، منعطف المخيلة الشربة ،ص٩٥-٠٠ ؛

<sup>ً)</sup> الياد ،مظاهر الأسطورة ، ،ص ٣٢-٣٣.

سين كان يقوم بأعمال الحصاد وكان شمش يشرف على جمع (الحزمات) (عند ذلك)، كما يروى ، دخلت الشعيرة عين الإنسان من عساي أرسل من عساي أرسل من سوف أكلف من سوف أكلف لكي يأخذن لكي يأخذن وعاءهن من العقيق الأحمر وعاءهن من العقيق الأحمر لملئهما بماء البحر المقدس بماء البحر المقدس (وبذلك) جعل الشعيرة تغادر عين الإنسان".

ان المواقف الفكرية التي تقوم وراء هذا النوع من العلاج تنطلق من اعتقاد الإنسان بان المرض علامة من علامات الاختلال في الطبيعة ،يمكن شفاءه عن طريق انتزاع المريض من سياق الزمن الحالي للمرض ،والعودة به إلى الخلف باتجاه معاكس نحو كمال البدايات ،عندما لم يكن هناك الم وشيخوخة وعجز .هذه العودة إلى البدايات تجعل القوى الإلهية الخالقة حاضرة هنا من اجل مد يد العون للمريض كما تشير تعويذة القشة .

في الثقافات البدائية نعثر على ممارسات طقسية مشابهة لما نقرأه في بلاد الرافدين ،عن طريق الرجوع إلى أزمنة البدء ،والقوة الشفائية التي يتضمنها استحضار زمن الأصول.ففي استراليا تروي قبيلة الكاليولا كيف ان رجلا عجوزا يدعى فيناموانن قد جرح نفسه جرحا بليغا في أثناء انشغاله بصنع قارب.عندئذ عمد إلى

<sup>)</sup> الشواف ، ديوان الأساطير ، ج ٢ ، ٥٩ - ٦٠ ؛ وحول ترجمة النسخة الأشورية انظر: لابات ، المعتقدات الدينية ، ص ٨٨ ؛ الشواف ، المصدر نفسه ، ج ٢ ، ٥٨ - ٥٩ .

تلاوة التعاويذ على طريقة جميع المطببين الذين يستخدمون السحر ، تلك التعاويذ التي تسترجع أزمان الأصول ، فتلا نشأة الحادثة التي أدت إلى جرحه ، ولكنه لم يتذكر الكلمات التي تحكي قصة أصل الحديد وهي الكلمات التي يمكنها ان تشفي الجرح الذي أحدثته الأداة الحديدية الحادة ، ثم بعد ان التمس العون من سحرة آخرين صاح فيناموانن: ألان تذكرت أصل الحديد" ، ثم بدأ يتلو التعويذة:

"الهواء هو الأول في الأمهات

الماء(هي) بكر الأخوة والنار (هو) الثاني

والحديد اصغر الثلاثة سنا

ان اوكو الخالق العظيم

فصل الأرض عن الماء ،واطلع الشمس في الأقاليم البحرية

لكن الحديد لم يكن قد ولد بعد

وهكذا ولدت الحوريات الثلاثاء اللائي صرن أمهات الحديد".

والفكرة من وراء هذه القصة هي ان العلاج لا يؤتى مفعوله إلا إذا عرف أصل المرض وبالتالي أصل الدواء وهذه الفكرة شائعة لدى العديد من الثقافات البدائية ، فكل تلاوة سحرية يجب ان تتقدمها تعويذة تحكي أصل الدواء المستعمل وإلا لا يفعل فعله ، ولكي يفعل العلاج فعله ، يجب معرفة النبات الشافي ، والطريقة التي زرعته بها المرأة الأولى وفي الأناشيد الطقسية التي يرتلها الناخي (في الصين قرب التبت) يقال صراحة: "إذا لم يرو أصل الدواء ، لا يصح ان يستعمل " ، أو: "إذا لم يرو أصله لا يجوز الكلام عنه " ألله ولدى جماعة البيل (Bhils) البدائية في الهند ، هناك أنشودة تعرف باسم كازومور دامور التي يعتقد إنها تشفي جميع الأمراض ، وتحكي الأنشودة هجرات جماعات البيل دامور من كجرات إلى جنوب الهند الوسطى فهي إذن أسطورة إقامة جماعة في إقليم جديد ، وبعبارة أخرى هي قصة بدء جديدة من خلق العالم وهناك طقس معد للشفاء عند قبائل البيل يسترعي الانتباه على وجه الخصوص ، إذ يقوم الساحر بتطهير المكان الذي يلي سرير المريض ويرسم مندول الخصوص ، إذ يقوم الساحر بتطهير المكان الذي يلي سرير المريض ويرسم مندول الخصوص ، إذ يقوم الساحر بتطهير المكان الذي يلي سرير المريض ويرسم مندول حتى يبرأ المريض من علته تماما ان مصطلح مندول نفسه يكشف عن أصل حتى يبرأ المريض من علته تماما ان مصطلح مندول نفسه يكشف عن أصل

<sup>ً)</sup> الياد ،مظاهر الأسطورة ،ص ١٩ ؛السواح ،الأسطورة والمعنى ،ص ٧٧-٧٨.

هندي ،والكلمة المستعملة مندالا(Mandala) هي رسم مركب يلعب دورا هاما في الطقوس التانترية الهندو-تبتية.ولكن الهندالا قبل كل شيء هي صورة للعالم ،تمثل في نفس الوقت الكون مصغرا ،كما تمثل مجمع الآلهة ،ويساوي رسمها تجديدا سحريا لخلق العالم. تبعا لذلك ،ان الساحر عند البيل ،عندما يرسم المندول عند قائمة سرير المريض، فإنما يكرر خلق العالم، حتى لو كانت الأناشيد الطقسية المرتلة لا تشير صراحة إلى أسطورة نشوء الكون.ان العملية هنا ذات غرض شفائي ، فالمريض إذ يصبح رمزيا معاصرا لخلق العالم ، فإنما ينغمس في الامتلاء ألبدئي ،يترك لكي تشيع فيه القوى الهائلة التي جعلت من الخلق أمرا ممكنا ،في الزمن الأول. وكانت أسطورة نشوء الكون عند النافاهو هي أسطورة انغماس الآدمسن الأوائل في حضن الأرض ، تتلى بمناسبة الشفاء . وكان ينفذ احتفال يتم عن طريقه تنفيذ رسوم مركبة على الرمل ترمز إلى مختلف مراحل الخلق الأسطوري للآلهة أو الأسلاف والبشرية جمعاء.وهذه الرسوم تشبه شبها غريبا المندول الهندي-التبتي ،تعيد الحوادث التي جرت في الأزمنة الأسطورية حادثا بعد أخر.والمريض إذ يصغى إلى تلاوة الأسطورة الخاصة بنشأة الكون تعقبها تلاوة أساطير الأصول ،وإذ يتأمل الرسوم المنفذة على الرمل ،فإنما يقذف به إلى خارج الزمن الدنيوي ،ويزج به في الزمن الأصلى ، يعاد به إلى الخلف حتى أصل العالم ، وبذلك يشهد ولادة الكون (١).

<sup>.</sup>  $^{1}$  الياد ،مظاهر الأسطورة ،ص $^{1}$  -  $^{1}$  :السواح ،الأسطورة والمعنى  $^{1}$ 

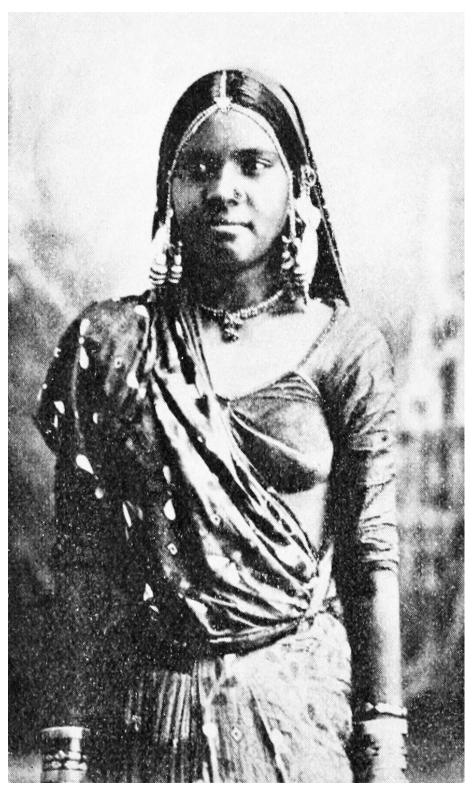

(فتاة من شعب البيل)



(شعب البيل)

ان التلازم بين الأسطورة الخاصة بنشأة الكون وأسطورة أصل المرض والدواء من جهة وبين طقس الشفاء السحري من جهة ثانية يمكن ان نفهمه بصورة أفضل عند الناخي ،وهم قوم ينتمون إلى الأسرة التبتية ،ولكنهم يعيشون منذ قرون في الصين الجنوبية الشرقية ،وخصوصا في مقاطعة يون-تان إذ تروي مأثوراتهم انه في بداية الخلق ،قسم العالم إلى نصفين بين الناغا والبشر ولكن عداوة دبت بين الفريقين فافترقوا .كان من جراء غضب الناغا ان نشروا الأمراض والعقم وجميع الأوبئة في العالم ثم إلى هذا كانوا يستطيعون ان يسرقوا نفوس الناس إذ ينزلون بهم العلل ،فإذا لم يصالحوا طقسيا يموت المريض لكن الشامان ،بقوة تعازيمه السحرية ،قادرا على إجبار الناغا على تحرير النفوس المسروقة والمأسورة والشامان نفسه غير قادر على منازلة الناغا إلا إذا قام الشامان الأصلي بمساعدة غارودا بنقل الرسمية لهذا النزمن الأسطوري ثم ان طقس الشفاء يتكون تحديدا من التلاوة الرسمية لهذا الحدث ألبدئي .وكما جاء صراحة:"إذا لم يرو أصل غارودا ،لا يجوز الكلام عنه "لذا يتلو الشامان أسطورة غارودا التي تحكي كيف خلقت البيضات بالسحر فوق جبل كيلاسا ،وكيف ولد غارودا من هذه البيضات ،وهبط إلى السهل بعد ذلك من اجل وقاية البشر من الأمراض التي أوجدها الناغا ولكن قبل رواية بعد ذلك من اجل وقاية البشر من الأمراض التي أوجدها الناغا ولكن قبل رواية بعد ذلك من اجل وقاية البشر من الأمراض التي أوجدها الناغا ولكن قبل رواية

مولد غارودا ،تروى الأنشودة الطقسية بايجا قصة خلق العالم: "عندما ظهرت الجبال والأودية والأشجار والصخور في هذا الوقت ظهر الناغا والتنانين".ان اغلب هذه الأناشيد الطقسية ذات الغرض ألشفائي تبدأ بذكر ولادة الكون: "في البدء في الوقت الذي لم تكن قد ظهرت فيه السموات والشمس والقمر والنجوم والنباتات والأرض ،حينما لم يكن قد ظهر شيء قط".ثم تروى القصة خلق العالم ،وولادة الشياطين ،وظهور الأمراض ،والشامان الأول الذي جاء بالأدوية الضرورية .ويذكر نص أخر: "في البدء عندما كان كل شيء غير متمايز ".ويروى بعد ذلك ولادة الناغا والغارودا.ثم يأتي إلى ذكر أصل المرض، وكيف انتقل من جيل إلى أخر،ثم تحكى قصة الصراع بين الشياطين والشامان:"الروح ينقل المرض إلى الأسنان والفم برمية سهم ،والشامان ينزع السهم ،والشيطان ينقل المرض إلى الجسم برمي السهم على الجسم ،فينتزعه الشامان".وتقول أنشودة طقسية أخرى:"يجب حكاية أصل الدواء ،وإلا لا يجوز التكلم عنه.في الوقت الذي ظهرت فيه السماء والنجوم والشمس والقمر والنبات وظهرت الأرض...في هذا الوقت ولد تسو-دزيه-بر-دو".يعقب ذلك أسطورة طويلة تحكى أصل الأدوية وتقول انه بعد غياب ثلاثة أيام يعود تسو-دزيه-بر-دو إلى بيته ليجد أبويه ميتين ،فيعتزم الذهاب بحثا عن علاج يمنع الموت ،فيصل إلى بلد رئيس الأرواح.بعد ان ينجو من مخاطر كثيرة ،فيسرق الأدوية العجيبة ،لكن الروح تطارده فيقع أرضا ،وتتناثر الأدوية ،وبذلك وجدت النباتات الطبية.وفي حالات أخرى ،في أثناء أداء الطقس ألشفائي لا يقف الشامان عند حد إيجاز قصة ولادة الكون ،بل يدعو الإله ويضرع إليه ان يخلق العالم من جديد.تبدأ إحدى هذه الصلوات بذكر خلق الأرض والماء والكون كله ،وكذلك خلق الجعة الطقسية شي وقربان الرز سو وتنتهي بهذا النداء:"تعالى أيتها الروح".ثم هناك نص أخر يبين ولادة شي وولادة المشروب الكحولي ديو بحسب مأثورهم القديم:"ان مكان نشأة هذين المشروبين هو نفس مكان الشجرتين سانغلى وسانغلوغ.من اجل صالح العالم كله ،من اجل صالحنا أيضا ،تعال ألينا يا رسول الإله بوتنغ الإله ذي القوى الخارقة ،نزل في وقت مضى من اجل خلق العالم ،انزل ألان ثانية من اجل خلقه من جديد".من الواضح انه من اجل تحضير المشروبات الطقسية شي وديو يجب معرفة أسطورة أصلهما ،والذي يرتبط بأوثق ارتباط بأسطورة نشأة

الكون ،ولكن الأهم من ذلك هو ان الخالق يدعى إلى النزول من جديد من اجل خلق العالم لمصلحة المريض.ان الهدف من تلاوة أسطورة نشأة الكون للشفاء ،هو ان الأسطورة قادرة على إعانة المريض ان يبدأ حياته من جديد ،إذ بفضل العودة إلى الأصل ، يؤمل ان يولد ولادة جديدة .بل وان جميع الطقوس التي درست أنفا تستهدف العودة إلى الأصل ،وإن الإنطباع الذي نكونه عن المجتمعات القديمة في ظل هذا النوع من العلاج هو ان الحياة بالنسبة إليهم لا يمكن إصلاحها بل تجديد خلقها بالعودة إلى المنابع الأصلية.كل هذا يظهر على شيء من الوضوح في الاستخدامات الكثيرة للأسطورة الخاصة في نشأة الكون البولينيزية بحسب هذه الأسطورة ،لم يكن موجودا في البدء إلا المياه والظلمات ،ويقوم الإله ايو(IO) هو الإله الأعلى بفصل المياه بقوة فكره وكلامه فبخلق السماء والأرض: "لتنفصل المياه وتتشكل السموات، ولتصر الأرض!".هذه الكلمات المرتبطة بنشأة الكون التي صدرت عن ايو وهي الكلمات التي بفضلها جاء العالم إلى الوجود،هي كلمات محملة بقدرة مقدسة ،كذلك هي الكلمات التي ينطقها الناس في جميع الظروف ،فمثلا يكررونها في أثناء أداء طقس إخصاب رحم عقيم ،وفي أثناء طقس شفاء الجسد والروح: "الكلمات التي بفضلها ولد العالم ،وأدى إلى ولادة عالم من نور ،نفسها الكلمات التي تستعمل في إخصاب رحم عقيم ،والكلمات التي بفضلها بدد ايو الظلمات بالنور ،تستخدم أيضا في الطقوس المعدة لإدخال البهجة إلى القلوب الحزينة المحطمة ، وفي معالجة العجز والشيخوخة".''

اً الياد ، مظاهر الأسطورة ، ص ٢٩-٣٣؛ الياد ، المقدس والعادي ، ص ١١٤-١١٦.

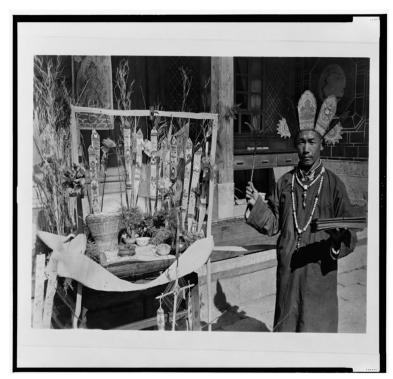

(رجل من شعب الناخي)



(شعب الناخي)

لم تكن أسطورة نشأة الكون هي الوحيدة التي تستخدم للشفاء ،بل ان أساطير أصل البشرية كانت تستخدم لذات الغرض، فعند قبلة النافاهو في أمريكا الشمالية وفي بعض الحالات الهادفة منها شفاء المريض من مرضه ،كانت تتم رواية خروج البشر من أحشاء الأرض وكيفية متابعة المسلك العسير المضنى إلى سطح الأرض، والى مشاهدة النور.هذا يعني ان الأساطير التي تتحدث عن أصل البشر ما زال واضحا حضورها وفعاليتها في الحياة الدينية للقبيلة.لذلك لا تروى كيفها اتفق ،ولا في أي وقت ،وإنما تروى فقط من اجل مرافقة وتبرير ممارسة طقسية معدة لاستعادة أمر من الأمور مثل صحة المريض أو استرجاع طاقته الحيوية.ومن اجل استرداد الصحة ،كانت تستعاد بحضور المريض وعن طريق رواية مسبرة العالم منذ البداية. وكان يتم بالطقس رواية خروج أوائل البشر مرة أخرى من أحشاء الأرض.ولان الراوي يجعل لخلق الإنسان المسبوق بخلق الكون حضور وفاعلية لذلك يترجى المريض استعادة الصحة التي تمتع بها الإنسان عند الخلق بعبارة أخرى انه يغدو بفعل الرواية معاصرا لخلق الكون ولخلق الإنسان (١).ويعالج مريض النافاجو من خلال أداء طقسي يرمز إلى عملية التطابق الطقسي مع الكون وقواه ،إذ يقعد المريض في وسط صورة زيتية رملية ترمز إلى الكون وقواه في حين يصب المطنب عليه رملا ملونا (٢).

الياد ،الأساطير ،ص ٢٥٠.

<sup>ً)</sup> هوتكرانتس ،الأديان الأمريكية الشمالية ،ص١٩٤.

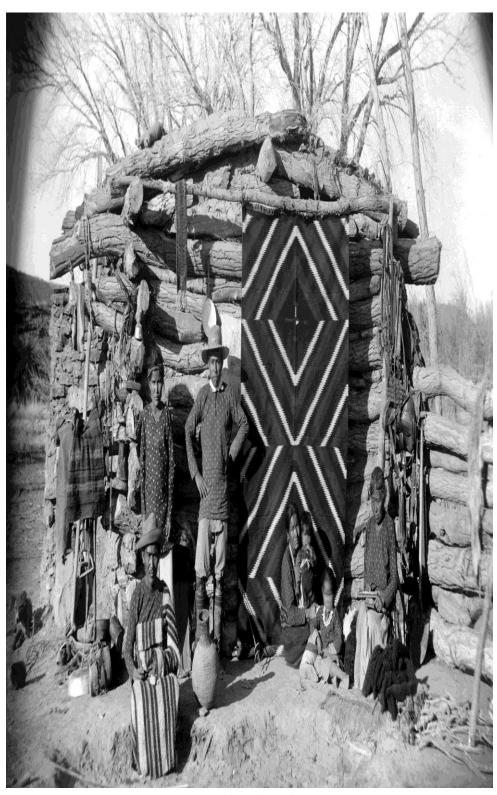

(شعب النافاجو)

## نهاية الرحلة

إن الدراسة الأنفة حاولت بشكل مركز ان توضح طبيعة العلاقة الوثيقة بين السحر والطب في الحضارات القديمة ،وان الأمثلة التي تم إدراجها يمكن ان تنير لنا حقيقة قائلة ان المجتمعات القديمة عدت السحر حقيقة واقعة لا يقل أهمية عن العلاج الطبي الواقعي ،بل أحيانا قد تفوق في أهميته على الأخير ،فالهدف الذي يكمن في دراسة مفهوم السحر وعلاقته بالطب هو محاولة البرهنة ان وجود هذا النمط من العلاج كان مهما وبشكل فاعل ،وان القاعدة التي تقول ان الأسباب فوق الطبيعية للمرض لا يمكن ان تجابه إلا بنفس الأسلوب من القوى ،بلا شك كانت مفهومة بشكل جيد لدى مختلف الأنماط من الثقافات القديمة سواء تلك التي بلغت مستوى عال من التطور الحضاري من الحضارات الكبرى أو تلك التي عاصرتها وتجاوزتها من حيث الزمن ومن ثم بقيت محافظة على نمطها الثقافي البدائي.

ان التساؤل الذي يجب عرضه هنا هو إلى أي مدى كانت المجتمعات القديمة قد أدركت ان وسائل السحر قد تخفق أحيانا في العلاج ؟ بلا شك كانت بعض الطقوس التي يمارسها الطبيب الساحر قد تخفق ، وبلا شك أيضا ان هناك مبررات يمكن ان تقدم من قبل الممارسين للسحر لأولئك المصابين بالمرض تشرح لماذا قد اخفق الطقس ، ولكن من غير شك انه لم يكن هناك اعتقاد جازم بعدم جدوى الطقوس السحرية من قبل الأقدمين في اقل تقدير ، ويمكن ان يعزى الإخفاق إلى أكثر من عامل وليس نتيجة عدم قدرة الطبيب الساحر الذي يحظى بمكانة اجتماعية تكفل له ان يتم تصدقيه في أي تبرير يطرحه وبعيد عن التكهنات هناك دلائل تشير إلى حالات إخفاق حقيقة قد حدثت وسجلت بدقة في وثائقنا ، ففي نص بابلي ربما كان من النصوص الجيدة التي تعطينا فكرة عن العلاج والعلاج تعطينا إشارة ذات طبيعة خاصة عن فشل الوسائل السحرية:

"ان العراف بالعرافة لم يقرر مستقبلي وشارح الأحلام رغم سكيبته لم يوضح حالتي فاستغثت بروح الموتى ولم يطلعني

ولم يحل المعزم بطقوسه الغضب الإلهي الثائر على"<sup>(١)</sup>

ويتحدث نص أخر عن الطبيب الساحر ويبرهن عن فشلله في بعض الأحيان في طرد الروح الشريرة من جسد المريض: "إذا قبضت يد عفريت اوتوككو على إنسان وكان ماشهاشو غير قادر على إبعاده..." (وقصة نبامون في مصر أفضل دليل يمكن ان يقدم هنا على فشل الوسائل السحرية في العلاج واللجوء إلى العلاج الطبي من اجل الحصول على الشفاء ،فبعد كل المحاولات التي قام بها نبامون لطرد الروح الشريرة يفشل في مهمته ،ويدخل المريض سارو في غيبوبة أدركت عندئذ زوجته خاييت ان الطبيب الساحر قد اخفق في مهمته ،ولابد من استشارة طبيب أخر لذا تستدعي الزوجة الطبي شارو الذائع الصيت وخريج مدرسة عين شمس وحامل لقب: "رئيس أطباء جلالة الملك" ،والذي شفى كثيرا من حالات فشل فيها أطباء آخرون ،فحضر شارو وتشاءم من حالة المريض ،وبعد ان سأل عن تاريخ المرض وأعراضه فحص المريض فحصا دقيقا من قمة رأسه إلى قدميه ،فوجد المريض مصابا بمرض باطني شديد وارد في كتاب تحوت ،وان المرض أهمل فاستعصى شفائه ،وقد وصف علاجا القصد منه تهدئة بال الأهل أكثر من إراحة المريض ،فلما حان الليل أفاق سارو من غيبوبته وصرخ من الم شديد في بطنه ،ثم اعترته قشعريرة ونوبات عصبية وقيء ،وبدت عليه علامات الوفاة ،وسرعان ما توفي (۲).

وقبل أن نغادر الموضوع لابد من طرح تساؤل ثانٍ يشكل ألان ضرورة ملحة من اجل استكمال الموضوع ،هل يمكن ان يترافق التطور العلمي مع التقليل من أهمية السحر؟ ان الإجابة لأول وهلة ينم عن تأكيد شديد ،ولكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك ،فالقدماء لم يكونوا متأخرين في كل الأحوال علميا ،وقد أشار الدارسون مرارا إلى الطب المصري والإغريقي ،والرياضيات والفلك البابليين ،والفلسفة الإغريقية ،ولكن من غير ان يؤدي ذلك إلى القضاء على الممارسات السحرية كما رأينا في الأمثلة المعروضة أنفا في هذه الدراسة ،كما لا

<sup>)</sup> لابات ،المعتقدات الدينية ،ص٣٩٨.

<sup>ً)</sup> ساكز ،الحياة اليومية ،ص٢١٨.

<sup>&#</sup>x27;) كمال ،الطب المصري ،ص٤٨.

يمكننا القول إننا ألان أكثر قدرة على التحرر من لعنة السحر في واقعنا المعاصر ، رغم التطور العلمي الكبير الذي شهدته الحضارة الإنسانية منذ أيام الثورة الصناعية ،وما تلاها من عصر التنوير ومن ثم نشوء العقلانية في التفكير الإنساني ،أو حتى إذا أدرجنا في تصوراتنا حضارات ذات مكانة علمية مرموقة مثل الحضارة الإسلامية التي تظهر في ثنايا وثائقها الغزيرة أدلة عن بقاء الاعتراف بالسحر كقوة فعالة في الشفاء.وهناك من الأدلة الكافية ان الإيمان بأهمية السحر في العلاج كان موجودا خلال العصور والوسطى والحديثة التي أعقبت الحضارات القديمة ،ويمكن القول بثقة ان هذا الإيمان ما زال ماثلاً في أفكارنا المعاصرة.ويمكن ان نستشهد بعدد من الأمثلة التي توضح بقاء الإيمان بالعلاج السحري ،حتى بعد نهاية الحضارات القديمة ،وهذه الأمثلة منتقاة من حضارات مختلفة لكي تتم البرهنة على ان السحر والطب ما يزالان مؤثرين في قيمنا الحضارية ، ففي الحضارة الإسلامية نستطيع العثور على عدد كبير من الأمثلة حول ذلك ،فكثيرا ما تشير الروايات إلى شفاء منسوب إلى النبي مُجَّد (ص) تم عن طريق استخدام الرقية ،فهناك حديث نبوى يقول:"استشفوا بما حمد الله به نفسه قبل ان يحمده خلقه ،وبما مدح الله تعالى به نفسه:الحمد لله وقل هو الله احد ،فمن لم يشفه القران فلا شفاء له"(۱) وهناك رواية تقول ان عثمان بن عفان مرض يوما فشفاه باستخدام التعويذة: "مرضت فكان رسول الله(ص) يعّوذني فقال:بييب مِٱللَّهُٱلرَّحْمَرْ ٱلرَّجِبِمِ أعبذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم ي له كفوا احد من شر ما تجد ،ثم قال:تعوذ بها مما تعوذت بمثلها" (٢٠) ولم تكن هناك طبقة خاصة في المجتمع الذين يستخدمون التعاويذ لشفاء الآخرين بل ان كل شخص يستطيع ان يشفى المريض بالرقى والتعاويذ: "ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول سبع مرات:أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك إلا عوفى" "بل ان الشخص ذاته يستطيع ان يشفى نفسه برقية: "ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل:بسـم الله ثلاثـا وقـل سـبع مرات:أعـوذ بـالله وقدرتـه مـن شـر مـا أجـد

<sup>)</sup> أحمد عبد الجواد ، الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب ، (القاهرة: بلا.مط ، بلا.ت)، ص٧٦.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٧٨.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ص٧٧.

وأحاذر"،أو: "ضع يدك اليمنى على ما يؤذيك وقل:بسم الله اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن سواك واحدر عني أذاك "(١). ولم تكن الرقى هي الوحيدة المستخدمة في العلاج ،إذ ونقرأ في رواية ان علي ابن أبي طالب كان في غزوة خيبر أرمد لا يبصر موطئ قدميه ،فدعاه النبي مُحَد وتقل بيديه ومسح بهما عينيه فانفتحتا (١). ويبدو ان هناك اعتقاد ما يزال نقرأ عنه في الأدبيات الإسلامية عن دور المياه في الشفاء إذ نقرأ عن نهر الفرات انه ما ان اغتمس فيه ذو عاهة إلا برأ (١). وان الاعتقاد بقابلية الأفعى على الشفاء (١) ، ما زالت موجودة في الوثائق الأدبية للحضارة الإسلامية ،وفي إحدى قصص إلف ليلة وليلة التي يمكن ان تؤخذ كدليل على الفكر الشعبي نقرأ عن رجل يدعى حاسب الدين الذي صادف حيات كدليل على الفكر الشعبي نقرأ عن رجل يدعى حاسب الدين الذي صادف حيات الحيات ملكة لحمها له القدرة على شفاء الأمراض (١) هذا ونعرف إن هناك مواد الحيات ملكة لحمها له القدرة على شفاء الأمراض (١) هذا ونعرف إن هناك مواد سحرية عدت أدوية للمرض ،والغريب في الأمر إن المومياوات المصرية عدت خلال القرن الحادي عشر الميلادي علاجا ،فقد كانت تطحن لتتحول إلى مسحوق ،وتباع باسم خلاصة المومياء على إنها منشط جنسي ودواء ووصف الطبيب ابن سينا المومياء تقريبا لعلاج جميع الأمراض (١).

) المصدر نفسه ،ص۷۸-۹۹.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) شاكر شاهين ، العقل في المجتمع العراقي بين الأسطورة والتاريخ ، (بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠١)، ص ٣٠٤.

<sup>&#</sup>x27;) المصدر نفسه ، ص۲۳۸.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ان دراسة اولية نفذت من قبل الباحث حول المعتقدات الشرقية الشعبية وجذورها التاريخية في: اسامة عدنان يحيى ، "معتقدات شعبية شرقية لها جذورها في التاريخ: نظرة من اجل فهم التراث الشرقي" ، **مجلة ذوات** ، العدد: ١٠ ، لسنة: ٢٠١٥ ، ص ٨٦-٨٦.

<sup>°)</sup> السواح ،لغز عشتار ،ص١٥٤-١٥٥.

<sup>ٔ)</sup> رويز ،روح مصر القديمة ،ص١١٦.



(صورة تخيلية لابن سينا)

لم تكن هذه فقط من وسائل العلاج فقد عد أشخاص معينين لهم القدرة على الشفاء حتى وان كانوا أمواتا ، ففي قصة إسلامية شعبية ، ما زال يؤمن بها البعض ، نقرأ فيها عن رجل يدعى عبد الله الحطاب اتهمه شاب بأنه سرق نقودا ، فدعا عليه عبد الله أن يكفيه شره . فلم يكد الشاب يتقدم خطوات حتى سقط من فرسه

مغشيا عليه كالميت.فجاء أبوه مسرعا مذهولا ورآه عبد الله من نافذة السجن لأنه كان مسجونا وقص عليه ما حدث.وهنا طلب عبد الله من الأب ان يأخذ النقود الذهبية ليشتري بها الصدقات كي يقرأ مدح حلال المشاكل (أي علي بن أبي طالب) لإنقاذ الشاب. وفعل الرجل ذلك وما ان أتم عبد الله قراءة المدح حتى تعافى الشاب.

في البلدان العربية ألان هناك دلائل إلى الإيمان بقوى السحر القادر على الشفاء ما زالت موجودة ،ففي مصر على سبيل الفرض ما زلنا نرى الأحجبة معلقة في أعناق الأطفال أو مثبتة في لفائفهم من اجل العلاج.وهناك الأحجبة الصغيرة الحمراء لإطالة العمر، والسن اللنبة لطفل التي سقطت وقت تبديل الأسنان محفوظة في حجاب لإطالة عمر الطفل.وهناك زيارة الأضرحة(قارن ذلك بزيارة المعابد)، فأضرحة أولاد عنان بالقاهرة وأضرحة الأولياء الصالحين كضريح السبدة زينب ،وضريح السيد البدوي ،وضريح السيد إبراهيم الدسوقي وغيرهم كلها أدلة تشير إلى الوسائل العديدة التي يتخيلها أهل المريض بحثا عن الشفاء ،وقد يشد المرضى رحالهم إلى البلاد البعيدة لزيارة الأماكن المقدسة كالحجاز طلبا للشفاء (٢٠). ويلجأ السكان في قرى مصر لاسيما الأشخاص غير المتعلمين في علاج الأمراض إلى وسائل سحرية ،فهم يعالجون أمراض العيون واحمرارها بوضع قطعة من اللحم الأحمر الني على العين لكي يلقط ذلك الاحمرار ،وهذا هو السبب أيضا في ارتداء المريض بالحصبة في الكثير من البلدان العربية ملابس حمراء ، فالعلاقة بين المرض والدواء تعد في نظر الجماعات من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الشفاء". ويمكن ان نستشهد بهثال أخر عن بقاء المعتقدات السحرية في الأقطار العربية ،ففي العراق تهدف زيارة أضرحة الأئمة عادة إلى طلب الشفاء (٤) وفي أواخر القرن العشرين ظهر في بلدة سورية نائية تيس من الماعز ،يحلب اللبن ،قيل ان لبنه يصنع المعجزات ويشفى الأمراض عن طريق الشرب أو الدهن.وفي صيف عام ١٩٦٦ تجول كاهن كندى في محافظات لبنان وسورية معلنا انه قادر على شفاء

<sup>)</sup> شاهين ،العقل في المجتمع العراقي ،ص٩٩٦.

<sup>ً)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٤٠-٤١.

<sup>&</sup>quot;) أحمد أبو زيد ،هوامش كتاب الغصن الذهبي ،هامش(١)،ص١٢٠.

<sup>ً)</sup> شاهين ،العقل في المجتمع العراقي ،ص ١ .٥٠.

الأمراض بإذن الله وإيمان الناس ،وفي كل بلدة حل فيها تعطل نظام الحياة اليومية وترك الجميع بيوتهم ومشاغلهم وتوجهوا إلى مكان إقامة الكاهن ،أما للشفاء أو مشاهدة ذلك العرض المدهش ،وقيل ان عددا لا بأس به من حالات الشفاء تمت بشكل مدهش (١) ويتحدث فريزر عن عادة سكان سوريا المحدثين حول زيارة الأضرحة وأشهرها ضريح النبي هارون الذي يقع على جبل هور(عكار حاليا) ويزور الحجاج هذا القبر ويتضرعون للنبي هارون ان يشفى مرضاهم (٢٠).ونعرف انه جرت العادة لدى بعض قبائل النيل الأبيض ،ان تقوم العائلات باقتناء بقرة مقدسة تحتفظ بها في أوقات الأزمات العامة.فإذا حلت بالقبيلة شدة أو انتشر وباء قام زعبم القسلة باختيار إحدى هذه البقرات لتحمل عن القرية آلامها عند ذلك تأتي نساء القرية بالبقرة المقدسة فبسقنها بين بيوت القرية ،ثم يدفعنها عبر النهر إلى الشاطئ الأخر حيث تترك نهبا للوحوش الضارية حاملة المصائب والرزايا (٢٠). وهذا طقس لا يختلف كثيرا عن طقس البديل الحيواني الشائع في العديد من الحضارات القديمة.ويتحدث فريزر عن عرب منطقة مؤاب وكيفية قيامهم بطقوس تطهيرية للقضاء على الأوبئة ،وهو يقولون ان المقصود من هذه الطقوس هو تخليص الناس من الشر الذي يتهددهم فإذا كانت القبيلة تعانى من وباء الكوليرا على سبيل المثال ،فان الشيخ يقف وسط خيمته ويهتف قائلا:افتدوا أنفسكم أيها الناس ،افتدوا أنفسكم".عندئذ تأخذ كل أسرة شاة وتضحى بها ثم تشطرها شطرين تعلقهما أسفل الخيمة ،أو على عمودين أمام الخيمة .ثم يمر أعضاء الأسرة جميعا بين شطرى الضحية.أما الأبناء الصغار الذين لا يقدرون على المشي ،فيحملهم أبواهم.وفي كثير من الأحيان يمر أفراد الأسرة أكثر من مرة بين جزئي الشاة الداميين اعتقادا منهم ان شطري الحية لهما القدرة على طرد الأرواح الشريرة ،أو طرد الجن الذي يمكن أن يؤذي القبيلة ،وهم يستعينون بمثل هذا العلاج في مواسم القحط أيضا عندما تذبل الأعشاب وتموت الماشبة بسبب قلة الأمطار وتعد الضحية فدية للإنسان ،والحيوان معا.ويقول هؤلاء العرب في هذه المناسبة: "هذه

<sup>)</sup> السواح ،الأسطورة والمعنى ،ص  $^{1}$  .

<sup>ٍّ)</sup> فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ص٣٦٣.

<sup>&</sup>quot;) السواح ، لغز عشتار ، ص٤٠٦.

فديتنا لنا ولمواشينا". وعندما سئلوا عن الوسيلة التي تؤثر بها هذه الطقوس مثل هذا التأثير المجدي ، أجابوا ان الضحية تقابل الكارثة وتقاتلها. فالوباء أو القحط أو أيا كانت الكارثة ينظر إليها بوصفها ريحا تهب على السهول وتحصد أمامها كل ما تصادفه حتى تقابل الضحية التي تعترض طريقها كالأسد الرابض ، عندئذ ينشب صراع مرير بينهما ، يقهر على أثره الوباء أو القحط ويرجع أدراجه مخذولا ، بينما تظل الضحية المنتصرة مسيطرة على الحقل (۱) . ويتحدث السير اوستن هنري لايارد في مذكراته انه عندما مر بجبال البختيارية في إيران عام ١٨٤٠ توجهت إليه بعض النسوة وطلبن منه تعاويذ تساعدهن على إنجاب الأطفال (۲) . وعندما مرض احد أبناء النسوة وظلبن منه تعاويذ تساعدهن على إنجاب الأطفال (۲) . وعندما مرض احد أبناء من اجل شفاء الصبي ، فقد جرى غسل الصبي بعصير البطيخ ، ونبيذ شيرازي ، وماء نقعت فيه ورقة كتب عليها بالحبر بعض آيات القران (۱).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) نــورا كــوبي ، **الطريــق إلــى نينــوى** ، ترجمة: سلســل مُحُدُّ العاني ، (بغــداد: دار المــأمون للترجمــة والنشر ، ١٤٩ ) ، ص ١٤٩ .

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص١٥٤.



(هنري لايارد)

في الهند نعرف عن بقاء بعض مهارسات الطب السحري سواء في العصور الوسيطة ،أو الحديثة ،ويمكن أن نستشهد بهثال جيد تم استعراض جزء منه سابقا عن فاعلية اللؤلؤ في العلاج في الهند القديمة الذي استمر حتى فترات متأخرة ،فهناك عدد من أطباء العصور الوسطى في الهند كانوا ما يزالون يتحدثون عن فوائد اللؤلؤ العلاجية ،ومنهم طبيب شهير يدعى كاراكا وأخر يدعى سوكروتا ، اللذان يوصيان استخدام اللؤلؤ في العلاج .وقد كتب طبيب من كشمير يدعى ناراهاري بحثا حوالي عام ١٢٤٠م اسماه راجانيكانتو جاء فيه:"إن اللؤلؤ يشفي العيون ،وهو ترياق فعال في حالة التسمم ،ويشفي من السل الرئوي ،كما يؤمن الصحة ويمنح القوة للجسم ".وورد في كتاب كاتازارتيساجارا إن اللؤلؤ يشفي من السم ومن المرض ويطرد الأبالسة ،ويزيل وهن الشيخوخة .ويرد في كتاب هرشاكاريلا إن اللؤلؤ ولد من دموع القمر ،وان أصله القمري يجعل منه الترياق ضد كل السموم ،لان القمر هو ينبوع الرحيق الشافي (١) .ويلجأ الهندوس في العصر الحديث إلى استخدام مسحوق اللؤلؤ في المداواة من العلل والأمراض (٢) .

في الصين كان طقس زيارة معابد الآلهة ما يزال مستمرا حتى القرن العشرين، فقد جاء في نشرة غير دورية تصدرها القنصلية الأميركية العامة في هونغ كونغ في مقالة تحت عنوان: "مطالعة للصحافة في بر الصين"، ومها جاء في المقالة: "ففي ربيع سنة ١٩٥٧ فتكت الحصبة والتهاب السحايا والأنفلونزا بالمنطقة (هوبيه)، ولم تكن الدوائر الصحية العامة تمتلك القدرة على مواجهة الوضع ولم يجد الفلاحون الذين أصيب أفرادا من عائلاتهم بالمرض من يتوجهون إليه وحيث ان الأفكار الخرافية لم تكن قد اندثرت بعد ، فانه لم يكن أمامهم خيار الاالتوجه إلى الآلهة (ماهسين -كو) من اجل الماء المقدس ومع إدراك قيادة الحزب المحلية لهذا الوضع ، فقد شكل فريق طبي في الحال وبدأ الفريق الطبي العمل على خطين بدأ الأطباء يشرحون الأسباب العلمية لانتشار الأوبئة في الاتجاه الأولى ، وبدؤوا بتقديم العلاج للمرضى في الاتجاه الثاني ... في اليوم الأول ، بعد وصول الفريق الطبي كان ما يزال هناك أكثر من مائة إنسان يشعلون عيدان البخور عند

<sup>ٔ)</sup> الیاد ،صور ورموز ،ص۱۸۹.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص١٧٣.

الضريح.وتناقص العدد في اليوم الثاني إلى الستين،وفي اليوم الثالث إلى ثلاثة عشر،وفي اليوم الرابع لم هناك أي فرد يشعل البخور عند الضريح"(١). وبصرف النظر عن ما ذكر حول عزوف السكان في النهاية عن ممارسة هذا الطقس فان المقالة توضح ان الاعتقادات القديمة في الصين كانت ما تزال سارية المفعول على نطاق جيد.وفي التبت كان اللاما هو الوسيط بين الآلهة والناس وكان اللامات يمارسون المداواة والتنبوء وطرد مختلف ضروب الأرواح الشريرة ،فالبوذية المتأخرة هناك أخذت تؤمن بوجود الأرواح وقد كتب احد المتخصصين عن هذا ما يلي: "كل رزية تقع داخل البيت أو خارجه يتهم فيها شيطان ما ،ولا يستطيع احد ان يحدد أي شيطان فعل هذا ،سوى اللاما لان كل شيء مكتوب في كتبه ؛ولا احد يملك القدرة على إخراج الشيطان الشرير سوى هذا اللاما نفسه..."(٢).

لم تقتصر الاعتقادات بالعلاج الاعجازي في الدول الشرقية الحديثة ،بل نجد أثارها في الدول الأوربية أيضا.فالاعتقاد بدور السحر كمسبب للمرض موجود في أوربا ،فخلال العصور الوسطى ظهر في انكلترا وايطاليا العديد من الإشارات عن أولئك السحرة الذين يمارسون السحر الأسود وكانوا يصنعون نماذج لأعدائهم بالشمع ثم يعلقونها في الموقد ليس قريبا من النار جدا لكي يذوبوا ببطء فيفقد هؤلاء الممثلون بالشمع الذائب تحكمهم في أطرافهم ،ولا يستطيعون النوم ،وببطء يمرضون ويهزلون ثم يموتون.ولو غرست أبرا أو دبابيس في الأشكال الشمعية في أوقات محددة تصبح الأوجاع مبرحة ويكون الموت أكثر إيلاما (٢).وخلال عصر النهضة كتب توماس ملتون (١٥٧٠-١٦٢١) في إحدى مسرحياته النص التالي:

ستارلين:فعلت هذا هيكات.

هيكات:الم تلق صورة الفلاح ونسائه في النار بعد؟ ستارلين:نشويهم ألان جميعا فيها.

<sup>)</sup> وينغ تسين تشان ، "الكونفوشيوسية" ، بحث ضمن موسوعة :تاريخ ا**لأديان** ، تحرير: فراس السواح ،(دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٦) ، ج٤ ،ص ٢١٩.

<sup>ً)</sup> ميغوليفسكي ،أسرار الآلهة والديانات ،ص٢٣٥.

<sup>ٔ)</sup> بدج ،السحر في مصر القديمة ،ص ١٠٠.

هيكات:عظيم إذن يذوب نخاعهم بدقة وبطء ،ويمرضون ثلاثة أشهر ويمتص رحيق الحباة منهم (١).

ويتحدث الملك الانكليزي جيمس الأول عن التماثيل الشمعية ودورها في الأمراض والتي يعزو إقامتها إلى الشيطان: "في هذه الأيام يعلم بعضهم كيف يقيمون صور الشمع والصلصال ، وبشيها ربما يذوب الناس الذين تحمل أسماءهم أو يصابون بمرض مزمن...يمكنهم أن يسحروا الرجال والنساء ، وان يخطفوا أرواحهم بإذابة التماثيل مثلما يفعل سيدهم (الشيطان) في الغالب ، فعلى الرغم من إن هذه الوسيلة من الشمع أو تلك القطعة الشمعية لا تفعل شيئا في حد ذاتها أو إنها لن تستطيع أن تمزق روح المريض في نفس لحظة ذوبانها ، إلا إنها ستقوم بإنهاكه وإعيائه فيعرق سوائل جسده ، وتهزل معدته ويخرج كل سائله ورطوبته بشكل متواصل ، هذا من جانب ، ومن جانب أخر لا يستطيع أن يعوض جيدا ما فقده بسبب سوء الهضم . ولإعيائه أحيانا يقوم هذا الداهية بصنع تمثال صورته تقترب كثيرا من الأصل بحيث ينتهى كل منهما في زمن واحد "(٢).

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص١٠١.

المصدر نفسه ، ص١٠٢-١٠٣.



(الملك جيمس الأول)

لم تكن التماثيل الشمعية هي الوحيدة المستخدمة في السحر بل إن بقايا الملابس مهمة في هذا الجانب فالسكان في بروسيا يقولون انه إذا افلح اللص من الإفلات والهرب فانه أفضل ما يمكن عمله هو الحصول على شيء يكون قد سقط من ملابسه أثناء الفرار وضرب ذلك الشيء بقسوة وعنف فيقع اللص نفسه فريسة المرض<sup>(١)</sup>.وفي ميكلنبرغ(Mecklenburg)(في شمال ألمانيا)يسود الاعتقاد إن غرز مسمار في الأثر الذي تتركه القدم يصيب صاحبها نفسه بالعرج (٢٠).ويعتقد الفلاحون في غسقونيا (في فرنسا) إن الرجل الخبيث الذي يريد ان يثأر لنفسه من احد أعدائه يعزى إلى احد القساوسة بإقامة قداس معين يعرف بقداس ( Mass Of Saint Secaire) (قـدّاس القـدّيس سـكبر)، وهو قـداس لا يعرف الاعـدد قلـل مـن القساوسة ،ولا يقام هذا القداس إلا في كنيسة متهدمة أو مهجورة حيث ينعق البوم وتمرق الخفافيش وقت الغسق ،وتأوى إليها جماعات الغجر في الليل ،وحيث تقبع الضفادع البرية تحت مذبحها المدنس.ويأتي هناك احد القساوسة في الليل ومعه فتاة بصفة عشيقته ،وحين ترسل الساعة أولى دقاتها معلنة الحادية عشر يبدأ في تلاوة القداس ابتداء من أخره إلى أوله بحيث يفرغ منه حين تبدأ دقات الساعة تعلن منتصف الليل، وتقوم الفتاة بمساعدته في ذلك، أما القربان الذي يباركه فلابد ان يكون اسود اللون ،كما انه لا يتناول النبيذ ،ولكنه يشرب بدلا منه بعض الماء من بئر سبق ان ألقيت فيها جثة طفل مات قبل تعميده ،ثم يرسم علامة الصلبب، ولكن على الأرض وبقدمه البسري، ويقوم بأداء الكثير من الأعمال الأخرى التي لا يستطبع أي مسبحي إن يراها دون إن يصببه العمى والصمم والبكم بقية حياته.أما الشخص الذي يقام القداس ضده فانه يذوي شيئًا فشيئًا دون ان يدرك ما أصابه ،بل ان الأطباء أنفسهم يعجزون يعن فهم سر مرضه وإدراك انه يموت ببطء نتيجة ذلك القداس<sup>(٣)</sup>. وهناك أسباب أخرى يمكن ان نعرضها التي توضح أسبابا أخرى للمرض ،منها انتهاك التابو ،فقد امن الأوربيون سواء في القرون الوسطى أو الحديثة بأثر الفعل المحرم بالمرض ، ففي لوزان في سويسرا وقبل ان يقطع رجل

<sup>)</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص١٩٨.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ، ص ١٩٩.

<sup>ً)</sup> المصدر نفسه ،ص٢٢٦-٢٢٧.

إحدى الأشجار في الغابات غير المطروقة أو فوق قمم الجبال، فانه يردد بعض العبارات التي تقول: "لا تنزعج أيها الصديق حتى لو قطعنا ما أمرنا ان نقطعه".وهم يفعلون ذلك حتى لا يجلبوا على أنفسهم مقت الأرواح التي تحل في الأشجار والتي قد تثأر لنفسها بان تسلط عليهم الأوبئة والأمراض والأذي (١١). وفي بعض أجزاء السويد كانت توجد في جوار كل مزرعة شجرة حارسة وهي في العادة إحدى أشجار الدردار أو الزيزفون ،ولم يكن أي شخص يجرؤ على ان ينزع ورقة واحدة من تلك الشجرة المقدسة لان أي ضرر أو أذى بها قد يؤدي إلى النكبات وتفشى الأمراض (١). ويعتقد سكان بلدة دول في بريتانيا العليا انه إذا قام احد بسرقة عش طائر الصعوة (وهو طير ذا أهمية كبيرة في التراث الأوربي إذ انه الذي تمكن من جلب النار للبشر)، فإن أصابع التي سرقت بيضه أو صغاره ستصاب بالشلل.ويقولون في بلدة سان دونان انه إذا لمس بعض الصبية صغار الصعوة فإنهم سيصابون بنار سان لوران أي أنهم سيصابون بثاليل وقروح في الوجه والأطراف ومناطق أخرى من الجسم <sup>(٣)</sup>.ويعتقد الايرلنديون المحدثون ان الجنيات يسببن في إحداث مرض يسمى اساني (٤) وهناك بعض الممارسات ذات الطابع السحري يمكن ان نشاهدها في أوربا تساعد في اعتقادهم على الشفاء.فخلال القرون الوسطى كان السكان يقدسون أسوار المدن تقديسا شعائريا غرضه الدفاع ضد الشيطان والمرض والموت (٥).ونعرف ان الأوربيين كثيرا ما يذهبون إلى الكنائس طلبا للشفاء (١٠) وكانت النساء في السابق في باريس وميلان وبرلين ينذرن النذور ويقمن باستعطاف العذراء المباركة كي تسهل لهن الولادة (٢) بل اعتقد البعض ان العذراء لها قدرة على شفاء المرضى حتى أثناء الحلم ،إذ نقرأ رواية عن احد مشاهير الأساقفة الروس الأرثوذكس وهو مكاريوس مورزا تشيت ،الذي جاء إلى موسكو عام ١٣٣٠م وكان هذا الأسقف مريضا فتوقف ليأخذ قسطا من الراحة عند ملتقي نهر

<sup>)</sup> المصدر نفسه ،ص٤ ٣٩.

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص٤١٣.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) فريزر ،أساطير في أصل النار ،ص١٩٦.

أ) فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ص ٣٨٠.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  الياد ، صور ورموز ، ص ٤٨ ؛ الياد ، المقدس والعادي ، ص ٨٧.

<sup>ً)</sup> كمال ،الطب المصري ،ص ٤١.

<sup>)</sup> بوكيت ،مقارنة الأديان ،ص ٢٠.

كوستروما مع نهر الفولغا.وبينها هو نائم رأى تشيت المريض والدة الإله أي مريم العــذراء فـي حلمــه وهـي تحمــل طفــل البشــارة ،ومعها الرســول فيليبــوس يصلى ،والقديس ايباتيوس غانغرسكي وفي تلك اللحظة نال تشيت نعمة الشفاء (١).

في روسيا كان الفلاحون الروس حتى قبيل الحرب العالمية الأولى يمارسون طقسا غريبا يريدون به الحفاظ على قريتهم من وباء الطاعون أو الكوليرا ،إذ تقوم النسوة العجائز في منتصف الليل باجتياز القرية وهن يستدعين سرا النساء الأخريات حتى لا يعرف الرجال شيئًا عن الأمر ،ويتم اختيار تسع فتيات عذاري وثلاث أرامل ويؤخذن إلى خارج القرية ،وهناك ينزعن ملابسهن جميعها ،ما عدا القميص التحتاني ،وترسل العذاري شعورهن على أكتافهن وتغطى الأرامل رؤوسهن بشال ابيض ،ثم يربطن إحدى الأرامل إلى محراث تسحبه أرملة أخرى ،وتمسك العذاري التسع بالمناجل ،بينما تقبض بقية النسوة على مواد مختلفة ذات مظهر مخيف ضمنها جماجم لحيوانات ،ثم يسير الجميع حول القرية ،وهن يولولن ويصرخن ،ثم يحرثن أخدودا لتتمكن أرواح الأرض القوية من الظهور ،وكذلك لمنع وصول الشر('') وفي بيلاروسيا (روسيا البيضاء) كان سكان القرى يحاولون تسخير القوى الخطرة الكامنة في التوائم (اعتقد كثير من الشعوب بخطورة التوأمين) لحماية القرية وسكانها وحبواناتها وحقولها من خطر الرزايا المحدقة مثل الأوبئة والبرد والأمراض المعدية.فعندما كانت البلية تقترب من حدود القرية كانوا يسرعون إلى تأدية طقس الحراثة.وكان التوائم يشاركون فيه ،إذ يأخذ الأخوان التوأمان الثورين التوأمين، ويأخذان بالإضافة إلى ذلك المحراث المصنوع من شجرة مزدوجة الجذع أي كأنها شجرة توأمية ثم يحرثان القرية ليلا ثلاث مرات ويرسمان أثناءها حلقة سحرية <sup>(٣)</sup>. ونعرف ان الفلاحين سابقا في منطقة بيرش(Berche) في فرنسا يقاسون كثيرا من الفزع بسبب اعتقادهم ان استمرار القيء لمدة طويلة إنما ينشأ من ان معدة المريض تفلت أو تنفصل من الخطاف الذي تتعلق به حسب تعبيرهم ،وبالتالي تسقط إلى أسفل ،لذا فإنهم يلجئون إلى احد ممارسي التطبيب

<sup>)</sup> ميغوليفسكي ،أسرار الآلهة والديانات ،ص٤٩٢.

<sup>)</sup> ألخوري ،معجم الأساطير ، ج٢ ، ص١٩٣.

<sup>)</sup> البيديل ،سحر الأساطير ،ص١٩٧.

لإعادة تعليقها في مكانها الصحيح.وبمجرد ان يستمع الطبيب إلى أعراض المرض حتى يأخذ بالتلوى بعنف لكي تنفصل معدته هو نفسه عن خطافها.وحين يتم ذلك يشرع في العمل على ردها إلى موضعها الأصلي من جديد.ويقوم لذلك بمزيد من الحركات العنيفة ،وأثناء ذلك كله يداخل المريض شعور تدريجي بالراحة والهدوء والسكينة ،والأجر عن ذلك كله خمس فرانكات فقط (١).ويمكن ان نلمس آثار بقايا الطب السحري حتى في فكر المثقفين في أوربا في القرون السابقة ،فالفيلسوف الانكليزي بيكون(Bacon) كان يعتقد ان تزييت السلاح الذي تسبب في الجرح أو دهنه يساعد على التئام الجروح ذاتها.وهو يقول ان أهل الخبرة يرون في أثناء إجراء هذه التجربة لابد من مراعاة بعض الأمور الهامة ،وأول هذه الأمور ان يصنع الدهان من عدد من العناصر المختلفة لعل أغربها وأندرها هو الطحالب والعفن الذي يظهر على جمجمة شخص مات ولم يدفن بعد موته وكذلك الدهون المستحصلة من أنثى خنزير وأنثى دب ماتا أثناء الولادة ولم يكن ذلك الدهان الثمين المركب من هذه العناصر وغيرها يوضع كما يقول ذلك الفيلسوف على الجرح نفسه بل على السلاح ،وإن هذا يحدث حتى في الحالات التي يوجد فيها المصاب في مكان بعيدا جدا ،ولا يعرف عنه شيء كذلك يذكر لنا انه أثناء إجراء إحدى هذه التجارب حاول البعض إزالة الدهن عن السلاح بدون علم المصاب فكانت النتيجة أن شعر المريض في الحال بموجة عنيفة من الألم لم تلبث ان اختفت بعد ان أعيد دهن السلاح من جديد.ويرى بيكون ان هذا الاعتقاد سائد في عصره في القرن السادس عشر ، في المقاطعات الشرقية من انكلترا ففي سفولك (suffolk) مثلا إذا جرح شخص نفسه بالسكين المعقوفة أو المنجل فانه يحرص على ان يحتفظ بالسلاح لامعا ،كما يدهنه بالزيت من حين لأخر حتى يحفظ الجرح من التقيح.كذلك إذا دخلت شوكة في يده فانه يدهن تلك الشوكة بعد إخراجها بالزيت أو الدهن.وقد زار رجل ما احد الأطباء ليعرض عليه يده الملتهبة نتيجة لدخول شوكة فيها بينما كان يصلح سياج مزرعته.فلما ذكر له الطبيب أن يده متقبحة قال له الرجل: "لم يكن ينبغى ان يحدث ذلك لأننى قمت بتزييت الشوكة جيدا بعد ان أخرجتها من الجرح". كذلك يعتقد القرويون في ايسكس(Essex) انه إذا طعن رجل بسكين فانه

<sup>)</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص١٢١.

من اجل شفائه يجب تشحيم السكين ووضعها على السرير الذي يرقد عليه المريض.وينصح الناس في بافاريا بان تغمس قطعة من التيل في الشحم ثم تربط إلى حد الفأس الذي تسبب في الجرح مع مراعاة أن يتجه الجانب الحاد إلى أعلى ،وسوف يلتئم الجرح بمجرد ان يجف الشحم على السلاح ،وبالمثل فان الناس في جبال هارز(Harz) يقولون انه حين يجرح شخص نفسه فانه يجب عليه ان يدهن السكين أو المقص بالدهن ،وانه يضعه بعد ذلك في مكان جاف باسم الأب والابن وروح القدس ،وسوف يلتئم الجرح حين يجف الدهن أيضا.وان الكثيرين من الناس في ألمانيا يرون انه يتعين على المرء ان يضع السلاح الذي جرحه في مكان رطب من الأرض على أساس ان الجرح يلتئم حين يصدأ السلاح ،بينما ينصح آخرون في بافاريا بدهن الفأس أو أي سلاح أخر بالدم ثم وضعه تحت طنف البيت لنفس الغاية (١٠) وفي القرن الثامن عشر هناك مؤشرات إلى بقاء أثار الطب السحري ،فقد كتب احد القساوسة في كنبسة بريطانية عام ١٧٩١ يقول: "ما زال جفن عبني متورما وملتهبا كثيرا وكما يقال عادة انه إذا مسحت جفن العين بذنب قطة سوداء فان ذلك يفيدها كثيرا ،إذا لم يشفيها تماما...وقبل العشاء بقليل قمت بتجربتها وبعد العشاء بقليل وجدت ان جفن عيني قد تخلص من الورم تقريبا بدون الم"(١).ومثلما قرأنا عن أشخاص سواء في الحضارات الكبرى أو في الثقافات البدائية لهم القدرة على شفاء الأمراض ، فإن مثل هذه التصورات نجدها أيضا في أوربا لكنها كانت صفة قد ارتبطت بملوك أوربا ،فملوك بريطانيا كما يعتقد البريطانيون كانت لهم القدرة ان يشفوا الأمراض بلمسة منهم ،ففي منتصف صيف عام ١٦٣٣ تمكن شارل الأول من ان يشفى مائة مريض بإشارة واحدة في الكنيسة الملكية في هولي روود(Holy Rood)،ويبدو ان هذه العملية بلغت الذروة في حكم شارل الثاني الذي يقال انه لمس أثناء فترة حكمه ما يقرب من مائة ألف مريض. كذلك كان ملوك فرنسا يزعمون لأنفسهم القدرة على الشفاء عن طريق اللمس ويقال إنهم استمدوا

<sup>)</sup> المصدر نفسه ، ص ١٩١-١٩٤.

<sup>)</sup> ساكز ،عظمة بابل ،ص٥٣٦.

هذه القدرة من كلوفس(Clovis)ملك الميروفنجيين ،أو من القديس لويس ،بينها ورثها ملوك بريطانيا من ادوارد المعترف (١).

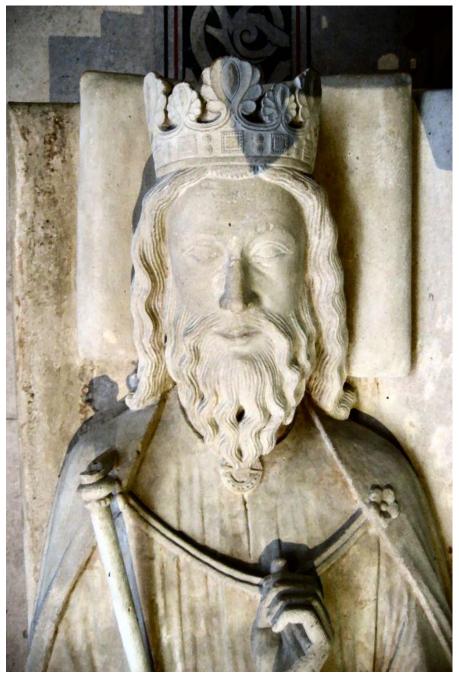

(كلوفيس)

<sup>)</sup> فريزر ،الغصن الذهبي ،ص٣٢٥ ؛ ريتشارد لي وآخرون ،الإرث المسيحي ،ترجمة: عُجُّد الواكد ،(دمشق:دار صفحات للدراسات والنشر ، ٢٠٠٩) ، ص٥٤.

# المصادر

#### ١.المصادر العربية:

#### ۱. ابو عساف،علی

نصوص من اوغاریت ، (دمشق:منشورات وزارة الثقافة ،۱۹۸۸ ).

#### الأحهد،سامي سعيد

٢.الأصول الأولى لأفكار الشر والشيطان ، (بغداد: مطبعة جامعة بعداد ، ١٩٧٠).

٣.الإله زووس:مقدمة في دراسة الاعتقاد بـزووس حتى اضمحلال روما ، (بغداد:مطبعة جامعة بغداد ، ١٩٧٠).

٤.العراق القديم ، (بغداد:مطبعة جامعة بغداد ،١٩٧٨ ) ، ج.١

٥.ملحمة گلگامش(ترجمة)، (بيروت: دار الجبل، ١٩٨٤).

٦. المعتقدات الدينية في العراق القديم ، (بغداد: دار الشؤون الثقافية
 العامة ، ١٩٨٨ ).

#### الأحمد واحمد،سامي سعيد وجمال رشيد

٧.تاريخ الشرق القديم ،(بغداد:مطبعة التعليم العالى ١٩٨٨).

#### ادواردسون،ماري

٨. "مفهوم ما قبل التاريخ والديانات ما قبل التاريخية"، بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان، تحرير: فراس السواح، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٧)، ج١.

#### إسماعيل، بهيجة خليل

٩.الكتابة ،بحث ضمن موسوعة:حضارة العراق ، (بغداد: دار الحرية للطباعة ،١٩٨٤) ، ج١.

#### أشاري، شاكرا راجا جوبال

١٠. ملحمة مهابهاراتا(ترجمة)،ترجمة:رعد عبد الجليل جواد، (بغداد:دار الحرية للطباعة، ١٩٩٢).

#### أفلاطون

١١. محاورة فايدروس أو عن الجمال ، ترجمة وتقديم: أميرة حلمي مطر ، (القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٠).

#### البيديل،م.ف.

١٢. سحر الأساطير: دراسة في الأسطورة والتاريخ والحياة ، ترجمة: حسان ميخائيل إسحاق ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٨).

#### الياد،ميرسيا

١٣. مظاهر الأسطورة ، ترجمة: نهاد خياطة ، (دمشق: دار كنعان للدراسات والنشر ، ١٩٩١).

١٤. صور ورموز ، ترجمة: حسيب كاسوحة ، (دمشق: منشورات وزارة الثقافة السورية ، ١٩٩٨).

١٥. الأسطاطير والأحطام والأسرار ،ترجمة:حساب الله والأسرار ،ترجمة:حساب المراد عند الثقافة ، ٢٠٠٤).

١٦. البحث عن التاريخ والمعنى في الدين ، ترجمة: سعد المولى ، (بيروت: المنظمة العربية للترجمة ، ٢٠٠٧).

۱۷. "الشامانية:نظرة عامة"، بحث ضهن موسوعة:تاريخ الأديان، تحرير:فراس السواح، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع، ۲۰۰۷)، ج.۱

۱۸. المقدس والعادي ، ترجمة: عادل العوا ، (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، ۲۰۰۹).

#### اوفيد،بوبليوس اوفيديوس

19. مسخ الكائنات:ميتامورفوزس ، ترجمة: ثروت عكاشة ، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٢).

#### أيبش،احمد

٠٦.التلمود: كتاب اليهود المقدس ، (دمشق: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ،٦٠٦).

#### باقر،طه

٢١. مقدمة في أدب العراق القديم ، (بغداد: دار الحرية للطباعة ، ١٩٧٦).

۲۲.ملحمــــــة گلگــــــامش وقصـــــص أخــــرى عـــــن گلگـــــامش والطوفان(ترجمة)،(بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ،۱۹۸٦).

#### بارتون،بروس وآخرون

٢٣. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ترجمة: شركة ماستر مبديا ، (القاهرة: مطبعة شركة ماستر مبديا ، (القاهرة: مطبعة شركة ماستر مبديا ، ١٩٩٨).

#### بارندر،جيفري

٤ ٢. الأساطير الأفريقية ، ترجمة: حسن هيثم الطريحي ، (دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٧).

#### بدج،ولس

٢٥. السحر في مصر القديمة ، ترجمة: عبد الهادي عبد الرحمن ، (بيروت: مؤسسة الانتشار العربي ، ١٩٩٨).

٢٦. الديانة الفرعونية ، ترجمة: يوسف سامي اليوسف ، (عمان: شركة الشرق الأوسط للطباعة ، ١٩٩٩).

#### ألبدري،عبد اللطيف

٢٧.الطب في العراق القديم ، (بغداد:منشورات المجمع العلمي ، ٢٠٠٠).

#### بصهه جي،فرج

٢٨. الأختام الاسطوانية في المتحف العراقي: أوروك وجمدة نصر، (لندن: منشورات نابو، ١٩٩٤).

#### بكر،السيد يعقوب

٢٩.هـ وامش كتاب الحضارات السامية القديمة ، ، (القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، بلا.ت).

#### بوتيرو،جان

٣٠.الديانة عند البابليين ، ترجمة: وليد الجادر ، (حلب: مركز الإنماء الحضاري ، ٢٠٠٥).

#### بوكيت،أ.س.

٣١. مقارنة الأديان ، ترجمة: رنا سامي الخش ، (حلب: دار الرضوان ، بلا. ت).

#### بولار، جون ريتشارد ثرونهيل

٣٢."الديانــة اليونانيــة:نظرة عامــة"،بحث ضــمن موســوعة:تاريخ الأديان،تحرير:فراس السواح، (دمشـق:دار عـلاء الـدين للنشـر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٥)، ج٣.

#### بوييه،جورج

٣٣.المسؤولية الجزائية في الآداب الأشورية والبابلية ،ترجمة سليم الصويص ، (بغداد: شركة المطابع النموذجية ، ١٩٨١).

#### تاكسيدور،جافير

٣٤."الديانة الآرامية"، بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان، تحرير:فراس السواح، (دمشق:دار علاء الدين للتوزيع والترجمة والنشر، ٢٠٠٧)، ج٢.

#### تشان،وینغ تسین

٣٥."الكونفوشيوسية"، بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان، تحرير: فراس السواح، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٦)، ج٤.

#### تونيلات،إي

٣٦."الآلهـة والأسـاطير التيوتونيـة"،بحث ضـمن موسـوعة:تاريخ الأديان،تحرير:فراس السواح، (دمشـق:دار عـلاء الـدين للتوزيع والنشـر والترجمة، ٢٠٠٥)، ج٣.

#### الجادر،وليد

٣٧.الحرف والصناعات اليدوية في العصر الأشوري المتأخر:النساجون والنسيج ، • بغداد:مطبعة الأديب البغدادية ، ١٩٧٢).

٣٨."الأزياء والحلي"، بحث ضمن موسوعة: حضارة العراق ، (بغداد: دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٥) ، ج٤.

#### جاكوبسن، ثوركيلد

٣٩."أديان ما بين النهرين:إطلالة عامة"،بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان ،تحرير:فراس السواح ،(دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،٢٠٠٧)، ج٢.

#### الحسيني، عباس على

#### الحفصي، مُحَّد الأسعد بن بو بكر

ا ٤. الغـزو اليونـاني لـبلاد الرافـدين ٣٣١-١٢٦ قبـل الميلاد ، (رسـالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، ٢٠٠٣).

#### حقى،إحسان

٤٢. مانوسـمرتي: كتاب الهنـدوس المقدس (ترجمـة)، (بيروت: دار اليقظـة العربية للتأليف والترجمة والنشر، بلا.ت).

#### حهادة، مُحَّد عهر

٤٣ .تــاريخ الصــابئة المندائيين ،(دمشــق:دار قتيبــة للطباعــة والنشــر والتوزيع ،١٩٩٢).

#### حنون،نائل

٤٤. عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة ، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٨٦).

٤٥. عقائد الحياة والخصب في الحضارة العراقية دورات: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٢٠٠١).

#### خان، مُحَد عبد المعيد

٤٦. الأساطير العربية قبل الإسلام ، (القاهرة:بلا.مط ،١٩٣٧).

#### الخطيب، مُحَّد

٤٧. معالم حضارة مصر القديمة ، (دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ١٩٩٣).

٤٨.الاثنولوجيا:دراسة عن المجتمعات البدائية ،(دمشق:منشورات علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،٢٠٠٤).

#### ألخوري ، لطفي

٤٩.معجم الأساطير ،(بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٩٠)، ج١

٥٠.معجم الأساطير ، ( بغداد:دار الشؤون الثقافية العامة ، ١٩٩٠ ) ، ج٢.

#### الدباغ، تقى

٥١."الآثار وصيغ الوثنية القديمة في حوض البحر المتوسط"، مجلة كلية
 الآداب ، جامعة بغداد ، العدد: ٢٢ ، لسنة: ١٩٧٨.

#### الدباغ والجادر،تقى ووليد

٥٢.عصور ما قبل التاريخ ، (بغداد:مطبعة جامعة بغداد ،١٩٨٣).

#### دوركايم،أميل

٥٣. "الطوطمية"، بحث ضهن موسوعة: تاريخ الأديان، تحرير: فراس السواح، دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٧)، ج١.

#### الدوري، رياض عبد الرحمن أمين

٥٤. اشوربانيبال: سيرته ومنجزاته ، (بغداد: دار الشوون الثقافية العامة ، ٢٠٠١).

#### الدوري والعامري، رياض عبد الرحمن وعلى حسين فرج

00."الساحرات في العراق القديم والتوراة والتلمود"، مجلة سومر، م: ٥٣، السنة: ٢٠٠٦/٢٠٠٥.

#### الربيعي،فاضل

٥٦.المسيح العربي:النصرانية في الجزيرة العربية والصراع البيزنطي-الفارسي، (بيروت:رياض الريس للكتب والنشر، ٢٠٠٩).

#### أبو رحمة، مُحَّد

٥٧.الإسلام والدين المصري القديم:دراسة مقارنة بين الدين القديم والأديان السماوية ، (القاهرة:حابي للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٥).

٥٨.السحر عند الفراعنة ، (القاهرة: حابي للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٥).

#### رشيد،فوزي

٥٩. الشرائع العراقية القديمة ، (بغداد: دار الحرية للطباعة ، ١٩٧٩).

.٦٠."المعتقـــدات الدينيــة"،بحث ضــمن موسوعة:حضـارة العراق ، (بغداد:دار الحرية للطباعة ،١٩٨٤)، ج١.

#### رو، جورج

١٦.العراق القديم ، ترجمة: حسين علوان حسين ، (بغداد: دار الحرية للطباعة ، ١٩٨٤).

#### روتن،مارغریت

٦٢.علوم البابليين ، ترجمة: يوسف حبي ، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر ، ١٩٨٠).

#### روز،هـج.

٦٣. الديانة اليونانية القديمة ، ترجمة: رمزي عبده جرجيس ، مراجعة: مُحَّد سليم سالم ، (القاهرة: دار نهضة مصر ، ١٩٦٥).

### رويز،آنا

٦٤.روح مصر القديمة ، ترجمة: إكرام يوسف ، (القاهرة: مكتبة الشرق الدولية ، ٢٠٠٦).

#### ريثينوس،أدريان

٦٥. بوبول فوه (كتاب المجلس): الكتاب المقدس لقبائل الكيتشي-مايا (ترجمة)، ترجمة: صالح علماني، (عمان: دار أزمنة، ١٩٩٩)

#### زکار ،سهیل

٦٦. الأناجيل: النصوص الكاملة (ترجمة) ، (دمشق: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٨).

#### ساكز،هاري

٦٧.عظمة بابل ، ترجمة: عامر سليمان ، (الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر ، ١٩٧٩).

٦٨. قـوة أشـور ،ترجمة:عامر سـليمان ، (بغداد:مطبعة المجمـع العلمـي العراقي ، ١٩٩٩).

٦٩. الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور ، ترجمة: كاظم سعد الدين ، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، ٢٠٠٠).

#### سليم، أحمد أمين

٧٠.دراسات في حضارة الشرق الأدنى القديم:مصر-العراق-إيران، (بيروت:دار النهضة العربية، ١٩٩٢).

#### السواح ،فراس

١٧. الأسطورة والمعنى: دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية ، (دمشق: منشورات علاء الدين ، ٢٠٠١).

٧٢.دين الإنسان:بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ، (دمشق:منشورات علاء الدين ، ٢٠٠٢).

٧٣.لغز عشتار:الالوهة المؤنثة واصل الدين والأسطورة ،(دمشق: دار علاء الدين ،٢٠٠٢).

٧٤.الـرحمن والشيطان:الثنوية الكونيـة ولاهـوت التـاريخ في الـديانات
 المشرقية ، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٤).

٧٥."التاويــة"،بحث ضـمن موسـوعة:تاريخ الأديـان،تحرير:فراس السواح، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٦)، ج. ٤ ٢٧."العـــرب قبـــل الإســـلام"،بحث ضــمن موســوعة:تاريخ الأديان،تحرير:فراس السواح، (دمشـق:دار عـلاء الـدين للنشـر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٧)، ج٢.

#### سيكالا،لينا

٧٧."الشامانية السيبيرية والأسيوية الوسطى"،بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان،تحرير:فراس السواح، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٧)، ج١

#### شابیرو وهندریکس،ماکس ورودا

٧٨.معجم الأساطير ،ترجمة:حنا عبود ،(دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،٢٠٠٨).

#### الشاكر،فاتن موفق فاضل علي

٧٩.رموز أهم الآلهة في العراق القديم:دراسة تاريخية دلالية ،(رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصل ،كلية الآداب ،٢٠٠٢).

#### شاهين،شاكر

. ٨٠. العقل في المجتمع العراقي بين الأسطورة والتاريخ ، (بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠١٠).

#### شلحت، بوسف

٨١.نحـو نظريــة جديــدة فــي علــم الاجتمــاع الــديني ، (بيروت: دار الفارابي ،٣٠٠).

#### الشواف،قاسم

٨٢.ديوان الأساطير(ترجمة)،(بيروت:دار الساقي،١٩٩٦)،ج١٠

٨٣.ديوان الأساطير ، (بيروت: دار الساقي ، ١٩٩٧) ، ج ٢.

٨٤.ديوان الاساطير ، (بيروت: دار الساقي ، ١٩٩٩) ، ج.٣

٨٥.ديوان الأساطير ، (بيروت: دار الساقي ، ٢٠٠١) ، ج٤.

#### الشوك،على

٨٦.الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة ،(لندن:دار اللام ،١٩٨٧).

#### شيباتا ،ماسومي

٨٧. كوجيكي: الكتاب الياباني المقدس (ترجمة) ، ترجمه إلى العربية: مُحَّد عضبمة ، (دمشق: دار التكوين ، ١٩٩٩).

#### صالح،عبد العزيز

٨٨.الشــرق الأدنــى القديم ، (القاهرة:الهيئــة العامــة لشــؤون المطــابع الأميرية ،١٩٦٧) ، ج١.

#### صالح، وليد مُحَّد

٨٩. العلاقات السياسية للدولة الأشورية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، ١٩٧٦.

#### ألصالحي،صلاح رشيد

٩٠. المهلكـــة الحيثية: دراســـة فـــي التـــاريخ السياســي لـــبلاد الأناضول، (بغداد: بلا.مط، ٢٠٠٧).

#### عباس، منی حسن

٩١."خنجـر وتميمــة مــن تــل مُحَد وتمــائم لــذباب مــن أور"،مجلــة سومر،م٥٢، لسنة،٢٠٠٤-٢٠٠٤.

#### عبد الجواد،أحمد

٩٢ الدعاء المستجاب من الحديث والكتاب ، (القاهرة:بلا.مط ،بلا.ت).

#### عبد الرحمن،خليل

٩٣. افيستا: الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية (ترجمة)، (دمشق: روافد للثقافة والفنون، ٢٠٠٨).

#### عبودي،هنري.س

٩٤.معجم الحضارات السامية ، (بيروت:جروس برس ، ١٩٩١).

#### عصفور، مُجَّد أبو المحاسن

٩٥. معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، (بيروت: دار النهضة العربية ، ١٩٨٧).

#### علي، عبد اللطيف احمد

٩٦.التاريخ اليوناني: العصر الهيلادي ، (بيروت: دار النهضة العربية ، ١٩٧٦).

#### علي،فاضل عبد الواحد

٩٧. "مـن أدب الهـزل والفكاهـة عنـد السـومريين والبابليين" ،مجلـة سومر ،م:٢٦ ،لسنة: . ١٩٧٠

٩٨. "ثم جاء الطوفان" ،مجلة سومر ،م: ٣١ ،لسنة:. ١٩٧٥

٩٩. الطوفان في المراجع المسمارية (ترجمة)، (بغداد: مطبعة الإخلاص، ١٩٧٥).

۱۰۰. "العرافة والسحر"، بحث ضمن موسوعة: حضارة العراق ، (بغداد: دار الحرية للطباعة ، ۱۹۸٤) ، ج۱.

١٠١.عشتار ومأساة تموز ،(بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ،١٩٨٦).

١٠٢.مـن ألـواح سـومر إلـى التوراة ، (بغـداد: دار الشـؤون الثقافيـة العامة ، ١٩٨٩).

١٠٣. الكتاب المقدس.

#### الغانمي،سعيد

١٠٤. اتراحسيس:ملحمة الخلق والطوفان(ترجمة)، (الدار البيضاء:المركز الثقافي العربي، ٢٠٠٨).

#### غرانت،میشیل

1.00."الديانــة الرومانيــة:نظرة عامــة"،بحث ضـمن موســوعة:تاريخ الأديـان،تحرير:فراس السواح، (دمشـق:دار عـلاء الـدين للنشـر والتوزيـع والترجمة، ٢٠٠٥)، ج٣.

#### غليونجي،بول

١٠٦. الطب عند قدماء المصريين ، (الإسكندرية: دار مطابع المستقبل، لل. ت).

#### غيل،سام د.

۱۰۷."الشامانية الأمريكية الشهالية ،بحث ضهن موسوعة:تاريخ الأديان ،تحرير:فراس السواح ، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع ،۲۰۷)، ج۱.

#### غيوراند،ف.

۱۰۸."الآلهـة والأسـاطير اليونانيـة"،بحث ضـمن موسـوعة:تاريخ الأديان،تحرير:فراس السواح، (دمشـق:دار عـلاء الـدين للنشـر والتوزيع والترجمة، ۲۰۰۵)، ج٣.

۱۰۹."الآلهـة والأسـاطير الرومانيـة"، بحـث ضـمن موسـوعة:تاريخ الأديان، تحرير:فراس السواح، (دمشـق:دار عـلاء الـدين للنشـر والتوزيع والترجمة، ۲۰۰۵)، ج٣.

#### ڤايد، ج.

۱۱۰."ديانة مصر القديمة:الآلهة والأساطير"، بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان، تحرير:فراس السواح، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ۲۰۰۷)، ج۲.

#### الفتلاوي،أحمد حبيب سنيد

۱۱۱.اســرحدون ٦٨٠-٦٦٩ قبــل الميلاد ، (أطروحــة ماجســتير غيــر منشورة ، جامعة واسط ، كلية التربية ، ٢٠٠٦).

#### فرجيل،بيبليوس فرجيليوس مارو

١١٢.الانيادة ،ترجمـــة:عنبرة ســـلامة الخالــدي ، (بيروت: دار العلــم للملايين ، ١٩٧٨).

#### الفردوسي،أبو القاسم

۱۱۳ الشاهنامة:ملحمة الفرس الكبرى ،ترجمة ،سمير المالطي ،(بيروت:دار العلم للملايين ، ۱۹۷۹).

#### فرولیش، ج.س.

#### فريحة،أنيس

١١٥. ملاحم وأساطير من الأدب السامي (ترجمة) ، (بيروت: دار النهار للنشر ، ١٩٧٩).

۱۱۲.ملاحــم وأسـاطير مــن اوغاريت(ترجمــة)،(بيروت:دار النهــار للنشر ، ۱۹۸۰).

#### فريزر،جيمس

١١٧. الغصن الذهبي: دراسة في السحر والدين ، ترجمة: أحمد أبو زيد ، (القاهرة: الهنئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧١).

١١٨. الفولكلور في العهد القديم ، ترجمة: نبيلة إبراهيم ، مراجعة: حسن ظاظا ، (القاهرة: الهبئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٢).

۱۱۹.أساطير في أصل النار ،ترجمة:يوسف شلب الشام ،(دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،۲۰۰۸).

#### فولتز، ريتشارد

١٢٠.الروحانية في ارض النبلاء:كيف أثرت إيران في أديان العالم ، (بيروت:الدار العربية للعلوم ، ٢٠٠٦).

#### فيرم،غيزا

۱۲۱.النصوص الكاملة لمخطوطات البحر الميت(ترجمة)،ترجمة:سهيل زكار،(دمشق:دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، ۲۰۰٦).

#### كامبل،جوزيف

۱۲۲.البطل بألف وجه، ترجهة: حسن صقر، (دمشق: دار الكلمة، ۲۰۰۳).

#### گرني، اوليفر أ.

۱۲۳ الحيثيون ، ترجمة: مُحَدَّ عبد القداد مُحَدَّ ، مراجعة: فيصل الوائلي ، (بغداد: مطبوعات البلاغ ، ۱۹۲۳ ).

#### كريمر، صموئيل نوح

١٢٤.من ألواح سومر ،ترجمة:طه باقر ،(القاهرة:مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ،١٩٥٧).

١٢٥. الأساطير السومرية: دراسة في المنجزات الروحية والأدبية في الألف الثالث قبل الميلاد ، ترجمة: يوسف داوود عبد القادر ، (بغداد: مطبعة المعارف ، ١٩٧١).

۱۲۲ الســومريون:تاريخهم وحضـارتهم وخصائصهم ،ترجمة:فيصــل الوائلي ، (الكويت:دار غريب للطباعة ،۱۹۷۳).

#### كلارج،جيسكا

۱۲۷.الحكايات الفولكلورية والخرافات والأساطير ،ترجمة:حازم مالك محسن ، (بغداد:منشورات بيت الحكمة ،۲۰۰۸).

#### الكلبي، أبو المنذر هشام بن مُحَّد بن السائب

١٢٨. كتاب الأصنام، تحقيق: احمد زكي (القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٥).

#### کہال، حسن

١٢٩.الطب المصري القديم، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٨).

#### كوبر ومايكل،ألان م.وكوكان

۱۳۰. "الديانـــة الكنعانيــة"،بحث ضــهن موســوعة:تاريخ الأديان، تحرير:فراس السواح، (دمشـق:دار علاء الدين للتوزيع والترجمة والنشر، ۲۰۰۷)، ج۲.

#### کوبر،غریس

١٣١.أساطير إغريقية ورومانية ،ترجمة:غانم الدباغ ، (بغداد: شركة التايمز للطباعة والنشر ،١٩٨٤).

#### کوبی،نورا

۱۳۲ الطريق إلى نينوى ،ترجمة:سلسل مُحَّد العاني ، (بغداد:دار المأمون للترجمة والنشر ،۱۹۹۸).

#### كورتل،آرثر

١٣٣. قاموس أساطير العالم ،ترجمة:سهى الطريحي ، (بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،١٩٩٣).

#### كون،كارلتون

١٣٤.قصة الإنسان ،ترجمة: مُحَّد توفيق حسين وعبد المطلب الأمين ،مراجعة:محمود الأمين ، (بغداد:المكتبة الأهلية ،بلا.ت).

#### كونتينو،جورج

١٣٥.الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور ،ترجمة:سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي ، (بغداد:دار الحرية للطباعة ، ١٩٧٩).

#### الكيلاني والالوسي، لمياء وسالم

١٣٦.أول العــرب مــن القــرن التاســع وحتــى الســادس قبــل الميلاد"،(لندن:منشورات نابو،١٩٩٩).

#### کیوکا، بوکیو دیندو

۱۳۷. تعاليم بوذا ، ترجمة: حازم مالك محسن ، (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة ، ۲۰۰۸).

#### لابات،رينيه

١٣٨.التشخيص والإنذار في الطب الأكدي(ترجمة)،ترجمة:عبد اللطيف ألبدرى، (بغداد:مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٩٧٦).

١٣٩ المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين:مختارات من النصوص البابلية (ترجمة)، ترجمة: ألبير أبونا ووليد الجادر، (بغداد:مطبعة التعليم العالي، ١٩٨٨).

#### لي،ريتشارد وآخرون،

١٤٠. الإرث المسيحي ، ترجمة: صُحَّد الواكد ، (دمشق: دار صفحات للدراسات والنشر ، ٢٠٠٩).

#### ألهاجدي،خزعل

١٤١.الآلهة الكنعانية ، (عمان: شركة الشرق الأوسط للطباعة ، ١٩٩٩).

#### المعموري،ناجح

١٤٢. تأويل النص التوراتي:أسطورة نبات اللفاح وعقائد الانبعاث الكنعاني ، (بغداد: دار المدى للثقافة والنشر ، ٢٠٠٨).

#### موسكاتي،سبتينو

١٤٣ الحضارات السامية القديمة ،ترجمة:السيد يعقوب بكر ،مراجعة: مُحَّد القصاص ، (القاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،بلا.ت).

#### المولى، جاسم عباس محسن

١٤٤.أحـوال العـراق أبـان الاحـتلال السلوقي ، (رسـالة ماجسـتير غيـر منشورة ، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، ٢٠٠٧).

#### مونشي،ك.م.

١٤٥ . كريشنا (ترجمة) ، ترجمة: رعد عبد الجليل جواد ، (اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٧). ٧

#### ميغوليفسكي، أ. س.

١٤٦. أسرار الآلهة والديانات ،ترجمة:حسان ميخائيل إسحاق ،(دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ،٢٠٠٧).

#### نارايان،ر.ك.

١٤٧ ملحمة رامايانا(ترجمة)،ترجمة:جوزيف نادر بولس، (بغداد:دار الحرية للطباعة، ١٩٨٧).

#### النشار،على سامي

١٤٨.نشأة الدين: النظريات التطورية والمؤلهة ،(الإسكندرية: مطابع عابدين ،١٩٤٩).

#### نوس،جون ب.

1 ٤٩. "أهم الخصائص المميزة للدين في المجتمعات البدائية"، بحث ضمن موسوعة: تاريخ. الأديان ، تحرير: فراس السواح ، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٧) ، ج. ١

10. "الديانة البوذية" ،بحث ضمن موسوعة:تاريخ الأديان ،تحرير:فراس السواح ، (دمشق:دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠٠٦) ، ج. ٤ السواح ، (دمشية" ،بحث ضيمن موسوعة:تاريخ الأديان ،تحرير:فراس السواح ، (دمشيق:دار علاء الدين للتوزيع والنشر ، ٢٠٠٦) ، ج٤.

#### هاردن،دونالد

۱۵۲."الديانة الفينيقية"، بحث ضمن موسوعة: تاريخ الأديان، تحرير: فراس السواح، (دمشق: دار على الله السدين للتوزيع والترجم والنشر، ۲۰۰۷)، ج۲.

#### هايدل، الكسندر

١٥٣ الخليقة البابلية:قصة النشوء والتكوين عند قدماء العراقيين وانعكاساتها على العهد القديم (ترجمة) ، ترجمة: ثامر مهدي محمورات بيت عند مراجعة : محمورات بيت الحكمة ، ٢٠٠١).

#### هوتكرانتس،أيك

104. "الأديان الأمريكية الشهالية"، بحث ضهن موسوعة: تاريخ الأديان، (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٧)، ج١.

#### هوك،صموئيل هنري

١٥٥ منعطف المخيلة البشرية ،ترجمة: صبحي حديدي ، (اللاذقية: دار الحوراء للنشر والتوزيع ، ٢٠٠٤).

١٥٦. "ديانــة بابــل وأشــور"، بحــث ضــمن موســوعة:تاريخ الأديان، تحرير:فراس السواح، (دمشـق:دار عـلاء الـدين للنشـر والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٧)، ج٢.

#### هوميروس

۱۵۷.الإلياذة ،ترجمة:ممدوح عدوان ،(أبو ظبي: دار كلمة للطباعة ، ۲۰۰۹).

#### هيرودوت

١٥٨. تاريخ هيرودوت ،ترجمة:عبد الإله الملاح ،(أبو ظبي:هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ،٢٠٠٧).

#### وارنر ،ریکس

۱۵۹ الإغريق والطرواديون أو حرب طروادة ، ترجمة: صالح التويجي ، (بغداد: مطبعة الاقتصاد ، ۱۹۸۷).

#### ولسون،جون،

١٦٠.الحضارة المصرية ، ترجمة: احمد فخري ، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٥).

#### يحيى، أسامة عدنان

 ١٦٢.الطقوس السحرية ودورها في العلاج:دراسة مقارنة في الحضارات القديمة ،مجلة مجلة كلية التربية /الجامعة المستنصرية ،العدد: ٢ ،المجلد: ٢ ، لسنة: ١٠١.

17 . علاقة السحر بالطب في الحضارات القديمة:الكتابات اليهودية والمسيحية المبكرة أنموذجا"، دورية كالمبكرة التاريخية ،العدد: ١٦ ، ١٠ . ١٠ التاريخية ،العدد: ١٢ ، ١٠ . ١٠

١٦٤.العفاريت الشريرة واشباح الهوتى ودورها في ديانة بلاد الرافدين ، دورية كان التاريخية ، العدد: ٦٠ ، لسنة ، ٢٠ ، ٢٠.

١٦٥. العقاقير والادوات والقوى السحرية ودورها في العلاج: دراسة في معتقدات حضارات الشرق الادنى القديم والحضارات الكلاسيكية، دورية كان التاريخية، العدد: ٢١، لسنة، ٢٠١٣.

١٦٦. معتقدات شعبية شرقية لها جذورها في التاريخ: نظرة من اجل فهم التراث الشرقى ، مجلة ذوات ، العدد: ١٠ ، لسنة: ٢٠١٥.

#### Ginsberg, H.L.

167. "The Legend of King Keret", In: ANET, (Pernston, 1966).

#### Goetze, Albrecht

168. "Prayer To Lelwanis", In: ANET, (Princeton, 1966).

#### Langdon, S.

169.Babylonian Penitential Psalms, (Paris, 1927).

#### Luckenbill, Daniel David

170.Ancient Records of Assyria and Babylonia,(New York,1968).

#### Kramer, S.N.

171."Enki & Ninhursag: a Paradise Myth" ,In: ANET(Princeton,1966).

#### Oppenheim, A.Leo

172. "Ashurbanpal", In: ANET, (Prenceton, 1966).

#### Stephens, Ferris J.

173."Prayer to Every Gods", In: ANET,( Princeton, 1966).

#### Speiser, E.A.

174."Descent Of Ishtar to The Nether World", In: ANET, (Princeton,1966).

175."A Cosmological Incantation: The Worm and the Toothache", In: ANET, (Princeton, 1966).

#### Spence, Lewis,

176. The Myths Of Mexico and Peru, (New York, 2014).

#### Wilson, John A.

177."The God and his Unknown Name of Power", In: ANET, (Princeton, 1966).

178."The Journey Of Wen-Amon to Phoenicia", In: ANET, (Princeton,1966).

179. "The Legend Of The Possessed Princess", In: ANET,(Princeton,1966).

#### Wiseman, D. J.

180."The Vassal-Treaties of Esarhaddon, Iraq, Vol. 20, No. 1, The Vassal-Treaties of Esarhaddon",(Spring, 1958).

## المحتويات

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| المقدمة                                                 | ١٨-٧    |
| الفصل الاول: علم اسباب المرض                            | 1719    |
| ١ .المرض كعقاب من الالهة                                | 17-31   |
| ٢.الشياطين والعفاريت واشباح الموتى                      | 1.0-10  |
| ٣.السحر                                                 | 111-1.7 |
| ٤.التابو                                                | 171-119 |
| ٥. تأثير الكواكب على صحة الانسان                        | 178-177 |
| ٦.اسباب اخرى للمرض                                      | 17170   |
| الفصل الثاني: تصورات خاصة عن المرضى في الحضارات القديمة | 177-171 |
|                                                         | 111-129 |
| الطبيعة                                                 |         |
| الفصل الرابع: الوسائل السحرية للعلاج                    | የለገ-୮ሊግ |
| ١ التقوى علاج للمرض: الصلاة-القربان.                    | 710-191 |
| ٢.التدخل الإلهي والحصول على الشفاء.                     | 717-377 |
| ٣.زيارة معابد الآلهة.                                   | 077-977 |
| ٤.التعاويذ والرقى والتهائم.                             | 707-77. |
| ٥.الطبيب الساحر والطقوس السحرية.                        | 77-707  |
| ٦.العقاقير السحرية.                                     | T01-TTV |
| ٧.الادوات السحرية.                                      | 777-707 |
| ٨.العلاج الاسطورة.                                      | ٣٨٦-٣٧٣ |
| نهاية الرحلة                                            | ٤.٨-٣٨٧ |
| المصادر                                                 | - ٤ . 9 |
| المصادر العربية                                         | ١١٤-٨٢٤ |
| المصادر الانكليزية                                      | 97373   |

# Magic and Medicine in Ancient Civilizations

Historical comparative study

By:

Dr. Usama Adnan Yahiya

# Magic and Medicine in Ancient Civilizations

## Dr. usama Adnan Yahiya



Ashurbanipal

